

الفح

المركز القومي للترجمة

تأسس في أكتوبر ٢٠٠٦ تحت إشراف: جابر عصفور

مدير المركز: أنور مغيث

- العدد: 258/2
- سير أنجوس فريزر عادة كحلة
- الطبعة الثانية 2015

#### هذه ترحمة كتاب:

The Gypsies

By: Sir Angus Fraser

Copyright @ 1992, 1995 by Angus Fraser

First published 1992 by Blackwell Publishers Ltd, a Blackwell Publishing company. Second edition published in paperback 1995

Reprinted 1995, 1996, 1997 (three times), 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 All Rights Reserved. Authorised translation from the English language edition published by Blackwell Publishing Limited. Responsibility for the accuracy of the translation rests solely with National Center for Translation and is not the responsibility of Blackwell Publishing Limited. No part of this book may be reproduced in any form without the written permission of the original copyright holder, Blackwell Publishing Limited.

حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومي للترجمة شارع الجيلابة بالأوبرا- الجزبرة- القاهرة. ت: ٢٧٣٥٤٥٢٤ فاكس: ١٥٥٥٥٥٢٢

El Gabalaya St. Operà House, El Gezira, Cairo.

E-mail: nctegypt@nctegypt.org Fax: 27354554 Tel: 27354524

# لالغجـــر

تـــألـــيــف: سير أنجوس فريــزر تـــرجــمــة: عُـــبــادة كُحـيـلـة



بطاقة الفهرسة اعداد الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية إدارة الشئون الفنية فريزر، أنجوس الغجر / تأليف: انجوس فريزر؛ ترجمة: عبادة كحيلة -القاهرة : المركز القومي للترجمة ، ٢٠١٥ ۲۷۲ ص ۲۶ سم ١ - الغجر (قبيلة) ٢ -- القبائل العربية . (أ) كحيلة ، عبادة (مترجم) 9 49 (ب) العنوان رقم الإيداع / ٢٠١٤ / ٢٠١٤ 978-977-92-0014-9 الترقيم الدولي

طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة للقارئ العربي وتعريف بها، والأفكار التي تتضمنها هي اجتهادات أصحابها في ثقافاتهم، ولا تعبر بالضرورة عن رأى المركز.

# شكر وعرفان

أتوجه بالشكر لكل من جيمس كامپل من كلية ورسستر - أكسفورد لقراءته الناقدة مخطوط هذا الكتاب ، ولجون داڤي من دار نشر بلاكويل لما عاناه في سبيل إصداره ، ولولدي سايمون لما بذله من عون لدى نسخه على -Hunet

المؤلف

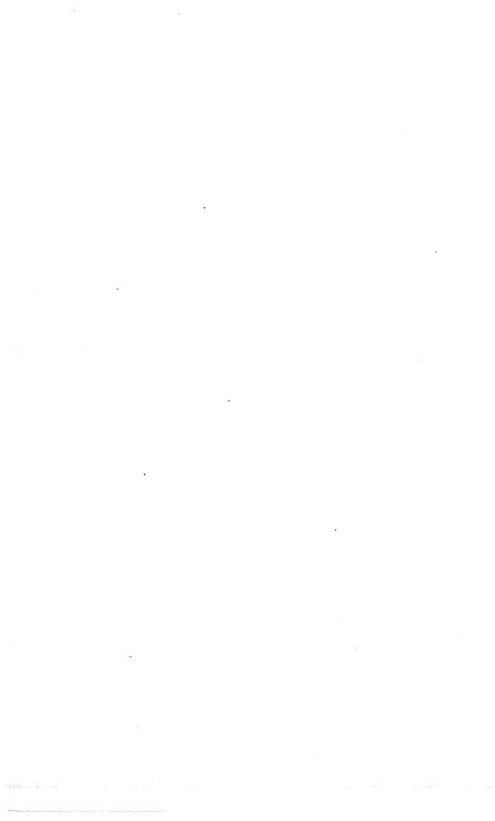

# فهسرس

|   |        | قهسرس                                                 |
|---|--------|-------------------------------------------------------|
|   | الصفحة | الموضوع                                               |
|   | 11     | مقدمة المترجم                                         |
|   | 15     | مقدمة المؤلف                                          |
|   | 25     | الفصل الأول : الأصول                                  |
|   | 25     | الدليل اللغوى                                         |
|   | 39     | الأنثروپولوچيا الطبيعية                               |
|   | 42     | النظراء السلاليون                                     |
| • | 45     | الإحصاءات اللفظية                                     |
|   | 51     | الفصل الثاني : الهجرات الباكرة                        |
|   | 51     | فارس                                                  |
|   | 60     | أرمينية                                               |
|   | 61     | التماسك الاجتماعي                                     |
|   | 65     | الفصل الثالث: في الإمبراطورية البيزنطية وبلاد البلقان |
|   | 65     | بيزنطة وبالاد اليونان                                 |
|   | 77     | صربيا وبلغاريا والأفلاق والبغدان                      |
|   | 81     | الفصل الرابع : الخديعة الكبرى                         |
|   | 86     | عهود الأمان الإمبراطورية                              |
|   | 93     | خطابات حماية جديدة                                    |
|   | 101    | رصيد متجدد                                            |
|   |        |                                                       |

| الصفحة | الموضوع                              |
|--------|--------------------------------------|
| 107    | الفصل الخامس: غَوَّل المد            |
| 110    | ألمانيا والنمسا وسويسرا              |
| 115    | قرنسا                                |
| 121    | إسبانيا والبرتغال                    |
| 125    | البلاد الواطئة                       |
| 130    | إيطاليا                              |
| 132    | المجر وترانسيلڤانيا                  |
| 135    | بوهيميا وپولندا ـ ليتوانيا وأوكرانيا |
| 136    | إسكوتلاندا وإنجلترا                  |
| 145    | إسكندنافيا                           |
| 147    | الصور والقوالب                       |
| 151    | النماذج الأوربية                     |
| 155    | الفصل السادس : وطأة الأغلال          |
| 155    | الطرد والدمج والاقتلاع               |
| 195    | الترحيل                              |
| 200    | فى الإمبراطورية العثمانية            |
| 205    | صراع من أجل البقاء                   |
| 211    | بصيص من الضوء                        |
| 217    | الفصل السابع : قوى التغيير           |
| 217    | مفاهيم جديدة                         |
| 227    | هيمنة الموسيقي                       |
| 005    |                                      |

| الصفحة | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | الموضو  | ,    |
|--------|---------------------------------------|---------|------|
| 249    | تحطيم الأغلال                         |         |      |
| 253    | هجرات متجددة                          |         |      |
| 265    | المحافظة والطفرة                      |         |      |
| 275    | امن : الطريق إلى الجحيم               | عىل الث | الفد |
| 276    | مناهضة الغجر وإزعاجهم                 | •       |      |
| 285    | المحرقة المنسية                       | •       |      |
| 299    | ناسع ؛ الأزمنة الحديثة                | صل الن  | القد |
| 299    | عبور الحدود                           |         | ,    |
| 303    | البحث عن حلول                         |         |      |
| 319    | . أقوام وجماعات                       |         |      |
| 328    | تحولات اللغة                          |         |      |
| 331    | تراث من المتغيرات                     | 4       |      |
| 339    | حجاج ومحتفلون بالعنصرة                |         |      |
| 344    | انهضوا يا غجر !                       |         |      |
| 349    | احع                                   | لة الم  | فائه |

,

#### مقدمة

العيش بيننا في مصر وفي وطننا العربي قوم يتفردون عن غيرهم بنسق مهنى خاص بهم ويتحادثون فيما بينهم بلغة يفهمونها ولا نفهمها ، وندعوهم على الإجمال بالغام وربم نخصص فنقول حلبًا أو نورًا .

يعوبلمورد القوم في وجودهم بيننا إلى آماد متباعدة ، وصار لهم حضورهم في ذاكرة شعبنلاوضي مأثوره وأمثاله ويعض من حكاياته ، بل صار لهم حضورهم في مرافق حياتنا كان في منا لم يشاهد ذات يوم غازية ، أو يبسط بده إلى عرافة ، أو يتعامل مع حاو أو معياد أو قواد ، أو يتخذ بلبه شاعر يتغنى بالهلالية في ليالي الحصاد ؟

بيد أن حضور هؤاراء القريم في ذاكرتنا يتلازم دومًا - ولا نقول أحيانًا - مع قدر يوازيه من غموض ، يعود في حديد أسبابه إلينا ، ويعود في بعضها الآخر إليهم .

وأهم مصدر لهذا الغموض هو المحيدة عليه الحال عندنا ـ في وطننا العربي ـ من حراك اجتماعي مرن ، كان يفضي في كيان إلى حجب الصفة العجرية عنهم أو عن البعض منهم ،

فى فجر نهضتنا الحديثة وجد الغجر طريقهم إلى يعض علمائنا الذين تعاملوا معهم من مدخل لغوى ، وأهمهم عالم عراقى كبير هو الأبج أرستاس مارى الكرملى (ت ١٣٦٦/ ١٩٤٧) . ويعد سنوات طويلة وجدوا طريق يهالي يخض باحثينا الذين تخصصوا فى الانثروبولوجيا والانثروبولوجيا الثقافية ، وتعرف أحيانًا بالإثنولوجيا، على أن جملة ما كتبوه فى هذا الصدد كان محدودًا فى أعداده محدودًا فى امتداده ، ولم يتحقق ما كان يرجى له من ذيوع ،

ومنذ صبای کنت و ما أزال مشدود الي ما هو غير معتاد ، أو ما حر ملتبس وغامض ، شأنى في ذلك شأن بحار جسور طوحت به الأمواه ذات مسال المحرف إلى عالم سحرى ، يقارق عالمنا من غير وجه ،

أفكار مثل هذه أهمتنى منذ سنوات لأن أصدر كتابًا صغيرًا حول أصول الغجر، سعيت فيه إلى استكمال ما نهض به قبل مائة عام أو نحوها مستشرق هولندى كبير هو دى خويه De Goeje (ت ١٩٠٩) للوصل بين من نعرفهم اليوم بالغجر ومن عرفناهم في السابق بالزُّط، وأزعم أننى وقفت على حلقة الوصل بين أولئك وهؤلاء، وتتمثل في قوم كانوا يعرفون ببنى ساسان أو الساسانيين، حفل بهم وبأخبارهم بعض من شعرنا، وأخصه القصيدة الساسانية لأبى دُلُف (ت حوالي ٣٩٠هـ) وإحدى بابات (تمثيليات) ابن دانيال (ت٧١١هـ)، كما حفل بهم بعض من نثرنا، وأخصه مقامات المهذاني (سـ٣٩٨هـ) ومقامات الحريرى (ت . ٢١٥هـ) ومقامات أخرى غيرها.

وكان لما حظى به هذا الكتاب الصغير من صدًى طيب بين جمهور المثقفين خاصتهم وعامتهم (ولا أقصد هؤلاء الذين يقتعدون مناصب في صحف ومجلات مصرية وعربية) أقول كان لهذا أثره في الولوج بي إلى كتاب آخر كبير، قطعت فيه أشواطًا، وألتمس عونه تعالى، لأقطع سائر أشواطه.

على أننا في الحالين: في الكتاب الذي صدر، وفي الكتاب الذي نحن بسبيل إصداره وقفنا على هذا الكتاب، فوجدنا فيه ما لم نجده في غيره، وصار لا مندوحة لنا من ترجمته لتعم فائدته، ويتبدد معها بعض مما ران على صورة هؤلاء القوم من غموض.

نمضى مع الكاتب فى كتابه ، فنجده يتعرض لموضوعه من مداخل تاريخية ولغوية وأنثروپولوجية ، وهى مداخل يصعب أن تجتمع جميعها فى شخص واحد، ثم إنه كان حريصًا فى كتابه على تقصى موارده فى مظان شتى بلغات شتى ، مع ولع فائق بالوثائق ، ينضو عنها غبار الزمن ، ويمضى بنا فى رحلة مع هؤلاء القوم ، منذ نجومهم قبل خمسة عشر قربًا حتى زماننا .. وكم كانت رحلة شائقة وشاقة فى آن .

لهذا وغيره صادف هذا الكتاب قبولاً واسعًا لدى صدوره فى طبعته الأولى (١٩٩٢) ، فأعيد طبعه ثلاث مرات فى العامين التاليين ، ثم صدرت طبعته الثانية فى العام ١٩٩٥ .

ولما كان الكاتب يتوجه بخطابه إلى قارىء غربى ، ثقافته غير ثقافتنا ، فقد وردت. بكتابه أشياء يعلمها هذا القارىء ونجهلها ، وربما أيضًا وردت به أشياء أخرى تخصنا ،

أتى بها الكاتب على نحو مبتسر .. اذا ازم علينا أن نختصها جميعها بحواش شارحة ، أجملناها مع هوامش المؤلف ، وميزناها بكونها المترجم ، ولم نشأ أن نستزيد منها حتى لا ينصرف ذهن القارىء عن متابعته لكتاب ممتع ، بقدر ما هو مفيد .

وفقنا الله وهدانا ، وسدد خطانا .

الهرم ، الجيرة في يوم السبت غرة شعبان ١٤٢١ الثامن والعشرين من أكتوبر ( تشرين الأول ) ٢٠٠٠

أبق أدهم عُبادة بن عبد الرحمن رضا كُحيلة



#### مقدمة المؤلف

هذه قصة شعب جوًّال حط الرحال في البلقان إبان العصور الوسطى ، وانتشر على نحو تدريجي في القارة الأوربية وما وراءها ، وعندما طرق هؤلاء القوم أبواب أوربا في هيئة الحاج ، فقد أثاروا دهشة كبيرة ، وتواترت النظريات بشأن أصولهم ، وبعد دهر طويل صار من المكن أن يستنبط من المتهم أين بدأ شتاتهم ، وعبر القرون ورغمًا عن تعرضهم المستمر إلى كم هائل من التأثيرات والضغوط – فقد نجحوا في أن يحافظوا على هوية متميزة ، وأن يظهروا قدرةً فائقةً على التكيف والبقاء ، والواقع أن المرء حين يتأمل ما واجهوه من تقلبات – يوضحها أن القصة التي نحكيها اليوم هي إلى حد كبير ما قام به الآخرون من أجل القضاء على تفردهم وتميزهم – فإننا نخلص إلى أن أهم ما تحقق لهم هو مجرد البقاء .

ومع أنه ليس من المتفق عليه تمامًا أن الغجر « شعب من شعوب أوربا » (١) فإنه بيدو من الأوفق أن نعترف بأهليتهم ، لأن يدرجوا في هذه السلسلة .

وإذا كان الشعب جماعة من الرجال والنساء والأطفال ، لهم لغة مشتركة وثقافة مشتركة وطابع عرقى مشترك ، ويتميزون بوضوح عن جيرانهم ، فإن الغجر جديرون بهذه التسمية منذ بعيد ، فقد صاروا عبر القرون مختلفين بامتياز ، ومن أجل معرفة المعانى المرتبطة بمصطلح « غجرى » Gypsy ، تنشأ مشكلة دلالية ليست من صنع الغجر أنفسهم ، حيث إن هذا المصطلح هو المسمى أو بالأحرى أحد المسميات التى أطلقها عليهم الأغيار .

صارت هذه المشكلة أشد احتدامًا فى عصرنا ، ففى السابق كان للفظة «غجرى» مضمون عرقى فى أساسها ، والتعريف الأولى لها فى معجم أكسفورد للغة الإنجليزية . ( الطبعة الثانية ١٩٨٩ ) هو ما يأتى :

<sup>(</sup>١) وهو العنوان العام السلسلة التي يندرج تحتها هذا الكتاب (المترجم) .

« gipsy أو gypsy فرد فى عرق جوال ( يطلق أفراده على أنفسهم تعبير رومنى -Ro many ) (٢) من أصل هندى ، ظهروا لأول مرة فى إنجلترا ، حول بداية القرن السادس عشر ، وكان يظن وقتها أنهم أتوا من مصر .

« لديهم بشرة داكنة مشربة بصفرة وشعر أسود ، يرتزقون من صناعة السلال وتجارة الخيل وقراءة الطالع وما إليه ، وعادةً ما يكونون موضعًا للشك ، بسبب ترحالهم وعاداتهم ولغتهم ( وتدعى بالرومنية ) وهى لهجة هندية مختلطة إلى حد بعيد بمزيج من الكلمات من لغات أوربية شتى»(٢).

إلى جانب هذا المعنى ، فقد صارت الكلمة دلالة فضفاضة ، فغالبًا ما تستخدم فى عصرنا الإشارة دون تمييز إلى أى فرد مترحل فى جماعة ليست مترحلة بوضوح وهناك أوصاف ربما ظلت أكثر حيادًا فى المعنى (حيث إن افظة « غجرى » اتخذت طابعًا منحطًا ) وتستخدم داخل الجماعة المختصة وخارجها ، وأكثرها ورودًا هى رحال Traveller ومرادفاتها فى الحات أخرى . والمسألة برمتها صارت مصطبغة بالحساسيات الحديثة المتعلقة بالتمييز على أساس العرق ، ولا يعد أى مصطلح من المصطلحات التى استخدمها الأغيار مطمئنًا خاليًا من الالتباس .

تتضح معالم المشكلة في تطور كلمة " Gypsy " في القانون الإنجليزي ، منذ أواخر الخمسينيات من القرن العشرين ، فقد جردت من كل معنى عرقى أو سلالي عن غير عمد في البداية ثم عمدًا بعد ذلك في استخداميها التشريعيين خلال هذه الحقبة ، ففي مرسوم الطرق العامة لسنة ١٩٥٩ ، وتعزيزًا لتشريعات سابقة ، فقد حذفت منه عبارة « أو أي شخص رحال » لدى تحديد جماعة من الناس يتهمون بانتهاك هذا المرسوم ، عندما ينصبون خيمة أو سقيفة أو حظيرة أو منصة للبيع على طريق عامة ( يوجد بها ممشى أو مساحات خضراء أو مواقف دراجات ) ، وبذا فقد تحددت قائمة المنتهكين المحتملين في « بائع جوال أو أمثاله من الباعة أو غجرى » .

 <sup>(</sup>٢) آثرنا كتابة هذه الكلمة بدون ألف حتى لا يختلط معناها بمعنى كلمة رومانى نسبة إلى روما أو رومانيا (المترجم) .

<sup>(</sup>٣) بين التهجئات الأربعة المكنة gipsy · gypsy · Gipsy · Gypsy نستخدم في هذا الكتاب Gipsy · gypsy في مذا الكتاب Gypsy فيما عدا الاقتباسات التي تتضمن تهجئات مختلفة ، وبالنسبة لرومني Romany فمن المناسب استخدام البديل Romany لدى الإشارة إلى اللغة .

وليس ثم دليل على أن المسرعين أعطوا فكرةً أوسع لما تتضمنه هذه اللفظة الدالة «غجرى» مما يعنى إنه لا مناص من تأويلها ، وهم بجرة قلم خلقوا مشكلة دلاليةً دقيقة جديرةً بأن تتداول في المحاكم (1). وعندما انتهت المشكلة إلى المحكمة العليا في سنة جديرةً بأن تتداول في المحاكم (1). وعندما انتهت المشكلة إلى المحكمة العليا في سنة الأولى « كعضو في العرق الرومني » ؛ فليس وارداً بالنسبة لهم أن يختص البرلمان شخصاً ما بعقوبة لمجرد أنه ينتمي إلى عرق ما ، اذا فقد قرروا أن « غجرياً » يجب ألا تعنى أكثر من شخص يعيش حياة الرحل بدون عمل محدد ولا سكن محدد «أي يكون يوماً غجرياً ولا يكون كذلك في يوم آخر » (٥). هذا المفهوم تجدد في العام التالي عندما صدر « مرسوم مواضع الكراڤانات » لتنظيم شرط « تضييم الفجر » ، فقد عندما صدر « مرسوم مواضع الكراڤانات » لتنظيم شرط « تضييم الفجر » ، فقد أن أصلهم » سواء كانوا مستعرضين جوالين أو عاملين في سيركات متنقلة . وهكذا أصلهم » سواء كانوا مستعرضين جوالين أو عاملين في سيركات متنقلة . وهكذا عرقية . هذا التعريف هو الوحيد الذي مايزال باقياً في التشريع الإنجليزي ، حيث إن عرقية . هذا التعريف هو الوحيد الذي مايزال باقياً في التشريع الإنجليزي ، حيث إن عبارة « أو غجري » تم حذفها في نهاية الأمر من تشريع الطرق العامة بوصفها عبارة عنصرية .

مع ذلك فهناك معنى سلالى تم التأكيد عليه مرةً أخرى فى سياق قانونى مختلف، عيث إن السوابق المتعلقة بالطرق العامة ومواضع الكراڤانات ليست بالضرورة ذات صلة . وقد تم ذلك بفضل الحكم المستخرج من مرسوم العلاقات العرقية لسنة ١٩٧٦ الذى يبسط حمايته فى بريطانيا العظمى ضد التمييز على أسس عرقية من « لون أو جنس أو جنسية أو أصل أو قومية » والجدال حول ما إذا كان الغجر مشمولين بحماية تشريع العلاقات العرقية ظل يتصاعد بانتظام عبر السنين، حتى منذ المرسوم الأول لسنة ١٩٦٥ ، وبذل جهد كبير بشأن لافتات « لا للغجر » التى نصبها بعض أصحاب

Cf. A. M. Fraser, "Reference to Gypsies in British highway Law ", Journal ( $\xi$ ) of the Gypsy Lore Society (third series), 40 (1961), pp. 137 - 9.

هذه الدورية التى سوف يتكرر نكرها سوف نشير إليها باختصار وفقًا السلاسل . (5) (4), (3), (2), (1) JGLS . هذه الدورية التى سوف يتكرر نكرها سوف نشير إليها باختصار وفقًا السلاسل . (9) (1) Wills V Cooper , High Court, 1967 (2 Q.B. 459) .

الحانات ، فهى لم تكن غير قانونية بذاتها طبقًا لهذا المرسوم ، لكنها صارت كذلك فيما بعد . ومع ذلك فقد توسل بعض أصحاب الحانات بعلة أسلم ، هى إنهم نصبوا لافتات تقول « لا الرحال » وهو وصف من شأنه أن يبعث على تحايلات قانونية ، ولذا فإن لجنة المساواة عندما تدارست وضع لافتات مثل هذه في حانة بشرقي لندن تدعى « الهر



شكل \ \_ لافتة في حانة بكنت ١٦ ديسمبر ١٩٦٦ . فرانك مارتين . الجارديان . المكتبة البودلية أكسفررد .

والضائن » اقتضى الأمر عرضه على القضاء أمام محكمة كونتية وستمنستر ١٩٨٧ ، ثم أمام محكمة الاستئناف ١٩٨٨ .

القضية هي ما إذا كان الامتناع عن تقديم الخدمات تمييزاً « على أسس عرقية » . وقد رفض قاضى محكمة الكونتية ادعاء لجنة المساواة العرقية الذي يذهب إلى أن تعبير « رحال » مرادف ومتعاوض لتعبير « غجرى » وأن الغجر جماعة سلالية ethnic يدهب إلى أن لافتات مثل تلك وجدت في حانة « الهر والضأن » ليست غير قانونية ؛ وأسقطت الدعوى . وقد أيدت محكمة الاستئناف (١) هذا الحكم إلى حد أن القضاة الثلاثة أجمعوا على أن « رحال ليست مرادفة لغجرى » ، وأن الغجر ليسوا مقصودين بهذا التعبير ، وبذا فليس ثم تمييز مباشر ، ومع ذلك فقد ذهبوا إلى تأكيد أن الغجر كانوا جماعة عرقية كما يفهم من المرسوم ، وعليه فعبارة « لا للغجر » تعتبر غير قانونية ، بيد أن عبارة « لا للرحال » تشكل تمييزاً غير مباشر من شأنه أن يصيب الغجر بقرض شرط « ألا يكونوا رحالاً » ، وهو شرط يصير وقعه على الغجر أشد من وقعه على غيرهم من الجماعات العرقية .

وإذا كان ثم عذر لنا في اقتحام تفاصيل قانونية دقيقة كهذه ، فإنه يكمن في حقيقة أن مسألة الهوية الغجرية ظلت تلازم الغجر في أوربا منذ أن حلوا بها لأول مرة ، وهذه السجالات القانونية في المحاكم البريطانية عظيمة الفائدة في توضيح معضلة هامة ، لا سبيل لعزلها عن أية مناقشة لموضوع الغجر .. هل نمط حياتهم هو العامل الأهم في تعريفهم ؟ ربما كان هذا النمط كافيًا في حالات ، مثل بعض ما سبق أن ذكرنا ، لكنه أبعد من أن يكون إجابة شافية لغجر كثيرين ، اتخذوا في حياتهم نمطًا قراريًا ولا « يترحلون » ، بل الأكثر من هذا لم يعودوا يشعرون بأنهم غجر . ومن ناحية أخرى فإن إعطاء أهمية كبرى لمعايير بيولوجية ومعايير نسب قمين بأن يفضي إلى تحديدات عبثية ، فالغجر شأنهم شأن غيرهم لديهم اختلاط في أصولهم ، وإذا توقفنا أمام الحسابات الرياضية ، نجدها تشير إلى إنه منذ حلول الغجر بأوربا فإن معدل أمام الحسابات الرياضية ، نجدها تشير إلى إنه منذ حلول الغجر بأوربا فإن معدل أربع زيجات كل مائة مع غير الغجر يفضي إلى نسبة تصل إلى سبعين في المائة لغجر بهم دماء غير غجرية . وثلاث زيجات كل مائة ، تجعل هذه النسبة تصل إلى ستين في

Commission For Racial Equality V Dutton, Court of Appeal, 1988. (1)

المائة (فى الرايخ الثالث فإن ما يرتبط بالعرق من صعوبات نظرية وعملية دفع إلى إنشاء جهاز ضخم لتحرى النسب الغجرى وصياغة قواعد لتحديد درجة السلف الغجرى ، ربما كانت كافيةً لأن تصنف شخصاً ما بأنه غجرى وتبعث به فى النهاية إلى معسكرات الموت ).

ننتهي أخيرًا إلى « المعيار السلالي » بالمعنى الذي استخدمته محكمة الاستئناف في إنجلترا في ١٩٨٨ ، ومن المفيد أن نمعن النظر في حيثيات حكمها وهي « إن هناك العديد من الناس بتنقلون عبر البلاد في كراڤانات وعربات وحافلات مسروقة ومقطورات وشاحنات وسيارات ، ويعيشون حياةً غير مستقرة .. وبمكن أن يشار البهم على نحو فضفاض بأنهم غجر ، لكنهم لاتنطيق عليهم المواصفات الخاصة بالجماعة العرقية التي ينص عليها المرسوم » . وفي حكم قضائي سابق لمجلس اللوردات (٧)، اعتبر أن « سلالي » في مرسوم العلاقات العرقية ، لم يكن ليستخدم بمعنى بيولوجي أو عرقي صارم ، ويؤكد على خصيصتين أساسيتين لدى أبة جماعة سيلالية في هذا السياق ، إحدادما « تاريخ طويل مشترك مستقر في وعي الجماعة ، ويميزها عن غيرها من الجماعات ، ويعد ذاكرة حيةً لها » والثانية هي « تراث ثقافي خاص مها ، يشمل العائلة وعادات أفرادها الاجتماعية وشمائلهم وبرتبط في الغالب وليس بالضرورة بشعائر دينية » وثمة خصائص أخرى وإن لم تكن أساسية ، إلا أنها تساعد في تميين جماعة سلالية هي أصل جفرافي مشترك ، أو تحدرها من أسلاف مشتركان ، ولها لفة مشتركة وأدب مشترك ممين للجماعة ، ودبانة مشتركة ، تختلف عما لدى الجماعات المجاورة أو المجتمع العام ، وأن تكون أقلية أو أن تكون جماعة مضطهدة داخل مجتمع أكبر.

فى تطبيق هذه المعايير على الغجر ،فإن ما أشكل منها على واحد من قضاة محكمة الاستئناف الثلاثة في يوليو ١٩٨٨ هو إن:

« الفجر يفضلون أن يدعوا « برحال » فهو ما يعد في اعتقادهم أقل ازدرائيةً . وهذا يجعلنا نفترض رغبتهم في أن يتخلصوا من هويتهم الانعزالية التي يعلمها عنهم الآخرون . شطرهم أو أكثر يعيشون الآن في منازل مثل معظم الناس .. هل فقد الفجر

Mandla (Sewa Singh) V Dowel Lee, House of Lords, 1983 (2 A. C. 548). (V)

إذن هويتهم الانعزالية ، ويذا لم يعودوا معترفًا بهم كجماعة سلالية بالمعنى الوارد في المرسوم ؟؟ » .

وقد أجاب على سؤاله هذا بأن التسليم بحقيقة أن بعض الغجر صار من المتعذر تمييزهم عن غيرهم من الناس ليس كافيًا للزعم بأنهم فقدوا هويةً اجتماعية معترفًا بها تاريخيًا في عيون الجماعة ذاتها وفي عيون من هم خارجها « ورغمًا عن وجودهم الطويل في إنجلترا ، فهم لم يذوبوا كليةً في السكان ، مثلما فعل الساكسون والدنماركيون ، ولم يفقدو هويتهم الانعزالية ، وهم أو كثير منهم حافظوا على انعزاليتهم وإدراكهم الذاتي بأنهم ما يزالون غجر » .

ومما لا شك فيه أنه سوف يظل هذا السجال مدويًا ، بسبب العنصر غير الرومنى الواضح في أسلاف الغجر البريطانيين ، والتاريخ الطويل لجماعات أخرى رحالة ، كان لها حضورها الواضح قبيل مقدم الغجر ، وتداخلت معهم في كثير من أوجه حياتهم الاجتماعية وطرائق معيشتهم ، وقد أغضت الطبيعة الجزرية الواضحة للمجتمع البريطاني إلى عدم وضوح التمايزات السلالية في هؤلاء الرحال ، سيما وإن التدفقات الخارجية الأحدث للفجر « الأجانب » كانت محدودة للغاية في أعدادها ، مقارنة بغيرها من الأقطار . هناك أيضًا بعد أيديولوچي قد يفضي إلى الإرباك ، فكرد فعل على ما كان قد جرى في الماضي من استغراق مضلل في القضايا المتصلة « بنقاء الدم » ، فإنه لم يعد من اللائق في بريطانيا الحديث عن فئات مختلفة داخل جماعة الرحل ، ويتكشف للمرء بالفعل قدر كبير من شك بعض الأنثريولوجيين الاجتماعيين في الأصل الهندي للغجر ، وسرعان ما تتبدد الاتهامات بالغرائبية والرومانسية ومفارقة الواقع .

ماذا يمكن أن نتوقعه من الغجر ؟ فنسبتهم لأنفسهم ميكانيزم هام فى تثبيت هويتهم السلالية ... من الذين نعتبرهم « نحن » ومن الذين نعتبرهم « هم » ؟ وفى نظرهم فاهم تقسيم عندهم هو الذي بينهم وبين الـ gadźo ( وتجمع gadźe ) (^^) وهو أكثر مسميات غير الغجر انتشارًا في لهجات اللغة الرومنية ( في إسبانيا يصير غير

<sup>(</sup>A) تعرضنا للتقاليد المتبعة في تدوين الرومنية في صفحة ٢٧ . أدناه ، وما نعنيه بـ gadźo هنا أطلق عليه في أدبيات القرن التاسع عشر في إنجلترا gorgio ، كما يتضع في كتابات جورج باريه-George Bar ، وهناك تهجئات أخرى كثيرة ، استخدمت في وقت أن آخر بينها godjo , gaujo ،

الغجري payo والكلمة المرادفة عند الرحال الاسكتلنديين هي بوجه عام flattie بينما هي في إيراندا buffer أي ليس رومنيًا ) . ومع ذلك فلا يتفق الغجر جميعهم على كلمة واحدة تتطابق مع « غجرى » ، فالغجرى الإنجليزي قد يطلق على نفسه Romanichal (أي رجل غجري) وهي كلمة استخدمها كذلك في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا غجر يعودون في أصولهم إلى مهاجرين من الفجر الإنجليز ... أما في القارة الأوربية فلدى الفجر القدماء تشكيلة من الأسماء مثل calé = سبود ) في إسبانيا وجنوبي فرنسا و kaalé في فنلندا و sinti في ألمانيا و manouche في فرنسا . وفي أقطار أذي هناك عدة مسميات ، نشأت عن موجة أحدث للهجرة الفجرية ، نجمت في شرقى أوربا ، منذ ما يزيدعلى المائة سنة ، ويطلق هؤلاء الغجر على أنفسهم Rom أو Roma وتأثّر كلامهم إلى حد كبير بمقام أسلافهم الطويل في أقطار تتحدث بالرومانية ، ومن ثم أنت تسميتهم بالروم الأفلاق Vlach Rom (٩) ( وليس لكلمة روم علاقة برومانيا ، واكنها تعنى حرفيًا رجلاً أو زوجًا ) هؤلاء الروم الأفلاق لهم تقسيماتهم الفرعية إلى قبائل منها الكالديراش Kalderash واللوقارا Lovara والتشورارا Curara . عند هذه النقطة تتداعى ثنائية « هم ونحن » ، لأن كل جماعة غجرية تدعى أنها تمثل الغجر الحقيقيين ، ومن الواضح تمامًا أين تقف كل جماعة منها إزاء الأغيار ، لكن هناك آخرين .. غالبًا في القطر نفسه .. يقفون على التخوم بين الغجر والأغيار ، ويعترف الغجر بأن هؤلاء القوم ليسوا أغيارًا ، لأن لديهم أشياء مشتركة معهم ، لكنهم على نحق ما ليسوا هم . وغير خاف أن التمييز مهم عند الغجر فيما يختص بالصلات الاجتماعية من زواج وغيره ، فضلاً عن أن التصنيفات نادرًا ما تكون قطعية ، ومواقف الجماعات الغجرية بعضها تجاه بعض عامل يضاف إلى السجال الذي لا نهاية له بين الأغيار عمن يجب أن يمثل « الغجر الحقيقيين » أو لا يمثلهم ، وهم يخرجون أيضًا إلى أنه ليس من المجدى أن نتحدث بتعبيرات جغرافية ، كأن نقول « غجر فرنسيين » ويذا بصير من الصعب أن نعمم يشأن الغجر ،

كلمة أخيرة عن وعيهم بكونهم جزءًا من كيان أكبر ، فما جرى من نهوض للمنظمات القومية الغجرية ، منذ الستينيات وما بعدها ـ والمتمثلة في الدفاع الذاتي

<sup>(</sup>٩) نسبة إلى إقليم الأفلاق Wallachia الذي يشكل مع إقليم البغدان Moldavia معظم أراضي جمهورية زيمانيا الحالية ( المترجم ) .

والسعى للاعتراف بحقوق الغجر والنضال ضد سياسات النبذ والإدماج - أدى إلى نهوض روابط دولية ، تمضى عكس النظام الغجرى المتشردم ، وتأكيده على الاختلاف والتميز ، وتلك هى البداية لإدراك جديد المشترك التاريخي والثقافي الذي يجمع بين الغجر بعضهم وبعض .

يرد في معجم أكسفورد للغة الإنجليزية في تعريف الشعب بأنه « هيئة من أشخاص يشكلون جماعة أو قبيلة أو عرقًا أو أمة » وربما امتد هذا التعبير الفضفاض والملتبس ليغطى هذه الفسيفساء من الشراذم السلالية التي تشكل اليوم هؤلاء القوم الذين يدعوهم الأغيار غجر ، ومع ذلك وبالعودة إلى السؤال الأصلى ، وهو إلى أي مدى يعد هؤلاء الغجر « شعبًا من شعوب أوربا » ؟ حيث إن هناك أعدادًا كبيرة منهم تعيش خارج أوربا ينحدر بعضهم من أجداد لم يهاجروا أبدا وراء القارة الآسيوية، وهناك أعداد أكبر هاجرت من ( أو تحدرت من ) أسلاف هاجروا من أوربا. وبالنسبة للجميع ففيما عدا الطائفة الأولى ، فقد ترتب على ارتباط الغجر الطويل بأوربا وامتزاجهم بغيرهم من الناس آثار عميقة في لغتهم ، وكذا الحال بالنسبة لتكوينهم العرقي وثقافتهم ومجتمعهم ، وبعد قرون عديدة فلدى الغجر ما يجعلهم يدعون بأنهم أوروبيون ، وهم في الواقع من الفئات القليلة التي تنادت بالوحدة الأوربية .

حان الوقت الآن لنتحول إلى مناقشة أصولهم ، وبتساءل فى هذا السياق : هل توافرت لأسلاف الفجر وحدة عرقية وسلالية ولفوية أكثر من تلك التى تتوافر لأخلافهم فى القرن العشرين ؟؟

## الفصل الأول

### الأصول

لحوالى الشطر من تاريخهم ، هناك القليل من السجلات المكتوبة ، والتى يمكن أن نفيد بها فى متابعة مسيرة الغجر ، وحالما تبدأ المراجع التاريخية فى التراكم ، فإنها تأتى من أغيار ، ربما كتبوها عن جهل وتعصب وعدم فهم .

ذات يوم صرح باحث كبير « بأن التاريخ الحقيقى الفجر يكمن فى دراسة لغتهم » . ولا شك فى أن دراسة اللغة الرومنية جديرة بأن تكشف عن قدر كبير من أصل هذه اللغة وتطورها ، لكنه من الأمور الاحترازية ، أن يتوازى هذا مع أصل المتحدثين بالرومنية وتطورهم ، كما إنه ليس ممكنًا أن يفترض التكافؤ ، ورغمًا عن هذا فلا مندوحة فى سعينا لأن نملأ هذه الفجوة من أن نتحول إلى التحليل الفيلولوجى (١) حتى يتبين لنا إلى أى مدى يفيد الاستدلال اللغوى فيما أخفق التاريخ فى تسجيله .

#### الدليل اللغوى

يعود تاريخ أول عينة مسجلة من الرومنية إلى فترة متأخرة نسبيًا ، وهي عينة جرى جمعها في أغلب الظن في حانة للجعة في سسكس Sussex ونشرت في ٧٤٥ اولم يتم التعرف على ما بها إلا بعد عدة قرون ، حيث إنها تضمنت في كتاب أندرو بورد Ardrew Borde الموسوم « بالكتاب الأول في المدخل إلى المعرفة » Fyrst ( الذي استكمله في ١٥٤٢) ، وقصد بهذه

(١) الفيلوالجيا Philology هو العلم المختص بدراسة فقه اللغة ( المترجم ) .

The unvili Chapiter treathaf En pt, and of ther; many क्षा के किया

Barbecomebyther barke a mo;be Dapbe geue me been and wone Sit you belone and bymiche Seur me aples and pretes Brinke bymbe for goblake Echae Da mano; la beue Buch good bo it pour a char a wooder fuffe Truemedelhe

Da maí paba la ambrett

Lacticatut Tche melo

Jood nrate

Chapita berbarioras

ou be befrome to the foliane

Del vou dymbe fome wine

l'epigo bethyon

Pole piglaticas

pe pe benelalle E Dauarofa Prite lea pee

The xxxix. Chapiter treatthof hensturali Lupolicion of & Jues, and of Juine of they mony

I beleuenot the prophetes, I betolengen arepe. Danp thinges of morfes lawes to 7 not heepe and of there Taman Bebrepon, somecalime a Jelo feare at length I Chall proue a bate Collettu Chieft bas neuer treb (Bould kept stores olde labor

now Id infibel alpons. Ther monn is braffe and golbe

Engipitye and Egipt (perbe folowerth.

how farreis it to the next toune

Cater mpla barfotas Lach (thur phones Good majob

gretibey be pleafant badfers. Chebe fet of none of the Egipcibs Footbowell egipt tos Egipt is repleted pithere beany man h welleame parte of they theche شكل ٢ - صفعتان من الكتاب الأول في الدخل إلى الموفة : العينات الباكرة من الرومنية .

E

3

holp fatbers ante apperithin bitafpetra. The propie of the codity betwarte and both go biggifts in thery ap

great teploc bealter. In historic bellormes Kindimani Corrise many great hylbernes in the which be man

Edicounty is plentyfull of wine, cane and hom

Egint (Sa countrer formed to Jury

parel contracy to other nacions, they bely be finger and his prhing they have bite mance, ab curl loggery الشذرات أن تكون نموذجًا للكلام المصرى Egipt Speche ( انظر شكل ٢ ) ، وفى زمن بورد كان قد تهيا للرومنية وقت كاف منذ أن فارق الغجر وطنهم ، كى تنمو وتتطور ، ويحدث لها ما حدث للإنجليزية ، حين انفصلت عن الأنجلو سكسونية، وأضحت الرومنية أبعد من أن تكون لغةً وحدية ، حتى إن العبارات القليلة الواردة عند بورد تبدو بها استعارات أخذتها الرومنية من اللغتين اليونانية والرومانية ، واليوم وبعد تطور يمتد إلى الوراء أكثر من ألف سنة ، ومع عدم توافر نماذج مكتوبة تعزز الاتساق ، فإنه لا يوجد مستوى واحد لهذه اللغة ، وبدلاً من ذلك فلدينا وفرة من اللهجات ( فى أوربا وحدها ستون لهجة أو أكثر ) وترتبط هذه اللهجات بعضها ببعض إلى درجة كبيرة ، لكنه غالبًا ما يكون ارتباطًا غير واضح .

لدى اقتباس نماذج من الرومنية ، تفيد في معرفة تاريخ اللغة ، نقترح أن ندلف إلى ثلاث دراسات من أطرف ما كتب عن اللهجات الغجرية ؛ أولاها « دراسات عن اللهجر » Études sur les Tchinghianés المنشور بالقسطنطينية في ١٨٧٠ لألكسندر بالغبر القسطنطينية في ١٨٧٠ لألكسندر بالغبرة المأثورة « إن التاريخ Alexandre Paspati وهو يبدأ كتابه بهذه العبارة المأثورة « إن التاريخ الحقيقي للغجر يكمن في دراسة لغتهم » -née est dans étude de leur idiome الفجر في ويلز The بعد ذلك « لهجة الغجر في ويلز The بعد ذلك « لهجة الغجر في ويلز المسون Ober Sampson المنشور في ١٩٢٦ للعالم الدوب جون سامسون مالكون » -John Sampson الثلاثة « لغة النحاس الغجري السويدي يوهان ديمتري تايكون » -John Sampson السويديين أو . جييردمان O. Gjerdman أ. ليونجبرج .E. Ljungberg

تتيح لنا هذه الأعمال الفرصة لأن نتدارس اللغة الرومنية ، وسبل انتشارها في أوربا من خلال جهات ثلاث أصلية ، تمثل في الوقت نفسه ثلاثة نماذج أساسية للرومنية المحكية ، وقد بدأ پاسپاتي في جمع مادته في خمسينيات القرن التاسع عشر ، وذلك من غجر رحل يقيمون في ضواحي القسطنطينية وفي القسم الأوربي من الإمبراطورية العثمانية ، وحيث إنه لم يكن يزاول عمله في صومعة ، فقد أكد على أن لغة الغجر تجب دراستها في الخيمة ، وهو ما قام به بالقعل ، ويُذكر في هذا السياق أن صديقًا للغجر متعاطفًا معهم ، وأضحت لكتابه قيمة باقية ، رغمًا عما كان

يشوبه أحيانًا من أخطاء صوبية (٢) وأصولية (٢) ، والفائدة منه كبيرة ؛ بسبب أهمية الإقليم الذي كان موضعًا لدراسته ، فقد كان نقطة الانطلاق في رحلة الفجر الطويلة باتجاه الغرب .. تلك الرحلة التي أتت بهم لأول مرة إلى أوربا ، ويمكن أن نطلق على اللهجة التي سجلها ياسياتي « الرومنية اليونانية » .

أما عن جون سامسون الذى أنفق ثلاثين سنة من عمره فى جمع مادته ، تبدأ من ١٨٩٤ ، فقدكان خارتًا لمكتبة جامعة ليقربول ، كما كان فى أعماقه شاعرًا ورومانسيًا وثائرًا ، وقد عده الغجر واحدًا منهم ، وفى ويلز انهمك بشغف فى تسجيل لهجة بديعة ، بقيت على الزمن أنقى من أية لهجة أخرى للغجر فى بريطانيا ، وقد ورثها من يتحدثون بها عن أسلافهم الذين يعود العهد بهم فى ويلز إلى القرن السابع عشر ، وعلى ذلك فهم يمثلون جماعةً غجريةً مقيمة منذ زمان بعيد فى بلد واحدة .

أما عن لهجة النحاسين (أى الكالديراش Kalderash) التى سجلها جييردمان وليونجبرج فى الأربعينيات من هذا القرن ، فقد كانت لغة الحديث عند رجل ينتمى إلى الجيل الأول من هؤلاء النحاسين ، عاش فى السويد ، ثم ارتحل إلى النرويج وقنلندا وروسيا والبلقان ويولندا وألمانيا وقرنسا ، وعلى ذلك يمثل تايكون أحد اتجاهات الهجرة عند واحدة من أعظم قبائل الروم الأفلاق الذين حظوا بشهرة واسعة فى أخريات القرن التاسع عشر ، عندما زحفوا غربًا من البلقان والإستبس الروسى والسهول المجرية ، وأثاروا ضجة كبيرة كالتى سبق أن أثارها أسلافهم ، حين نفذوا إلى غربى أوربا قبل ذلك بعدة قرون .

علينا الآن أن ندلى بدلونا فيما يختص بالتدوين الصوتى للغة الرومنية ، فعندما نقارن بين أعمال پاسپاتى وسامسون وجييردمان - ليونجبرج ، تجبهنا مشكلات تعود إلى أن الرومنية استمرت ولدى طويل لغة شعب أمى ، ليست له لغة مكتوبة ، ولا يوجد اتفاق على طريقة لكتابتها ، وغالبًا ما كان المدونون يستخدمون التقاليد الصوتية فى لغتهم الأم ، واللغات - كما نعلم - تتفاوت على نحو واضح فى الاتساق بين كتابتها ونطقها .

<sup>(</sup>٢) نسبةً إلى علم المستيات Phonetics (المترجم)

<sup>(</sup>٢) نسبة إلى علم أصول اللغة أو تاريخ الكلمات Etymology ( المترجم ) .

بيد أن هناك قاعدة ألفبائية صوتية صارمة ، مثل تلك التي أقرتها جمعية الصوتيات الدولية International Phonetic Association ، ففيها يشير كل رمز إلى صوت بعينه ، وليس إلى غيره ، ومن شأن ذلك أن يزيل أى التباس ، ومن أجل أن تقوم ألفبائية مثل هذه بالدور المنوط بها في عمل تقنى كهذا ، فإنها تستخدم عددًا من الحروف أكثر من الستة والعشرين حرفًا الرومانية ، وبالنسبة القاريء العام تبدو هذه الحروف بأشكالها غير المألوفة مربكةً إلى حد ما ، ونقترح تسويةً تطرح جانبًا الحروف التي يبعد أن تكون قيمتها الصوتية التقريبية محيرةً لقاريء الإنجليزية ، لكنه بالنسبة الأصوات معينة تدين على نحو متفاوت في لغات أوربية وفي الإنجليزية ذاتها ، علينا أن نستعين ببعض العلامات الصوتية المساعدة وتوليفة خاصة من الحروف ، والصياغات التي سوف نستخدمها لهذه الحالات الخاصة موضحةً في العمود الأخير أدناه .

| الصوت في الكلمة الإنجليزية | پاسپاتی | سامسون        | جييردمان ـ ليونجبرج |    |
|----------------------------|---------|---------------|---------------------|----|
| church                     | tch     | č             | tš                  | ´c |
| judge                      | dj      | ď             | dž                  | dź |
| she                        | sh      | š             | š                   | Ś  |
| treasure                   | z       | ž             | ž                   | Ź  |
| ink - horn                 | kh,k    | k'            | kh                  | kh |
| top - hole                 | ph/p    | $\mathbf{P}'$ | ph                  | ph |
| ant - hill                 | th/t    | t'            | rh                  | th |
| (بالنطق الإسكتاندي)        | kh      | х             | x                   | x  |

( وتتطابق الصياغات فى العمود الأخير مع ما أقره مؤتمر الغجر العالمى World المنطبق العالمي World مؤتمر الغالمي Romany Congress المنعقد فى سنة ١٩٩٠ ، فيما عدا كل ، حيث فضل المؤتمر لها هيئةً حرفيةً خاصة ) (٤). والنقطة الأخيرة لتدوين الرومنية تدوينًا صدوتيًا ، هى إنه

<sup>(</sup>٤) يلاحظ أنه في عناوين بعض الأعمال المذكورة في الحواشي استخدمت علامات صوبية مختلفة التعبير عن هذه الأصوات K, J, S, Z

حيثما يبدو ضروريًا ، فإنه يشار إلى الصوائت الطويلة بعلامة مد على الحرف الصائت ( مثل فه إلى آخره ) ، ويوضح النبر بوضع علامة نبر حادة على الحرف الصائت النبرى كما في 6 .

ومع أننا لسنا على يقين من أنساب الغجر أنفسهم ، فإن علم اللغة المقارن يزودنا بوفرة من المعلومات عن تسلسل أنساب لهجاتهم ، فقد تحققنا قبل مائتى عام تقريبًا من وجوب أن تكون الرومنية متحدرة من أصل هندى ، ومرد ذلك يعود إلى التشابه بين مفرداتها ومفردات بعض اللغات الهندية ، وازداد الأمر وضوحًا فيما تلاذلك من سنوات ، ولو إننا نفتقر إلى اليقين ، وحيث إن هناك اعتمادًا كبيرًا على الاستدلال اللغوى ، يصير من الأفضل أن نلقى نظرةً على تكنيك علم اللغة المقارن ، وهو يرتكز على ثلاثة جوانب أساسية هي الأصوات والبناء والمعجم .

لتقصى القرابات بين اللغات فإن اثنين من المفاتيح الأهم ، هما مجموعة المفردات الأساسية ، والتماثل في البناء النحوى وهناك مفتاح ثالث هو الاطراد في التوافق الصوتي ، أي الإتساق في الصلات الصوتية بين الكلمات التي لديها معان متطابقة في لغتين معًا ، وعلى ذلك فإن صوتًا في لغة ما يعد بانتظام هو الصوت نفسه في لغة أخرى .

من الطبيعى أن تتوافر فى لغتين شديدتى القرابة أعداد كثيرة من الكمات المتماثلة ، ومع أن الكم ليس هو المعيار الأساسى ، فإنه من المهم أن نختص بعنايتنا الكلمات المحافظة ذوات الدلالات الأساسية فى اللغتين والتى يبعد أن تكون مستعارة من لغات أخرى ، وتتضمن هذه الكلمات ضمائر شخصية ( أنا ، أنت ... إلى آخره ) وأفعالاً تعبر عن نشاطات أساسية أو أحوال ( مثل يشرب ، يرى ، ينام ) وصفات تنوه إلى خصائص أولية ( مثل كبير وحار ) أو أسماء ترمز إلى أشياء واسعة الانتشار (مثل ماء أو إنسان ) أو إلى أجزاء الجسم ( مثل شعر ، رأس ، أنف ) أو صلات قوية (مثل أخ ، أب ، أخت ).

وبالنسبة للملامح النحوية مثل الصرف أو مورفولوچيا اللغة morphology (أى تعديل الكلمات المفردة بتصريفها أو بتغييرات فى جذورها ) فإنها أكثر محافظة من نظم الجملة syntax (أى التعبير الاصطلاحى idiom أو بناء الجملة ) وعندما نصادف

تشابهًا فى الصرف - مثل تصريف الأسماء أى تصريف الأفعال - فإنه يصير من المستبعد أن نعزو ذلك إلى المصادفة ، والأمر نفسه ( مع أنه ليس مستحيلاً ) أن نعزوه إلى الاستعارة ، ولا نذهب إلى ما هو أبعد ، حيث إنه فى النهاية لا يوجد شيء عصى عن الإنتشار عبر الحدود اللغوية .

إذا نحن طبقنا هذه الاختبارات الثلاثة على الصلات المتطورة في مجموع المفردات الأساسية ، والتماثل في البناء النحوى ، والاطراد في التوافق الصوتى بين الرومنية ولغات هندية معينة ، فإن النتيجة تعنى الوحدة في الأصل .

والجدول التالى يعطينا عينةً بسيطة لمجموعة من الكلمات من النوع المحافظ ذوات أهمية فائقة ( في هذه المرحلة نقتبس من السنسكريتية والهندية الماثاث كممثلتين لمجموعة اللغات الهندية ، أما السؤال عن أي من اللغات الهندية ، أما الأقرب إلى الرومنية ، فسوف نترك الإجابة عنه إلى مناقشة تالية ).

<sup>(</sup>ه) حيث ترادف ç, s على نحو تقريبي Sh في الانجليزية .

| إنجليزية   | سنسكريتية | ية هندية | رومنية يونان | رومنية ويلزية | ربمنية النحاسين |
|------------|-----------|----------|--------------|---------------|-----------------|
| big .      | vadra ·   | baṛā     | baró         | baro          | baró            |
| brother    | bhrátr    | bhaí     | pral, plal   | phal          | pral            |
| (to) drink | pibati    | pi -     | Pi -         | pī -          | pē -            |
|            | (drinks)  |          |              |               |                 |
| father     | tāta      | tāt      | dat, dad     | dad           | dad             |
| hair       | vála      | bāl      | bal          | bal           | bal             |
| head       | siras     | sir      | Seró, seró   | Sērō          | seró            |
| hot,warm   | tapta .   | tatťä    | tattó        | tatō          | tató            |
| I .        | méyā      | main     | mē           | me            | mē              |
|            | (instr.)  |          |              |               |                 |
| man        | mánuṣa    | mānuşya  | manús        | manús         | manús           |
| nose       | nakka     | nāķ      | nak          | nakh          | nakh            |
| our        | asmáka    | hamārā   | amaró        | amārō         | aniaró          |
|            | (ours)    |          |              |               |                 |
| to(see)    | drkşati   | děkh -   | dik -        | dikh          | dikh            |
|            | (sees)    |          |              |               |                 |
| sister     | bhaginī   | balın    | pen, ben     | phen          | phei            |
| (to) sleep | svápati   | sõnä     | sov -        | SOV =         | S0V~            |
| •          | (sleeps)  |          |              |               |                 |
| sun        | gharmá    | gliām    | kam          | kham          | kham            |
|            | (heat)    | (ḥeat)   |              |               |                 |
| water      | paníyá    | pant     | paní         | pānī          | pai             |
| you (sing) | tuvám     | tū       | ta           | tū            | tu              |
|            |           |          | • •          |               |                 |
|            |           | •        | 32           |               |                 |

يتضح لدينا من هذه النماذج من المفردات الأساسية تشابهًا بين السنسكريتية والهندية وبين الرومنية ، فيما عدا - أخًا وأختًا - وهو ما سنعود إليه فيما بعد ، ويمكن أن تطول هذه القائمة ، فكل من اللهجات الرومنية الثلاث المنتخبة ، تحوى ما يزيد على الخمسمائة كلمة معترفًا بأصلها الهندى .

قبل متابعة المجموعتين الثانية والثالثة من المفاتيح.. أي الجهاز النحوي -grammati cal apparatus والتحولات الصوتية Sound shifts .. بحتاج الأمر لأن نلقى نظرةً وإسعةً على مجموعة اللغات الهندوآرية ، فين العائلة الكبيرة من اللغات المعروفة بالهندو أوربية والتي تضم معظم لغات أوربا ، وتمتد حتى أواسط أسبا ، فإن المحموعة الأساسية في أقصى الشرق يطلق عليها اسم الهندوإيرانية ، وهي مؤلفة من الهندوآرية وعائلات فرعية إيرانية ، وقد تطورت الهندوأرية أو الهندية \_ Indic \_ بمجرد ما بدأ الرعاة الرحل المتحدثون بالهندوأوربية ( والذين عرفوا تاريخًا بالآريين ) في الانتشار بشمالي شبه القارة الهندية ، وذلك بعد أحِيال من الهجرة في اتجاه الشرق من السهول الأور اسبة ، وقد وقعت هذه الهجرة خلال الألف الثانية قبل الميلاد وربما قبلها ، ونقف على أقدم مىيغة محلية من الهندوارية في النصوص المقدسة المعروفة بالقيداس Vedas ، ومن واحدة من لهجات السنسكريتية القيدية ، بزغت السنسكريتية الكلاسيكية ، بتراثها الأدبى الزاخر ، ويشار إلى الصدر الأول لها بالهند وأرية القديمة ، وقد حافظت على وجودها ولا نجد بها لهجات ولا تشعبات ، ثم إن التطورات التي جرت فيما بعد اتسمت بالمحدودية ، وبدأت الحقية المتوسطة من الهندوارية ، عندما لاحت في الأفق أشكال شعبية منها ، تخففت من بعض تعقيدات السنسكريتية ، وبدأت هذه الأشكال ، وقد عرفت باليراكريتية (Prakrit أي طبيعي أو فج ) في إثبات ما جرى من اختلافات لهجية ، وفي فترة باكرة تعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد ، بدأت تحل محل السنسكريتية في استخدامات الحياة اليومية ، ومع ذلك فقد استمرت للسنسكريتية مكانتها البارزة في بلاد الهند كمكانة اللاتينية في أوربا ، بل هي ما تزال حتى يومنا هذا واحدةً من اللغات الرسمية المعترف بها هناك ، على أن البراكريتية بدورها بدأت تجاوزها (حوالي القرن السادس الميلادي ) لغة هي أكثر اللغات الهندوأرية الوسيطة تطورًا وتدعى Apabhrams'a (أي الساقطة)، وظل هذا الوريث لغةً في ثوب يراكريتي ومنظمة طبقًا للنموذج الخارجي للسنسكريتية ، صحيح إنه حدثت تغيرات صوتية ، لكن التغيرات في الفصائل النحوية ونظم الجملة كانت أكثر محدوديةً ، ومعلوماتنا يسيرة

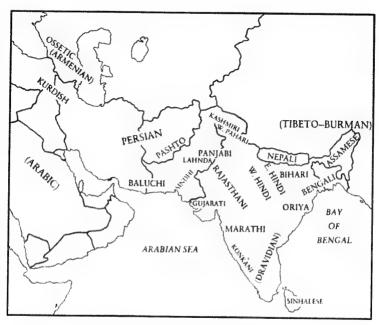

خريطة ١ ـ بعض اللغات الهند إيرانية اللغات من غير الهندو إيرانية بين أهلّة

عن تفصيلات هذا التحول من الهندوآرية الوسيطة إلى أقدم الصيغ للغات الحديثة التى نصنفها باسم الهندوآرية الجديدة ، وقد جرى هذا التحول خلال القرون القليلة السابقة لسنة ١٠٠٠ ميلادية ، حين اتسع مدى التجديد النحوى ، وتصاعدت الاختلافات المحلية أكثر فآكثر ، وهذا يعنى إنه خلال هذه المرحلة الهامة التى شهدت ميلاد اللغة الرومنية وأقربائها يوجد ستار كثيف من الغموض .

أفضت هذه التحولات للهندوآرية إلى ظهور عدد كبير من الصيغ المتحدث بها عدة مئات ـ انبثقت كلفات أساسية للهند وپاكستان وبنجلاديش ونيپال وسرى لانكا، ويستخدمها اليوم ما يزيد على ستمائة وخمسين مليون نسمة ، وتتضمن على نحو خاص :

المجموعة الداردية Dardic : الكشميرية .

المجموعة الشمالية الغربية : السندية ، اللاندا Lahnda ( أو الپنجاپية الغربية )

المجموعة الشمالية: اليهارية Pahari الغربية والنيبالية .

المجموعة المركزية: الينجابية والراجستانية والجوجاراتية والهندية الغربية.

المجموعة الوسطية: الهندية الشرقية.

المجموعة الشرقية: البيهارية Bihari والأورية Oriya والبنجالية والأسامية .

المجموعة الجنوبية : الماراثية Marathi والكونكانية Konkani (أى الجوائية nese

هناك مجموعات أخرى بديلة ، عدد اللغات في كل منها أكبر مما في هذه القائمة، ووجه الخطورة في أي تصنيف إنه قد يعطى انطباعًا بنطاقات لغوية جامعة مانعة ، بينما يعطينا الواقع نتائج مختلفة ، وحتى في أيامنا هذه ، تذكرنا اللغات المتحدث بها في بلاد الهند بالوضع الذي كان سائدًا في العالم الرومانسي (١) أو العالم السلاقي خلال العصور الوسطى ، حين شكلت اللغات العديدة واللهجات سلسلة متصلة بعضها ببعض ، دون حدود جغرافية جامدة بينها ، ومثل هذه الحدود كان عليها أن تنتظر حتى قيام الدول الحديثة وقيام لغات قومية ( ولو أن هذه السلسلة المنوه إليها أنقًا ما تزال موجودةً على مستوى التخاطب في الأرياف على جانبي الحدود ).

مناك عدد من اللغات المتحدث بها فى شبه القارة الهندية ، ولا تنتمى إلى العائلة الهندو أوربية ، أهمها جميعها اللغات الدراڤيدية Dravidian ( مثل التيلوجو Telugo والتاميل) فى جنوبى الهند ووسطيها وسرى لانكا ، وقد ظلت هذه اللغات باقيةً فى

 <sup>(</sup>٦) يقصد بالرومانسية هنا مجموعة اللهجات الدارجة من لاتينية العصور الوسطى ، التي تحولت قبيل نهاية هذه العصور إلى لغات قائمة بذاتها كالفرنسية والإسبانية والإيطالية ( المترجم ) .

الأراضى الهندية التى اقتحمها الغزاة الآريون ، وهناك افتراض بأن الرومنية ربما تفرعت من الهجرة الهندي أرية الرئيسية قبل دخولها شبه القارة الهندية ، ومع هذا فقد احتوت السنسكريتية مفردات مستعارةً من الدراڤيدية التى كانت تمتد إلى مسافة أبعد شمالاً ، وبعض هذه المفردات موجودة في الرومنية ونخرج من هذا إلى أن الانفصال بين الرومنية وغيرها من اللغات الهندوآرية حدث داخل الأراضى الهندية ذاتها .

وتتضح القرابة فى الصرف بين الرومنية والسنسكريتية ، حالما نقارن مثلاً بين نهايات الأفعال وتصريف الأسماء أو اللواحق التى تضاف إلى الصفات والمقارنات والمظروف وأسماء الفاعلين والمفعولين ، ومن الواضح كذلك أن الرومنية شاركت فى مرحلة أحدث لغات هندية أخرى حديثة فى عديد من التغيرات الصوتية التى تفصل الپراكريتية عن السنسكريتية ، وتتجلى هذه الصلات فى جوانب عديدة من صوغ الكلمة وضمير الاستفهام (? Kon أى الطريقة التى اكتسبت بها الضمائر الشخصية وضمير الاستفهام (? Kon أى من ؟) النهايتين O و أ لصيغتى المذكر والمؤنث ، وخلق أسماء مجردة بإضافة اللاحقة ned أو pen ( مثل مثل أي حقيقي فى الرومنية الويلزية و taco أى الحويقة فى الرومنية اليونانية و coribe سرقة ) والتعويض عن حالة الإضافة فى « جواد الأب » مثلاً بإلحاق نهاية نعتية بالأب سرقة ) والتعويض عن حالة الإضافة فى « جواد الأب » مثلاً بإلحاق نهاية نعتية بالأب شتصير فى لغة الكالديراش dadésko gras .. كل هذه الخصائص وغيرها تؤكد على التشابه الواقع بين الرومنية وكثير من اللغات الهندية الحديثة ، وتوضح أن الرومنية يجب أن تعود إلى مرحلة ما بعد السنسكريتية .

والسوال المحير هو ماذا كان على المرء أن يذهب إلى ما هو أبعد من ذلك ؟ ويضيق دائرة البحث ويتعرف على نحو أدق إلى الإقليم أو الشعب الذى نجم منه هؤلاء المهاجرون المتحدثون بالرومنية ، ووسيلته هى تحديد الصلات التى تربط الرومنية بواحدة من المجموعات اللغوية التى وردت فى صفحة ٣٥، ومن سوء الحظ فعند هذه النقطة يبدأ علم اللغة فى خذلاننا ، ومع أنه فى الإمكان المضى قدمًا فى إعادة تشكيل لغة أولية (أى سلف مفترض لكل اللهجات الفجرية) (٧) ممثلما فعل علماء اللفات

T. Kaufman, 'Exploration in Proto Gyp- هما الاتجاه هما (V) لدينا محاولتان مستقلتان في هذا الاتجاه هما (V) sy Phonology and Classification وهو بحث غير منشور ، ألقى في المؤتمر السادس للتحليل اللغوى by Phonology and Classification للغات جنوبي آسيا . أوستن ـ تكساس ٢٥ مايو ١٩٨٤ و -B. Higgie, Proto Romanes Phonolo وهو أطروحة لدرجة الدكتوراة من جامعة تكساس ـ أوستن ١٩٨٤ .

القديمة فى أحوال أخرى كثيرة ، لكنه تظل أمامنا حقيقة أنه ليس لدينا حتى الآن ما يكفى من معلومات عن نشأة اللغات الهندية الحديثة ، حتى نمضى فى البحث إلى ما وراء المقارنات العامة ، وبتعرف على لغة هى من المؤكد ألصق اللغات بالرومنية .

وقد أسفر السعى عن لغة كهذه إلى سجال لا يزال محتدمًا ، منذ اكتشاف الصلة بين الرومنية والهند قبل قرنين من الزمان ، ولم يتقدم أحد بمرشح من الفروع الوسطية أو الشرقية أو الجنوبية ، لكن بين وقت وآخر يتوسل البعض بالفروع الثلاثة الباقية ، وقد قامت معظم هذه السجالات على دراسة النظام الصوتى ، إما باثبات وجود ملامح في هذا النظام ما تزال باقية في الرومنية ولغة هندية أخرى ، ووهنت أو تلاشت في غيرها ، أو على العكس وعلى نحو أكثر حسمًا بتحديد تحولات صوتية ، تشترك فيها الرومنية مع لغة أخرى ، كما يستعان أحيانًا بعوامل أخرى مثل مقارنات جداول تصريف الأفعال والضمائر .

لسنوات عديدة في القرن العشرين كانت لدينا مدرستان ؛ تقترح إحداهما أصلاً شماليًا غربيًا أو دارديًا للرومنية ، ويمثل هذه المدرسة جون سامسون John Sampson الذي حاول أن يثبت أن الرومنية انبثقت في الولايات الشمالية الغربية ، وأن رحلتها من هناك وقعت في فترة باكرة ، تعود إلى نهاية القرن التاسع الميلادي في أدنى تقدير ، والمدرسة الثانية ، ويمثلها بوضوح سير رالف تيرنر Sir Ralph Turner المدير السابق لمعهد لندن للدراسات الشرقية والإفريقية (^) Studies فهو يذهب إلى أن الرومنية تنتمى في الأصل إلى المجموعة المركزية ( وتمثلها أساسًا الهندية ) التي شاركتها بداياتها المبكرة ، ويخصوص الروابط الدقيقة داخل أنفصلت فيه عن هذه المجموعة يشير تيرنز إلى أنه خلال الزمن البعيد الذي يجب أن تكون الرومنية قد انفصلت فيه عن هذه المجموعة ، كان الاختلاف بين لهجاتها التي صارت الهندية والراجستانية وغيرها أدنى من أن نتقصى آثاره في عصرنا ، لكنه كان لديه من الثقة ما يكفى لأن يستبعد وجود صالات وطيدة «بأسلاف السنهالية والماراثية والسندية واللاندا أو البنجابية والداردية والباهارية الغربية وريما الجوجاراتية والمنجالية والداردية والباهارية الغربية وريما الجوجاراتية والمنجالية » وإذا

See R.L. Turner, "The Position of Romani in Indo - Aryan', JGLS (3), 5 (A) (1926), pp. 145 - 84; J. Sampson, "Notes on Professor R. L. Turner's "The Position of Romani in Indo - Aryan ": A reply to Dr. J. Sampson', JGLS (3), 6 (1927), pp. 129 - 38.

كانت قد وجدت فى الرومنية ملامح فونولوجية<sup>(١)</sup> ومعجمية للداردية أو الشمالية الغربية فإنه يفسرها بكونها إضافات متأخرة ، نشأت عن هجرة ربما وقعت قبل سنة ٢٥٠م من المنطقة المركزية إلى الشمال الغربى وهجرة مثل هذه قد تفسر حقيقة أن الرومنية احتفظت بعدد من الأصوات ثم تعديلها جذريًا فى المجموعة المركزية ، وليس فى المجموعة الشمالية الغربية الأكثر محافظةً لغويًا ، وقد دام المقام بها فى هذه المناطق الجديدة - يستطرد تيرنر - عدة قرون ، إلى أن وقع الشتات الغجرى فى مرحلة ما قبل القرن التاسم الميلادي (١٠).

وتبدو أطروحة تيرنر قوية الحجة ، ودليله عليها صلبًا ، ويتضح لنا إن ما توصل إليه أخذ به على نحو صريح أو ضمنى في أعمال عامة تالية ، حتى وإن تفاوتت التواريخ التى اعتمدها بعض أنصاره .

فى فترة أحدث تصدع هذا القدر من الاتفاق ، وبدا الأمر كما لو كان يؤكد على تنوع التفسيرات المستنبطة من مجموعة واحدة من المعطيات ، فيذهب عالم اللغويات الأمريكي تيرنس كاوغمان Terence Kaufman إلى أنه من المكن تفسير الحقائق الفونولوجية على نحو أفضل ، بافتراض أن الفجرية الأولية انتقلت إلى أقاليم تتحدث بالإيرانية قبل عام ٣٠٠ ق . م ربما كنتيجة لغزوات الإسكندر الأكبر إلى شمالي غربي الهند في سنتي ٣٢٧ ـ ٣٢٦ ق . م (١١).

<sup>(</sup>٩) الفرنواوجيا Phonology هودراسة النظام الصوتي ( المترجم ) .

Hancock's 'The development of Romani يرجد مسح شامل لهذا المجال اللغوى في (١٠)
 Linguistics', in Languages and Cultures: Studies in Honor of Edgar C. Polomé eds
 M. A. Jazayery and W. Winter (Berlin, 1988) pp. 183 - 223.

Kaufmann, 'Explorations in ProtoGypsy 'P. 42 . Higgie ('proto - Romanes (\)) Phonology ') . PP. 19, 141 .

حيث يشير إلى تاريخ مبكر ربما القرن السادس قبل الميلاد . والتحفظات على تواريخ كهذه ترد في A. M. Fraser, " Looking into the seeds of time ", Tsiganologische Studien (1992), no. l.

## الأنثرويولوجيا الطبيعية

ليس فى إمكان اللغويات التاريخية أن تحسم الأصل العرقى والسلالى لأوائل المتحدثين بالرومنية ، فلا يوجد بالضرورة تلازم بين اللغة والعرق ، ولدينا حالات كثيرة معروفة لجماعات سلالية بدلت بأسرها لغاتها عبر الزمن ، لذا فنحن لسنا على يقين من أن جماعات تكون متقاربة عرقيًا لأنها ببساطة متقاربة لغويًا ، عند هذه النقطة علينا أن نتفكر فيما إذا كان في إمكان الأنثروپولوچيا الطبيعية أن تسد الفجوات التي خلفها علم اللغة ، وفي المرحلة السابقة للحرب العالمية الثانية كانت الأنثروپولوچيا الطبيعية تعنى الدراسة المقارنة للخصائص التشريحية في الجماعات الإنسانية المختلفة والأفراد ، وتعنى على نحو خاص بمقاييس الجسم وأعضائه خصوصًا الجمجمة .

وأهم دراسة مسحية في علم القياسات الأنثروبولوچية المقارنة -Eugène Pittard ونشرت في عام المراسة قام عليها الأستاذ يوجين بيتار Eugène Pittard ونشرت في عام ١٩٣٢ وهو في هذه الدراسة يركز على غجر البلقان ، على أمل أن يحصل على مادة عمن يطلق عليهم تعبير الغجر الحقيقيين Les Vrais Tsiganes ، وباستخدام أشرطة القياس والمسماكات Callipers (١٢) على عينة من الغجر ، تفوق في عددها ما تم في تجارب سابقة ، توصل بيتار إلى نتيجة ، مؤداها أن الجماعة الغجرية النموذجية ذات قامات مرتفعة قليلاً عن مثيلاتها الأوربية ، مع أرجل طويلة نسبيًا مقارنةً إلى الجذع ، ويوس أميل إلى الاستطالة (أي أن جماجمهم طويلة نسبيًا وضيقة) ويتسمون بشعر أسود وآذان صغيرة وعيون عريضة ذات حدقات ملونة وأنوف تتسم بطولها ودقتها واستقامتها .

ويقرر بيتار أن هؤلاء الغجر « يقتعدون مكانةً رفيعة من الجمال الإنساني ، وغالبًا ما نجد بينهم رجالاً يتسمون بالوسامة الفائقة ونساءً بارعات الجمال ، وهم ببشرتهم الداكنة (teint légèrement basané) والشعر الأسود الفاحم والأنف المستقيمة والأسنان البيضاء والعيون العسلية الواسعة بلمعانها أو فتورها ومرونة وقفاتهم وانسجام حركاتهم ... كل هذا من شأنه أن يضعهم في درجة من الجمال الفطري أرفع مما لدى كثير من الأوربيين » .

<sup>(</sup>١٢) المسماك أداة لقياس سماكة شيء ما ( المترجم ) .

بعد قياسات المئات من الرجال والنساء ،وتسجيل أربعة أبعاد الجسم والأطراف وخمسة الرأس وخمسة الوجه وعشرة الملامح ، فقد خلف پيتار مشكلتين كبيرتين ؛ أولاهما أن ما توصل إليه غالبًا ما كان يصطدم بالشواهد التى سجلها أسلافه ( الذين تعاملوا مع جماعات أصغر ) ، وقد جعله هذا يؤكد على الحاجة إلى الحصول على المادة عن الغجر الحقيقيين من بين من هم أبعد عن الامتزاج بأعراق أخرى ( في هذا الصدد اعتبر بيتار أن حياة الرحل تحفظ لهم نقاعهم العرقي ) ، وفي مواجهة المشكلة الأخرى ، كان عليه أن يسلم بالهزيمة ، فالمادة المتوافرة عن الجماعات السلالية الهندية الكثيرة كانت نادرةً ، أو لا يعول عليها في استنتاج ما يدل على أصل الغجر ، وقد أشار هو نفسه إلى أن التباين في بعض المادة الخاصة بهم يعطينا مؤشرًا على أصل معقد لهم .

ويمكننا أن نقرر على نحو عام ، بأن غالب الأعمال الباكرة عن الأنماط العرقية المفترضة والتى قامت فى الأساس على قياسات الجمجمة ، تبدو غير دقيقة ، وتفتقر إلى الصحة الإحصائية ، ومن المتفق عليه الآن أن بنية الجمجمة ليست حاسمة ، من منظور العوامل الوراثية ، ولا يعول عليها كثيراً فى التدليل على الاستمرارية الطويلة لجماعة بشرية ، ومع أهمية ما تم إنجازه فى هذا الشأن فى مرحلة لاحقة بپيتار(١٧)، إلا أنه لم يحقق نتائج أفضل ، وظهرت تقنيات حديثة متطورة ، فقد زودتنا الدراسات الخاصة بفصائل الدم بأدوات بديلة ، لتصنيف النوع الإنسانى ، وحلت إلى حد بعيد محل المشاهدة المباشرة للجسم ، وفى مرحلة أحدث امتد هذا التناول ، ليشمل محل المشاهدة المباشرة للجسم ، وفى مرحلة أحدث امتد هذا التناول ، ليشمل خصائص أخرى وراثية بيوكيماوية، وقد أثبت علم الوراثة السكانية -Population genet في الأساس على فصائل الدم ، أثبت مرارًا قدرته على أن يقتفى الطرق التى سلكها الإنسان فى هجراته ، ولأول وهلة تبدو الدراسات الخاصة بالدم واعدةً بأن تحقق نجاحات فى موضوع الغجر .

E. G. B. Ély. "Les Crânes tsiganes des Collections du Musée de l' Homme ", (\r') Bulletins de la Société d' Anthropologie de Paris (1967), pp. 177 - 92; and R. Reyment, 'Les Voyageurs Suédois : aspects Physiques et linguistiques ', Études Tsiganes (1981), n. 4, pp. 1 - 14.

منذ الأربعينيات من هذا القرن ثبت من تحليلات لفصائل الدم ، أجريت لعينات من غجر أوربا أن مستوى ما بها من مورِّث B أكبر من المستويات الأوربية، ويتضح من توزيعات ABO أنها تعطى دعمًا قويًا للفرض القائل بالأصل الهندى ( مورث B أكبر مرتن في شبه القارة من نظيره في أوريا ، ولو أنه يتفاوت هناك من مكان إلى آخر ) ، ومع أن طبيعة كرات الدم الحمراء لا تختلف كثيرًا عن القيم الأوربية ، إلا أنها تنسجم مم فكرة الأصل الهندى ، علاوةً على ذلك فبعض الدراسات المتقدمة عن الفجر في السويد وبربطانيا وسلوقينيا وصلت إلى نتائج تجعلهم يختلفون عن الأنماط السائدة لمن جاورهم من سكان ، إلا أنها تنصرف كذلك عن الأنماط التي أتاحتها الدراسات المبكرة عن الفجر، والواقع فإن هذا النهج من الفحص البيولوچي(١٤) يصادف المشكلات التي سيق أن صادفها ييتار ، فريما تصير لدى الباحث صعوية في تحديد العينة الفجرية وعلى أية حال فقد خضع الفجر للاختلاط العرقي ، وربما تكون المورثات في أية جماعة خاصة مختلطةً للغاية ، ففي متوسط زيجة واحدة بين مائة مع غير الغجر منذ مغادرتهم الهند ربما تجعل ما يزيد على نصفهم به دماء غير غجرية ، علايةً على أن الجماعات الصفيرة والمنعزلة تتباعد وراثيًا بعضها عن بعض تبعًا التغير الوراثي العشوائي ، وما تزال الجهود الواعدة تتواصل في هذا المجال (١٥) ، ولكن قبل توقع أن تضيف إضافةً ملموسة إلى ما توصلنا إليه من معلومات، فإن النتيجة التي انتهى إليها موران Mourant في سنة ١٩٨٣ بشأن الغجر تظل صحيحةً وهي « إنه ما تزال هناك حاجة إلى المزيد من البحث في هذه الجماعات الفريدة من البشر مع التنويه بالعوامل التي تتفاوت في تواترها بين أوربا وشمالي الهند (١٦).

R. C. Gropper, "What does blood tell? " لدينا خلاصة طيبة فيما يتعلق بالغجر في " (١٤) لدينا خلاصة طيبة فيما يتعلق بالغجر في " (١٤) ملى (١٤٥) A. E. Mourant's Blood Relations: Blood Groups and Anthropology (Oxford, نعر عام في (1983).

باختصار فالأنثروپولوچيا الطبيعية والوراثة السكانية في حالها الراهنة ـ نظريًا وعمليًا ـ مفترضة ، لكنها ليست نهائية ، وهما تذهبان بنا إلى مسافة أقل بعدًا مما تذهب إليه اللغويات التاريخية ، فيما عدا أنها ـ بخلاف علم اللغة ـ أميل إلى أن تعزز الحلقة الهندية بين اللغة والمتحدث الأصلى بها ، وأن تدل على أن أصل كل منها نتلمسه في شبه القارة الهندية ، حتى ولو لم يعطنا علم اللغة والانثروپولوچيا الطبيعية والوراثة أي مفتاح للظروف التاريخية التي أسفرت عن خروج هولاء المتحدثين بالرومنية وانتشارهم ، وعن السبب في خروجهم .

#### النظراء السلاليون

مع ذلك فلدينا على الأقل استدلال سلالي واحد ، تعطينا إياه اللغة ، ويكمن في الاسم الغجرى الشائع للرجال الذين ينتمون إلى عرقهم ، فهو في الرومنية الأوربية روم rom وفي الرومنية الأرمنية لوم lom وفي الرومنية السورية والفارسية دوم dom وجميع هذه المسميات ( مع إعطائها التغيرات الصوتية المطردة في الرومنية الأرمنية والرومنية الأوربية ) في توافق صوتي تام مع السنسكريتية dömba والهندية الحديثة dom أو dum ، وتشير إلى خليط بذاته من القبائل ، وهناك إشارات إلى الدوم ، تعود إلى القرن السادس ، على أنهم عارفون ، وصارت الكلمة في السنسكريتية تعنى « رجلاً من طبقة دنيا يرتزق من الغناء والموسيقي » وفي الكلمات المقابلة في اللغات الهندية الحديثة تنوع في المعاني المشابهة ، مثل « طائفة من العازفين الجوالين » ( سندي ) «وضيع» (لاندا) « موسيقى جوال » ( بنجابى ) « تابع أسود البشرة من طائفة دنيا » ( بهاري غربي) وهكذا فريما حفظ هذا الاسم اسم الطائفة الأصلية لأسلاف الغجر الأسبوبين والأوربيين ، وما كانوا عليه من أحوال ، ولو أنه أخفق في أن يربط بين الرومنية وأية لهجة هندية محددة ، والدوم شأنهم شأن غيرهم من القبائل الهندية التي اعتادت الهجرة ، ربما كانوا حقًّا من أصل دراڤيدى ، وهم في أيامنا هذه ما يزالون يعيشون حياة التشرد وتتعدد مهنهم ونشاطاتهم ، كصناع سلال وأدوات معدنية وزبالين وعازفين ومنشدين وحدادين ، وريما يبدو من المقبول افتراض أنهم شكلوا سواد الجماعة أو الجماعات التي هاجرت ، أما عن أسباب الهجرة ، فقد تكون المجاعة أو الحرب ، على أن بعض الباحثين يعترضون على هذا الربط بين الدوم والغجر ، ويتلمسون نظراءً آخرين ، وعلى مدى قرن ونصف القرن ترددت افتراضات بأن البنجارا Banjara نوو قرابة حميمة بالفجر (١٧)، وهم عرق مختلط شانهم شأن الدوم ، يكسبون رزقهم كباعة جوالين ، ودرجت الحال في الهند على وصفهم بأنهم « قبائل اعتادت حياة الجريمة والتجوال » وكثير من هؤلاء البنجارا يقيمون اليوم في أواسط الهند وجنوبييها ، وغالبًا ما يستخدمون لهجة الإقليم الذي يعيشون فيه ، على أنه يتضح لدينا إن لغتهم الخاصة ( البنجارية أو اللامانية المسلم الشبه بالرومنية .

مرة ثانية فبعض الفجر الذين تدارسوا في عصرنا الحديث مشكلة أصولهم ، اجتذبهم فرض بديل (١٩) ، يجعل أسلافهم كشاترية Kshatriya وهم المحاربون الذين شكلوا الطائفة الثانية بين طوائف المجتمع الهندي الأربعة - أي أنهم في منزلة أعلى من تلك الزمر المتنافرة من المغنين والمتشردين المنحطين، وهم يزعمون أن الغجر تحدروا من المحاربين الجات Jats والراجبوت Rajputs (٢٠)، وهم في زعمهم هذا يجدون إسنادا من كتاب هنود(٢١) ، وقد نجد في هذا الخليط تفسيراً أحادياً لمستوى الأنماط الفيزيقية عند الفجر المعاصرين ، وحتى يعتدل الميزان ، فقد ألحق بهؤلاء المحاربين أعداد كبيرة من الأتباع - بنجارا وآخرون - اضطلعوا بخدمتهم كحدادين وعرافين وملهين وما إلى ذلك . ونظريات مثل هذه لا يبعد أن تكون تلفيقية ، ومن أجل المزيد من صقلها ،

(١٧) عن البدايات الأولى لهذه الافتراضات . انظر :

G. de Longpérier " L'Inde et ses mystères ", Musée universel, I (1857) ,PP. 330 - 6 . وبرجد تفنيد معاصر لهذه النظريات في :

L. Mroz, "Les Lohar, les Banjara et le Problème de l'origine des Tsiganes ". Études Tsiganes (1990), no. I PP. 3-14.

G. A. Grierson, Linguistic Survey of India, vol. 9, Part III (Delhi, 1907), PP. (18) 255 - 325; R. L. Trail, The Grammar of Lamani (Norman, OK, 1970).

(١٩) هناك مثال على ذلك في :

J. Kochanowski, "Roma - History of their Indian origin ", Roma, 4 (1979), no 4, PP. 16 - 32.

(٢٠) سبوف يكون الفرض الجاتي موضعًا لمناقشتنا في الفصل التالي ص ٤٠ ـ ٥٦ أدناه .

Notably W. R. Rishi, Introduction to Multilingual Romani Dictionary (Chan- (Y1) digrah, (1974): Intraduction to Romani Punjabi English Dictionary (Patiala,1981); "Roma - a study ", Roma, 7 (1983), no. 2, PP. 1 - 10; and "History of Romano movement, their language and Culture ", In Romani Language and Culture, PP. 1 - 10.

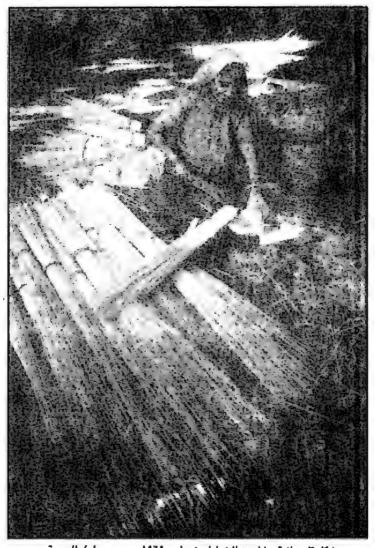

شكل ٣ـ صانعة سلال من البنجارا . نيودلهي ١٩٦٩ \* بروس ديل / الجمعية الجغرافية القومية واشتطن دى . سى .

أضيفت إلى موجة الجات فى القرن الثامن طبقة أخرى من المحاربين وذلك فى القرن الثانى عشر فى أعقاب معركة طرائين ١٩٩٢ ، عندما هزم الراجبوت على أيدى الفزنويين من الأففان الأتراك(٢٢)، وهو أمر يصعب على قاريء حذر أن يتقبله ،

مع ذلك فطالما صار من غير المكن تضييق خيارات الزمان والمكان ، فإن المجال يظل متسعًا للاختلاف في تحديد من هم - من منظور الطائفة والمهنة والعرق - الذين غادروا شبه القارة الهندية قبل ألف عام أو يزيد ، وعما إذا كانوا لدى مغادرتهم مجموعة واحدة أم لم يكونوا كذلك ، البعض مثل سامسون يزعمون - على أساس لغوى - أن الغجر لابد وأن يكونوا عرقًا مفردًا لدى دخولهم فارس ويتحدثون بلهجة مفردة ، وأخرون مثل تيرنريستعينون بدليل لغوى مناقض ، ويحاجون بأن الاختلافات الصرفية والمعجمية والصوتية بين الرومنيات الأوربية والأرمنية والآسيوية ، ربما تفسر ببساطة ما إذا كان هناك أكثر من خروج واحد ، أو ما إذا كان هناك بعض التمايزات في اللغة ذاتها في زمن الخروج ، وربما بدا هذا الرأى أكثر إقناعًا ، ومع ذلك فليس هناك ما يحول دون احتمال أن الجماعات المهاجرة المختلفة احتفظت بترابطها ، أو أنها صارت مترابطة بعضها ببعض ، وهو ما أسفر عن قدر من التأثيرات اللغوية المتبادلة .

#### الإحصاءات اللفظية

كان من المكن الانتهاء من هذا السجال مبكرًا ، وذلك في حال ما إذا توافر تكنيك ما يسمح بتحديد تواريخ دقيقة للتطورات التي مرت بها لغة ما في عصورها الأولى ، على النحو الذي أتاح الفرصة لمعدل الانحلال الثابت لكربون ١٤ في المواد العضوية لأن ينجح في مجالات أخرى ، لدينا منهج أوضحه في الخمسينيات من هذا القرن عالم اللغة الأمريكي موريس سواديش Morris Swadesh بزعم قدرته على تحديد تواريخ تقريبة لانفصامات تقع للغة ما باعتبار الزمن الحقيقي ، وعادةً ما يشار إلى هذا المنهج

(٢٣) مو أيضًا عالم انثريوالجيا (ت ١٩٦٨) ( المترجم ) .

<sup>(</sup>۲۲) لم يكن المنتصرون من الغـزنويين الأتراك ، إنما كانوا من الغوريين الأتراك الذين خلفـوهم فى أغفانستان وهندوستان . وينسب هذا النصر إلى شهاب الدين محمد الغورى قائد جيش أخيه غياث الدين محمد (۱۷۲۹/۵۱۹ ـ ۹۹۹ / ۱۲۰۳) وكان نصراً حاسماً أفضى إلى سقوط شبه القارة الشمالى فى أيدى المسلمين ( المترجم ) ،

بالتاريح اللغوى الإحصائي glottochronology في الاحصاءات اللفظية -Lexicostatis (٢٤).

يقوم هذا المنهج على أساس أنه كلما ازداد العمق الزمنى لانفصال أعضاء أسرة لغوية من النقطة التى تباعدت منها عن سلف مشترك ، كلما ازدادت الفروق فيما بينها ، والافتراض الذى يطرحه هو أن المعجم الأساسى ( بخلاف الفونولوجيا والبناء ) هو هذا القطاع من اللغة الذى تحدث فيه التغيرات بمعدل ثابت نسبيًا ، والأهمية العظمى لمعجم أساسى كهذا فى تحليل الصلات بين اللغات قمنا بمناقش تها بالفعل ( ص ٣٠ لمعجم أساسى كهذا فى تحليل الصلات بين اللغات قمنا بمناقش تها بالفعل ( ص ٣٠ لما علاه ) ، وما فعله سودايش هو أنه سعى لأن يجعل هذا التناول التقليدى دقيقًا ، بأن يعد قائمة تضم مائتى مفردة - اختزات فيما بعد إلى مائة - يمكن الإفادة منها لا فى تحديد الصلات فحسب، ولكن فى احتساب الوقت المنقضى كذلك .

والإجراءات التى اتبعها علماء اللغويات الإحصائية ، هى تحديد الكلمات فى اللغتين قيد البحث والتى تتشابه فى معانيها إلى أقصى حد فى القائمة المشخصة ، ثم تسجيل الأزواج من الكلمات التى تعد من المشتركات اللفظية ، أى المحتفظ بها من الكلمة الأصلية فى اللغة الأم المشتركة ، وفى الحالات الأخرى ، فقد ضاعت الكلمة الأصلية أو تغير معناها فى إحدى اللغتين أو هما معًا ، ويستفاد من عدد المشتركات اللفظية فى قياس الحد الأدنى من الزمن منذ أن انفصلت اللغتان ، ويحتسب معدل المقاية المعارى standard retention rate على أساس ما حدث بالفعل الثلاثة عشر زوجًا المقات ، وبالنسبة لقائمة المواد المائة من المفردات المشتركة نخلص إلى أن نسبة البقاء ٢٨٪ كل ألف سنة ، وأن لغتين بدأتا فى التباعد منذ ألف سنة سوف تشتركان في ٤٤٪ من المشتركات اللفظية (أى ٨٦٪ من ٨٦٪ = ٤٤٪) . وقد وضعت هذه الصيغة لحساب طول الوجود المنفصل للغتين ، حالما يتم تحديد النسبة المئوية المشتركات اللفظية .

(٢٤) يوجد شرحان لتكنيك سواديش في :

<sup>&#</sup>x27;Lexico - Statistics dating of Prehistoric ethnic contacts', Proceedings of the American Philosophical Society, 96 (1952), PP. 452 - 63; and The Origin and Diversification of Language, ed. J. Sherzer (London, 1972), esp. PP. 271 - 84.

والعيب الرئيسى فى هذا التكنيك أنه لا يفيد كثيرًا فى حالات بعض اللغات التى يمكن أن تحدد تواريخها بوسائل أخرى ، ولم تتم البرهنة على الفرض الأولى لمعدل البقاء المعيارى ، ويصعب علينا أن نجد سببًا قبليًا للادعاء بأن اللغات يمكن أن تحتمل فقد مفردة بمعدل منتظم حتى بالنسبة لما هو أقل قابلية للاختراق منها ، وقد أفدنا من علم اللغة الاجتماعى Sociolinguistics فى معرفة أن العوامل الاجتماعية المتفاوتة زمانيًا ومكانيًا ولدى مختلف الشعوب وثيقة الصلة بالتغير اللغوى ، وفى حال الرومنية فقد توافرت أسباب لجعل هذه اللغة مفتوحة أمام المؤثرات الخارجية ، وفى المقابل فهناك عدد آخر من الأسباب، لمقاومة مثل هذه المؤثرات ، فحاجة الغجر لأن يتحدثوا الرومنية قابلة للاختراق ، ونعلم أنه عندما يتحدث أفراد بلغة أخرى إلى جانب لغتهم الخاصة ، فإنه يحدث تقارب بين اللغتين ، ومن ناحية أخرى فإن المزية التى تتوافر لدى المحافظة على الرومنية كلغة خاصة تعمل فى الاتجاه المعاكس وعلى نحو مستمر، مما يجعل الغجر أقل خضوعًا لتأثيرات المجتمعات الأخرى ثقافيًا .

مع ذلك فمن المهم أن نجرى تجربة بهذا التنكيك ، لأنها تعطينا مقياسًا كميًا لمظاهر التماثل والتباين فى اللغات واللهجات ، ومن ثم درجات القرابة(٢٠) ، فلدى مقارنة الرومنية بثمانى لغات تمثل المجموعات الداردية والشمالية الغربية والشمالية والمركزية ( الكشميرية والمواتنية والسندية والكرجارية والهندية الغربية والبنجابية والماروارية والجوجاراتية ) نجد أن ثلاثًا منها تأتى تقريبًا لدى القمة ، فتشارك بحوالى خمسين بالمائة من المشتركات اللفظية مع الرومنية هى الهندية والماتانية ( لهجة من اللاندا ) والكوتجارية ( لهجة بهارية غربية ) تليها بعد يسير البنجابية والماروارية -mar المراء ، وتقع الكشميرية فى راجستان) والجوجاراتية ، بينما تتخلف السندية بعيدًا إلى الدراء ، وتقع الكشميرية فى القاع فلا تشارك إلا بثلاثة وثلاثين بالمائة ، ويتناقض هذا التمايز الحاد مع الافتراضات العديدة السابقة بأن الرومنية ذات طابع داردى ، ومع ذلك فإن تمييزا فجًا بين المشتركات اللفظية وغير اللفظية لا يمثل معيارًا علميًا لمعرفة مدى ابتعاد الكمات المترادفة أو المشتركة بسبب التغير الصوتى ، وإذا نحن استبدانا مدى ابتعاد الكمات المترادفة أو المشتركة بسبب التغير الصوتى ، وإذا نحن استبدانا

ره٢) نجد تفصيلات النتائج التي تتضمن جمولا الكلمات المقارنة بين الريمنية راغات هندية مختارة في Fraser', Looking into the seeds of time'.

بفكرة سواديش الثنائية فكرةً أخرى خماسية ، تتراوح بين ٤ وصفر فنطرح نقطة لكل وحدة صوتية متبعها الكوتجارية ، بينما تتخلف المولتانية بعيدًا إلى الوراء ، عند مستوى البنجابية تقريبًا .

ومادمنا قد ذهبنا بعيداً ، فإنه يبدو من غير الممكن الانصراف عن تقدير الحد الأدنى من الوقت الذى انقضى للقات القياس سودايش للهندية الغربية وغيرها) تعطينا عن اللغات الهندية ، فبالنسبة للغات القمة الثلاث ( الهندية الغربية وغيرها) تعطينا صيغة سواديش تاريخًا يعود إلى سنة ٣٩٠ ق . م أو قبلها ، ومن ناحية أخرى يصل المرء بالنسبة للكشميرية إلى ١٧٠٠ ق . م أو نحوها ، وهذه التواريخ تبدو داخلة في حدود المصداقية ، ولو أنها فيما يختص بالكشميرية فإن ١٧٠٠ ق . م . يعد مبكرًا جدًا لابتعاد اللغات الأخرى ، وبصرف النظر عن ذلك فيتناسب التأريخ باطمئنان تام مع التوقعات ، فالمجموعة الداردية للتى تعد الكشميرية عضوًا فيها للجب أن تكون قد شرعت في الانعزال عن التيار الرئيسي للغات الهندوآرية خلال مرحلة ليست بعيدةً عن وصول الآريين إلى شمالي غرب الهند ، أما بالنسبة لتاريخ ٣٩٠ ق . م فيما يختص الهندية وغيرها ، فإن تيرنر يذهب إلى أن الرومنية المبكرة يجب أن تكون قد يفرض مغادرتها الهند نهائيًا في القرن الثالث قبل الميلاد . والواقع أن كاوفمان يفترض مغادرتها الهند نهائيًا في القرن الرابع قبل الميلاد .

هكذا يصير لدينا بعض التزامنات المثيرة ، لكن تيرنر وآخرين يحاولون أن يثبتوا بأنه بعد مفارقة المنطقة المركزية ، فإن الرومنية الأولية لابد وأن تكون قد أمضت فترة لا بأس بها في شمالي غرب الهند ، وهذا الضرب من لم الشمل كان متوقعًا لاثراء المعجم الذي شاركت فيه اللغات الجديدة المجاورة ، وهو الأمر الذي سوف يقلب حساباتنا عن العمق الزمني ، وربما يكون عاملاً في النتائج المختلفة المتعلقة باختلاف الكشميرية عن الرومنية مقارنة بلغات هندوارية جديدة ( تأثرت الكشميرية تأثراً كبيراً بالأخيرة ) وأهم فائدة متاحة من هذا التكنيك لا تبدو في المسعى لتحديد العمق الزمني

الذي يستعين بمنهج Marcel Cortiade الذي يستعين بمنهج Marcel Cortiade الذي يستعين بمنهج التحصائي لفظى لحساب درجات التشابه بين اللهجات الريمنية . -Romany Phonetics and orthogra - احصائي لفظى لحساب درجات التشابه بين اللهجات الريمنية . - phy' GLS/NAC Newsletter , 7 (1984) , n. 4 ' Distance between the Romani dialects ' GLS/ NAC Newsletter, 8 (1985), no. 2; and Romani Fonetika thai lekhipa ( Titorgrad, 1986 ) .

الذى يفصل لغتين ، لكنه يبدو فى تعزيز مقارنات صارمة بينهما بإعطائنا مادةً ملموسة وإطارًا نموذجيًا ، والتركيز على مدى من المفاهيم معبر عنه بكلمات أبقى من غيرها .

تعرضت اللغة الرومنية ومتحدثوها عبر العصور لتأثيرات تاريخية وديموجرافية ولغوية واجتماعية هائلة ، وهو ما جرى مثيل له بالنسبة للغات الهند وشعوبها بطرق مختلفة وبعد مرور وقت طويل جدًا ، فإنه ربما يصير من العبث أن نتحقق على نحو أكيد من الشعب ( أو الشعوب ) الذى انبثق منه الغجر في الماضى ، أو أيها أوثق صلة به ، بيد أنه من المبتسر أن نتوقف عن السعى ، وفي مجال اللغة فلدينا لحسن الدظ أعمال مثل كتاب جريرسون Grierson البارز «مسح لغوى للهند» Linguistic Survey of اللغات المادة الأولية المفيدة لتقييم الرومنية جنبًا إلى جنب اللغات الهندية الحديثة من الجوانب الصوتية والإحصائية والصرفية ونحن ما زلنا بحاجة إلى دراسات مثل هذه تقدم لنا مقارنات حديثة على أسس عريضة ومنهجية ، من أجل دراسات مثل هذه تقدم لنا مقارنات حديثة على أسس عريضة ومنهجية ، من أجل تحديد مكان الرومنية في الأسرة الهندوارية، ولتضييق الوضع الراهن للضيارات

G. A. Grierson, Linguistic Survey of India, 20 vols (Delhi, 1903 - 28), (۲۷) وهو يختص كل لهجة كبرى من كل لغة من لغات شبه القارة بقائمة منتظمة من ٢٤١ لفظة وعبارة، فضلاً عن موجز لنحوها ومختارات من نصوصها الأدبية.

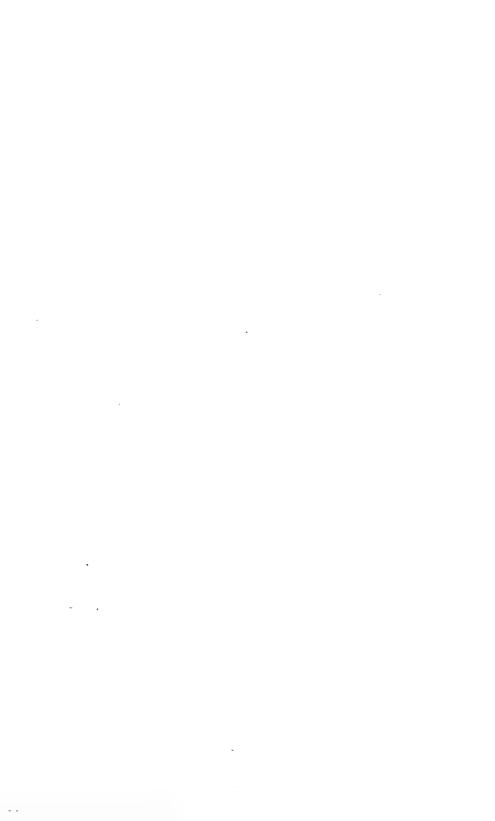

#### الفصل الثانى

#### الهجرات الباكرة

# فارس (\*)

فى فارس تلوح لنا أخيراً نصوص قليلة ، ربما تفيدنا على نحو ما فى تقصى المرحلة الباكرة من تاريخ الغجر (١) ، بيد أننا لانقيم وزناً كبيراً لها ، لأن اللغة تظل خير عون لنا فيما يأتى من أيام .

يروى المؤرخ العربى حمزة الإصفهانى (ت حوالى ٩٥٠ م) (٢) أن الملك الفارسى بهرام جور (٣) (الصياد الكبير فى رباعيات الخيام) والذى يمتد حكمه حتى سنة ٤٣٨م، بعد أن أمر رعاياه بأن يكدحوا نصف اليوم، ويقضوا سائره فى تناول الطعام والشراب والاستماع إلى الموسيقى، إلتقى ذات يوم بجماعة منهم لديهم نبيذ، ولكن ليس لديهم موسيقى، وعندما عاب عليهم ذلك، طرحوا أنفسهم أرضاً، وقالوا: إنهم بذلوا مالديهم من جهد، كى يقفوا على عازف واحد، ولكن حبطت مساعيهم، عندئذ

<sup>(\*)</sup> الإقليم الإيراني الذي يقع لدى البر الشرقى من الخليج العربى (الفارسي) وغالبًا ما كان يقصد به كل الاقاليم الإيرانية ، من منطلق تغليب الجزء على الكل (المترجم) .

<sup>(</sup>١) ربما كان الأرفق مراجعة كتابنا «الزَّط والأصول الأولى لتاريخ الغجر» القاهرة ١٩٩٤ في الفصلين الأولى والثاني ، حيث نتعرض بالتفصيل للمرحلة الباكرة من تاريخ هؤلاء القوم (المترجم) .

<sup>(</sup>٢) أبوعبدالله حمزة بن الحسن الإصفهاني (ت حوالي ٣٦٠هـ) كاتب ومؤرخ إيراني وإن كتب بالعربية، وكتابه في التاريخ هو «تاريخ سنى ملوك الأرض والأنبياء، طبع في برلين في ١٣٤٠هـ. والنص الذي يعتمد عليه المؤلف يرد في ص ٨٣ من هذه الطبعة (المترجم).

<sup>(</sup>٣) أويهرام الخامس (٤٢٠ - ٤٣٨) من ملوك الأسرة الساسانية (المترجم) .

نجح الملك فى إقناع ملك الهند، بأن يبعث إليه باثنى عشر ألفاً من العازفين « ففرقهم على بلدان مملكته ، فتناسلوا بها ، وأولادهم باقون وإن قلوا وهم الزُّط» .

بعد نصف قرن نصادف روايةً أخرى للأسطورة فى الملحمة الوطنية الفارسية، التى تحكى تاريخ البلاد فى ستين ألف بيتاً من الشعر ، هذه الملحمة هى الشاهنامة (أى كتاب الملوك) للفردوسى (٤) وقد أتمها فى سنة ١٠١م ، ويشير الفردوسى بدوره إلى ماطلبه بهرام جور من شنكل Shangul ملك الهند ، بأن يبعث إليه بموسيقيين وملهين فيقول : «إن الطبقات المعوزة عندى تتعاطى النبيذ ، دون أن تتماطى معه الموسيقى ، وهى حال لايرضى عنها الأغنياء ، لذا فعليك أن تتخب من هؤلاء اللورية مشرة آلاف من الرجال والنساء ، وتبعث بهم إلى ليعزفوا على العيدان» وما أن أتى هؤلاء ، حتى أعطاهم بهرام جور قمحًا وماشيةً وحُمرًا ، وفرقهم فى أقطار مملكته ، بعد أن فرض عليهم أن يكدحوا فى الأرض ويزرعوها ويعزفوا لفقرائها ، وخلال عام بعد أن فرض عليهم أن يكدحوا فى الأرض ويزرعوها ويعزفوا لفقرائها ، وخلال عام كان اللورية قد أتوا بحماقة على كل مالديهم من قمح فضلاً عن الدواب ، وقد عنفهم الملك انتذيرهم «وعندئذ صرفهم، وأمرهم بأن يأخذوا حمرهم، ويحملوا عليها أمتعتهم ، ويعتمدوا فى معاشهم على الغناء والعزف ، وعليهم فى كل عام أن يرتحلوا عبر البلاد ، وينترا انتعلية الكبار والصغار ، وقد صدع اللورية لهذا الأمر ، وهم الآن يطوفون الدنيا ويغنوا انتعلية الكبار والصغار ، وقد صدع اللورية لهذا الأمر ، وهم الآن يطوفون الدنيا ويعنبة ذئابهم وكلابهم ، يلتمسون رزقهم «ويزاولون السرقةعلى الطريق ليل نهار» .

<sup>(</sup>٤) شاعر القارسية الأكبر أشهر من أن يُعرف ، وهن أبوالقاسم منصور بن أحمد بن قُرخ (ت ٢١٥هـ) . أما عن الشاهنامة فقد ترجمها (أو بالأعرى معظمها) إلى العربية القتح بن على البندارى ، ومقتها عبد ألوهاب عزام ، وبشرها بالقاهرة في ١٩٣٢ . والنص الذي يعتمد عليه المؤلف ورد في الجزء الثاني من الترجمة العربية ص ١٠٥ (المترجم) .

لد . S Harriot . الذعن الفارسي الأصلى مصحريًا بترجمة نجده في مقال له أهميته في زمانه لـ . S Harriot . هذا المقال من الأصلى مصحريًا بترجمة نجده في مقال له أهميته في الأصلى الأصلى . Observations on the oriental origin of the Romnichal', Transactions of the Royal Asiatic Society, 2 (1830). p.p. 518 - 58.

وثالاحظ ثم اختلافات بين النصين خصوصًا ما يتصل منها بأعداد الزط ، ونجد من الأوفق أن نأتى هنا بهذه الرواية كما وردت بنصها في الترجمة العربية القديمة .

دثم كتب إليهم الملك قال: أخبروني عن أحوال الرعية ، حتى إذا وقفنا على خلل في أمورهم تلاقيناه وتداركناه ، فكتبوا وقالوا: قد انتظمت أمور العالم واستوسقت أحوال الرعية ، وعمت العمارة جميع البلاد ، وشمل الأمن والراحة جميع العباد ، سوى أن أهل الثروة ، إذا حضروا مجالس الانس والطرب ، يلبسون أكاليل الورود والريحان ، ويشربون على أصوات القيان وأغاريد المسمعات الحسان ، ومن عداهم من المقلين يشدربون بلا غناء ، وهم من ذلك في تعب وعناء ، فضحك بهرام من ذلك ، فكتب الى شنگل ملك الهند =



شكل (٤) منظر من مخطوط فارسى مصور يعود إلى القرن السادس عشر ، بهرام جور يكرم وفادة شنكُل ملك الهند : نعيد نشرها بتصريح من مدير مكتبة جامعة رايلاند John Rylands بمانشستر Manchester

غالباً ما يستخدم هذا الزعم فى تقصى آثار الغجر ، حتى إنه أدخلت فى جملتهم جماعات من غيرهم ، لجرد أنها زاولت مهناً شبيهة بمهنهم ، وربما كان هؤلاء القوم إحدى هذه الجماعات ويصعب أن يتوافق خروج الغجر مع زمن بهرام جور ، لكن المسميات التى دعى بها هؤلاء العازفون لها دلالتها ، وقد يصير معقولاً من الناحية التاريخية أن تؤدى بنا أسطورة بهرام جور إلى نتيجة ، مؤداها أن هذه الجماعة من العازفين الهنود الموصوفين بأنهم زط أولورية ، لابد وأن كانت أقدامهم قد صارت راسخة فى فارس قبل القرن العاشر ، مما أتاح للمأثور الشعبى وقتاً كافياً، كى يحظى بقبول من حمزة الأصفهانى ، وأن يعود به إلى زمن بهرام جور .

زُطِّى (وتجمع زُطًّا) ولولى أولورى ماتزال مسميات فارسية الغجر في سورية وفلسطين ومصر ، ونجد لورى في مشتقة هي نورى (وتجمع نَوَر) وزط تعريب لجت (1) م ومسالة أن الغجر الأصليين مماثلون للجت الهنود (شعب له حضوره الواضح في البنجاب) مسالة احتدم حولها السجال لما يزيد على المائة عام ، وهو ما نوهنا إليه قبلاً (ص 1 - 1 ع) ، ومايزال الفرض الجاتي يجد أنصارًا له ، وإذا ما اطمأن المرء إلى أن الإشارات الباكرة إلى الزط (1) هي إشارات أيضاً إلى الغجر ، يصير المشهد

— رسالةً أن ينتخب من الهنود ألقى نفس من الذكور والإناث، من المخصوصين بحسن الصبت وجودة الصنعة في الغناء ، وينقذهم إليه ، فامتثل شنكل آمره ونقذهم إليه ، فلما حصلوا عند بهرام آمر بأن يعطى كل واحد منهم بقرةً وحماراً ، وفرق عليهم ألف حمل من القمح برسم البذر ، وفرقهم في القرى والضياع ، ليزرعوا ويحرثوا ويغنوا فقراها بغير أجرة ولاكلفة ، فلما حصل البذر في أيديهم أكلوه وذبحوا البقر ، وحملوا رحالهم على الحمر ، وتفرقوا في البلاد ، واشتغلوا بالتلصص والانتهاب والتخطف وتناسلوا ، وهم إلى الأن موجودون في أقطار الأرض ذات الطول والعرض ، وهم جيل يسمون اللورية ، وهم الزط والعشرية ، ولهم النشرو في كل صوب» (المترجم) .

(٦) فصلنا في كُتابنا النوه إليه قبلاً كيف عربت جت فصارت زط (ص ٣٣-٣٦) ومايذكره المؤلف من أن هذا المسمى زط مايزال يستخدم في سورية فلسطين ومصر للاشارة إلى الفجر ، ليس صحيحاً اليوم، وإن كان صحيحاً في السابق ، وصارت الفجر مسميات أخرى ، عرضنا لبعضها في كتابنا (ص٩٥ - ١٠٠٠) ، على أن هذا المصطلح يستخدم – أحياناً – في بلاد الشام كشتيمة ، ليس لها مضمون سلالي ولاعرقي ، ولانجد هذا المضمون في أيامنا هذه إلا في سلطنة عمان ، فيقال زطي وتجمع زطوطاً (المترجم) .

(v) متضمنة بالتفصيل في كتاب دى خويه M. j. de Goeje «هجرات الفجر عبر القارة الأسيوية» (v) متضمنة بالتفصيل في كتاب دى خويه Mémoire sur les migrations des Tsiganes à travers l'Asie (leiden, 1903) وسلم المنافق المنافق

D. MacRitchie, Accounts of the Gypsies of India (London, 1886), pp.1-26.

Sir Richard Burton's the Jew, the Gypsy and El وقيم الغجر في كتاب سير ريتشارد بيرتون Islam (London, 1898) وفيه يبدى المتمامه الفائق بالتماثل ويدعى الأسبقية في اكتشافه.

التاريخي للهجرات الغجرية الأولى واضحاً ، ولدينا معلومات في كتب الصوليات والجغرافيا عن مناسبات عديدة ، كان يستقدم فيها أناس من وادى السند إلى فارس وما ورائها ، وخدمت مفارز عديدة من السنود في الجيش الفارسي إبان الفتح العربي في القرن السابع . وعندما مالت الريح عكس ما يشتهى ملك الملوك ، فإن هؤلاء السنود مالوا إلى جانب العرب وأسلموا ، واستقروا في مدينة البصرة ، كما أقيمت مستوطنات رطية أخرى في أماكن متفرقة ، وحالما وصل المد العربي في آسيا إلى غايته شرقاً بفتح السند في أوائل القرن الثامن ، فقد تم ترحيل أعداد كبيرة من الجت ، وغيرهم من السنود إلى شواطيء دجلة ، وفي مناسبات أخرى رحلت أعداد أخرى لها وزنها إلى مستوطنات في شمالي سورية ، وسجل أول دخول الغجر إلى أراض مسيحية ، من خلال حادثة وردت عند المؤرخ العربي الطبري(أ) فهو يروى ماحدث في سنة هه ٨٠ ، حين أغار البيزنطيون على سورية ، وأسروا أعداداً كبيرة من الزط ، حملوهم معهم ونساءهم وأطفالهم وجواميسهم (أ) .

بيد أن لدينا صعوبة تكمن فى أن مسمى زط كان يستخدم فى النهاية دون تحديد واضح ، فى الإشارة إلى أى امريء ينتمى إلى وادى نهر السند ، وهذه الروايات تحكى لنا عما جرى لشراذم من الناس من أصل هندى - خصوصاً الجت - وأى شيء تخبرنا به عن الأصول الأولى للغجر بعد أمراً ملتبساً ، وواقع أن العرب أطلقوا على هؤلاء القوم مسمى زط ، يحتمل أنه لم يكن يعنى أكثر من أنهم أعطوهم اسم هذا الشعب الهندى الذى ارتبطوا به على نحو متواتر (مثلما يستخدم مصطلح جت فى أفغانستان المعاصرة فى الإشارة بازدراء إلى جماعات من أصل مختلف أو هى فى وضع اجتماعى أدنى ، مع أن هذا المصطلح ذاته كان يستخدم فى السابق لدى الإشارة إلى أقوام رحل من أصل هندى - باكستانى )(١٠) .

(۹) يقول الطبرى «وفيها (أى فى سنة ١٩٤/٥٥٨) أغارت الروم على عين زُرِّبة ، فأسر من كان بها من الرقط ، مع نسائهم وذراريهم وجواميسهم ويقرهم» تاريخه جـ٩ ص ٢٠١ (المترحم) .

<sup>(</sup>٨) ليس عربياً إنما هو إيرانى (من طيرستان) عاش معظم حياته فى بلاد العراق إلى أن مات فى ٢١هـ، وكتابه فى التاريخ هو أهم كتاب صنفه مؤرخ مسلم على منهج الحوليات ، وليس فى إمكان مؤرخ معاصر أن يكون فى غنى هذا الكتاب (المترجم) .

Cf. Rao , Note Préliminaire sur les Jat d'afghanistan ' , Studia Iranica, 8 (1.) (1979), no. 1,pp. 141-9.

والدليل اللغوى العائد إلى الهند لايدعم كثيراً الفرض الجاتي ، وهناك إعتراض آخر أكبر هو أن التأريخ لهجرات تركزت في جنوبي فارس لابتماشي مع خطوط الانتشار التي يمكن الاستدلال عليها من الطريقة التي تطورت بها الرومنية في الأراضي الفارسية ، ومع ذلك فمن الواحب القول بأن الاستقراء اللغوى تعوقه حقيقه هامة هي أن معلوماتنا عن اللغات الهندوارية الناشئةظلت ولقرون عديدة تتسم بالندرة، ويصعب تحديد طبيعة نموها وانتشارها ، وهو ما يحتمل أن يكون قد تم حين كان الغجر مقيمين في فارس ، والفتح العربي في سنة ٦٤٢(١١) لم يستتبع بالنسبة الفرس مجرد تغيير لدينهم ، وإنما تغييرا في لغتهم ، فلم تعد اللغة الفارسية لغةً رسميةً ولا لغةً أدبيةً ، ويدأ عصر جديد امتصت خلاله الفارسية من العربية عنصراً يضاهي في كمه ونوعه مثيله اللاتيني (والفرنسي) في الإنجليزية الصديثة ، ولم يكن ذلك قبل النصف الثاني من القرن العاشر ، حيث أضحت الفارسية – المكتوبة بحروف عربية – لغةً أدبيةً راقية ، وإن بدت مختلفةً إلى حد كبير عن سابقتها ، وتعود النصوص الباكرة من هذه اللغة إلى منتصف القرن التاسع الذي تتحدد معه البداية الرسميةللفارسية الحديثة ، ويعد الانقطاع بين الفارسية الوسطى والفارسية الحديثة من الأمور اللافتة للنظر ، لكن ما أخفقت كتب التاريخ في كشفه ، هو كيف كان عمق المؤثرات العربية وسرعة انتشارها في مختلف الأقاليم وعند مختلف الطبقات.

فى فارس كان الغجر طارئين ، وكان عليهم أن يتعلموا لغة جيرانهم ، بهدف التواصل معهم ، وكان لابد وأن تكون صلاتهم بلهجات الفلاحين البسطاء أقوى من صلاتهم باللغة الأدبية الباقية فى المعاجم ، على أنه ليس من واجبنا أن نغالى فيما ترتب على ازدواجيتهم اللغوية من آثار ، فالصلات بين بائعين لسلع وخدمات وبين زبائنهم أكثر سطحيةً من الصلات التى نلمسها فى مجتمعات ثنائية اللغة ، ومع ذلك فقد جرت تطورات فى بعض الملامح الهامة الرومنية وخصائصها .

فى امكاننا أن نقسم العائلة الجامعة للهجات الرومنية إلى ثلاثة فروع أساسية ، رومنية أرمنية ، رومنية أرمنية ، رومنية أسيوية (سوى الأرمنية) ، ويذهب تيرنر إلى أنه من المناسب أن نطلق عليها مجموعة الروم Rom ، مجموعة اللوم

<sup>(</sup>۱۱) هذا التحديد غير دقيق ، فقد استغرق الفتح عدة سنوات ، إلى أن كانت النهاية بقتل يزدجرد الثالث آخر ملوك بنى ساسان في ١٩١/٢٥ (المترجم) .

Dom ، وذلك وفقا لتعاملها الصوتى مع هذه الكلمة المشتقة من السنسكريتية دومبا dōmba ، ويمكن أن نطلق على النوعين غير الأوربيين من الرومنية الأوربية (الأرمنية) Domari (الأرمنية) Domari (الأرمنية) Domari (الأرمنية) Domari (الأرمنية) Domari (الأرمنية) Domari (الأرمنية الأصوات السنسكرتية الأصلية المجهورة (أى المنطوقة بأوتار صوتية مهتزة) Dh, dh, gh, dźh إلى أصوات غير مجهورة (أى المنطوقة بدون اهتزاز للأوتار الصوتية) Ph, th, kh, ćh (والد h تمثل نفسية الأصوات المصحوبة بنفخ النفس أنظر ص٢٩ ) في حين إن هناك مبدأً مغايرًا تمامًا هو عدم نفسية المصدوبة بنفخ النفس المنابق bh, dh, gh, dźh وتلك سمة أساسية في الرومنية الآسيوية ، وربما وقع التغيير السابق فعديد من لهجاتها بها أصوات غير مجهورة وليس أصواتًا مجهورة ، ويعتقد سامسون أن هذه التطورات ، إنما هي نتيجةً للافتراق الذي وقع في الأراضي الفارسية، مما أدى إلى نشوء مجموعة يطلق عليها مجموعة البن العلى (أي الدوماري) ومجموعة الفن أن الدوماري) ومجموعة الفن الشرة .

| Sanskrit | Domari | Lomavren | Eur, Romani | English |
|----------|--------|----------|-------------|---------|
| bhagini  | ben    | phen     | phen        | sister  |
| bharatr  | bar    | phal     | phral (1Y)  | brothor |

فى الوقت الحالى يصير من الملائم أن نأخذ بتحديدات سامسون ، ولو أن تصوره عن وحدية مجموعة الفن مايزال موضعاً للتساؤل ، وتتضمن لغة الغجر البن (أى الدوماري) لهجات النور (فلسطين وسورية) والكوربات (شمالى سورية) والقرچ Karaći (أسيا الصغري وماوراء القوقاز وفارس) ، وقد أصاب التدهور لهجات الدومارية على نحو أسرع مما أصاب قريناتها الأوربيات، ويتبين لنا أنها اختلطت بشدة بالعربية ،

<sup>(</sup>۱۲) صارت Phral في الرومنية الإنجليزية pal ، وهي واحدة من الكلمات الرومنية القليلة التي اقتصمت اللغة الانجليزية (حيث إنه تم رصدها للمرة الأولى في ١٦٨١ - ١٦٨٧) ، وربما يفسر ذلك ما قد نواجهه من صعاب في تعرف المشتركات اللفظية .. هل يمكن أن نفترض في غياب معلومات إضافية وعلى أساس التشابه في النطق فحسب أن frater اللاتينية و pal الرومنية و brother الانجليزية و brat السلاقية جميعها مشتركات لفظية ، علارةً على أنها تعود جميعها إلى الهندي أوربية الأولى bhrater

وتحول ما تبقى منها فى معظمه إلى شتيت متناثر ، (١٢) ، ورغمًا عن إصرار سامسون على أن المجموعتين نبعتا من أصل واحد ، إلا أننا نلاحظ قدرًا من عدم التماثل بين الدومارية والرومنية الأوربية ، مما يثير الشك حول ما يدعيه من التماثل بينهما فى الأصول .

حالما تنقسم لغة أصلية إلى لغات فرعية جديدة ، قإن هذه بدورها يمكن أن تسلك على تفاوت في سرعتها طرقًا متماثلة أو متخالفة ، ولسنا على يقين من سرعة التغيرات التي لحقت بمجموعتي البن والفن ، أو متى جرى الانفصال الباكر بينهما، ولا المدة التي عاشتها كل مجموعة منها في فارس ، على أن التباين بين الاثنتين من الاتساع بما يكفى لأن ينوه إلى وقوع انفصال نسبى بينهما في فترة باكرة ، وعدم وجود بعض من الكلمات الهامة المستعارة من الفارسية (١٠) في لهجات الغجر البن ، ربما يدل على أن هؤلاء هم أول من غادروا فارس ، أما كيف وصلوا إلى سورية ومتى ؟ فهو ما نجهله ، بحيث أننا لانسمع عنهم شيئًا محددًا قبل القرن التاسع عشر ، وذلك رغماً عما ورد عنهم في بعض الأحيان من إشارات ملتبسة كتلك التي نجدها في كتاب «مسالك الأبصار» الذي يعود إلى القرن الرابع عشر لصاحبه العمرى الذي كان موظفًا رسميًا في الإدارة الملوكية فهو يتحدث في هذا الكتاب عن طوائف متعددة من اللور في مصر (وبالأخص في سورية) ويصف مهاراتهم كبهلوانات (١٠) .

يستدل من العناصر الفارسية فى لهجات الغجر الأوربيين على إقامة طويلة بعض الشيء فى فارس .. من بين هذه العناصر (فى الرومنية الويلزية) cakano (نجم ) و darīav (حرير) و kiśti (حزام) و koro (كفيف) و pośúm

(١٢) أشمل دراسة لهذا الموضوع نجدها في :

R.A. Stewart Macalister, the Language of the Nawar or Zutt, the Nomad Smiths of Palestine, GLS Monograph no.3 (London, 1914); previously published in JGLS (2). 3 (1909 - 10), pp. 120-6, 298-317' 5 (1911-12), pp. 289-305.

<sup>(</sup>١٤) تعبير مستعارة أو دخيلة تعبير ملتبس إلى حد بعيد ، حيث إن اللغة المعيرة لاتسترد ما سبق أن أعارته ، لكن هذا هو المصطلح المعتمد في هذا الخصوص .

<sup>(</sup>١٥) عاش ابن فضل الله العمرى (ت ٤٩٧هـ) في العصر الملوكي ، وكتابه «مسالك الأبصار في ممالك الأعصار» أحد المرسوعات التي زخر بها هذا العصر ، هو مصدر هام لموسوعة أخرى هامة هي « صبح الاعشى » للقلقشندي (ت ٢٦٨هـ) ومن جملة ما نقله هذا الأخير خبر هؤلاء اللوريين (ويدعو بعضهم بالنورة ، وهي أصل كلمة نور الدارجة في الشام ومصر) وكيف فتك السلطان صلاح الدين الايوبي (٢٩٥/١٧٧١ - ١٩٧٥/٥٩٩) بعدد منهم ، « خشية مما لهم من قوة التسور "صبح الاعشى،القاهرة ١٩٨٥ج ٤ ص ٢٤٣ ، وانظر أيضاً كتابنا الموسوم بالزط ص ٩٨ - ١٠٠ (المترجم) .

و veś (غابة) وبين هذه الكلمات فإن كلمتى كفيف وصوف فقط توجدان فى قائمة ماكاليستر Macalister للغة الدومارى (وهنا وفى أحوال أخرى يمكن للمرء أن يمتد بقائمة الكلمات المتشابهة أو المستعارة ، ولكن مقابل قدر كبير من الاجتهاد ، فلدينا مثلاً الكلمة الرومنية baxt وتعنى الحظ أو الفال الحسن ، فهى تعد على نحو عام كلمة مستعارة من الإيرانية بخت وتعنى الحظ أو السعادة ويمكن أن نتلمسها كذلك فى بخشيش ، لكنها جاز – مع ذلك – أن تكون أصلية ، فحيث إن اللغات الإيرانية والهندوأوربية هى لغات متقاربة ، وتشترك جميعها فى عديد من السمات المميزة ، فليس من البساطة بمكان أن نفصل فى أصول الكلمات المتناظرة ، وبالمثل فداخل العائلة الايرانية يحار المرء فيما إذا كانت الاستعارة من الفارسية أم الكردية أم الكوسة يا الأوستية كان المستعارة من الفارسية أم الكردية أم الكرسة من المستعارة من الإيرانية عدداً كبيراً

أما بالنسبة للزمن الذى فارق خلاله الفجر فارس ، فإن قليلاً من الباحثين يحاجون منذ السبيعنيات بأن أسلاف الفجر الأوربيين ، يجب أن يكونوا قد غادروا فارس قبل الفتح العربي (١٦) ، وذلك لعدم توافر كلمات عربية فى الرومنية ، وهو ما يعنى بالتالى أنهم غادروها قبل أن ينتصف القرن السابع ، أى فى تاريخ سابق لما يدعيه الآخرون . على أن حجة مثل هذه لاتصمد أمام الحقائق الثابتة ، فمن التبسيط الشديد فى العملية اللغوية الادعاء بأنه حالما سيطر العرب على فارس ، فإن لفتهم انتشرت على كل المستويات ، بحيث صارت ذات تأثير قوى فى الرومنية ، وعلى أية حال فهناك كلمات عربية قليلة استعيرت فى الرومنية الأوربية ، مثل berk أى صدر (مع أنه لدى الرومنية كلمة هندية مرادفة هى الومنية كلمة (مثلما فى كتاب لافنجرو وويما جاز أن يضاف الى هذه القائمة الأوربية ، مثل xumél أى كيس ، وربما جاز أن يضاف إلى هذه القائمة العربية (مثلما فى كتاب لافنجرو George borrow باعتبارها مشتقةً من (أو متأثرة بـ) العربية «لفظ» وهى كلمة صارت دارجةً فى فارس ثم فى الهند بعد ذلك ، ومع أن هذه قضية خلافية ، لكنه ربما كان لدينا ما يكفى لأن نفترض بأن أسلاف الفجر الأوربيين لايمكن أن يكونوا قد غادروا فارس قبل الفتح العربي ، وأنهم آثروا لفتهم بقدر لابأس به من الكلمات السامية .

 <sup>(</sup>١٦) في الأصل الغزو العربي ، والصحيح ما أثبتناه فالعرب المسلمون في الصدر الأول لم يقوموا بغزو
 بلاد، إنما هم فتحوها (المترجم) .

## أرمينية

كانت أرمينية حيث استقر الغجر الفن بعد مغادرتهم فارس قد صارت تحت السيادة العربية في القرن السابع ، ولو أن اللغة الأرمينية لم تتعرض للاختراق من قبل العربية ، متاما هي الحال مع الفارسية ، ولايمكن أن تكون إقامة الغجر في أرمينية قصيرة الأمد ، فقد احتوت اللهجات الأوربية من الرومنية على عدد من الكلمات المستعارة من الأرمنية منها bōv «فرن» و dudúm «بطيخ» أو «قرع» dzolano «بغل» و kotor «قطعة» و koćo «زرار» و mortsi «أدم» (=جلا) وربما كذلك grai «جواد» (من الأرمنية grast أي داية حمل) ، ومن الأوستية المتحدث بها في شمالي أرمنية ، ريما أتت كلمة vordon أي عربة ، وبعد سنوات طويلة سوف تصبح هي الكلمة الفجرية المعبرة عن الكراڤان التي يجرها حصان ، والتي غالبًا ما ارتبطت - وماتزال - في المخيلة الشعبية بالغجر ، ولم يحدث شيء من ذلك في لهجات البن بآسيا، ولا لما تبقى من اللوماڤرين ، أي لهجة الغجر المعروفين بالبوشا Bośa الذين سوف نراهم بعد عدة قرون يزاولون الترحال في أرمينية وتركيا وفارس وجنوبي القوقاز، وعندما بدأت دراسة الرومنية التي يتحدث بها البوشا (الذين يدعون أنفسهم لوم) في القرن التاسع عشر ، فإنها كانت قد صارت في حال يرثى لها ، ومع أنها وقعت تحت تأثير الأرمنية ، إلا أن عدم اشتراكها مع الرومنية الأوربية فيما اشتقته هذه الأخيرة من مفردات أرمنية ، يترجح معه إمكانية أن يكون الانفصال بين الغجر الفن قد وقع قبل أن يقعوا جميعهم تحت تأثير الأرمينية ، والحقيقة أن ماجرى من تطورات في اللوما قرين والرومنية الأوربية ، إنما تم على نحو مستقل لكل منهما (١٧).

ليس في إمكاننا سبوى اللجوء إلى الحدس لمعرفة السبب في خروج الغجر من أرمينية ، لكننا مع ذلك لانفتقر إلى معلومات عن الظروف التي صاحبت هذا الخروج،

 <sup>(</sup>۱۷) هناك تطورات لغوية أخرى يصعب أن تتوافق مع فكرة سامسون عن وحدية مجموعة الفن التي لم
 تنقصم عراها كما يذهب إلا بعد دخول أرمينية ، أنظر :

J. Bloch, review of The Dialect of the Gypsies of Wales, JGLS (3), 5 (1926), pp. 134 - 41, esp. pp. 136 - 8; R.L. Turner, 'The position of Romani in Indo - Aryan, JGLS (3) 5 (1926)' pp.145-89, esp. pp. 177-8, and 'Transference of aspiration in European Gypsy', Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 22 (1959) pp. 491-8 esp.p 491.

فولوج الغجر إلى أراضى الامبراطورية البيزنطية (١٨)، ربما كان عمليةً تدريجيةً ، دفعت إليها فى البداية حال من عدم الاستقرار الناجم عن الصراع الدائب بين البيزنطيين والعرب ، ثم تعرضت أرمينية لغزوات متكررة من قبل البيزنطيين ، إلى أن تم ضمها على نحو تدريجى فى أوائل القرن الحادى عشر ، لكن السيادة البيزنطية كانت قصيرة الأمد ، لأن أرمينية مالبثت أن تعرضت لغزو السلاجقة – وهم فصيل من الأتراك ، هذا الشعب الذى يعود فى أصله إلى أواسط آسيا – ولم يتبق فى حوزة الأرمن سوى كيليكيا ألاً (١٩) الهاقعة على البحر المتوسط .

#### التماسك الاجتماعي

حالنا حين نتعقب الرومنية حتى سفوح أراراط ، هى حال كوپر Couper حيث يقول :

علماء الفيلولوجيا حين يتعقبون مقطعاً لاهثاً عبر المكان والرمان يبدأون لدى الدار ويطاردونه في الظلام إلى بلاد الغال واليونان وإلى فلك نوح

من الحكمة – إذن – أن نضع فى اعتبارنا التبسيط الشديد الذى ربما يحفزنا إليه التناول اللغوى ، ومكمن الخطر هو أن الحديث عن انشطارات فى لغة ما ، وتوزعها إلى عصب متفرقة ، قد يخلق صورةً لاشعورية عن الهجرة الغجرية ، بأنها كانت مؤلفةً من قطعان من البشر ، تغادر الهند ، ولدى نقاط معينة على طول طريقها كانت تنقسم إلى فصائل أصغر ، تمضى كل واحدة منها متباعدةً عن غيرها، ولكن فى اتجاه عام نحو الغرب ، وقد جرى التأكيد على هذه الصيغة بخرائط رسمت عليها أسهم ، تبين

<sup>(</sup>١٨) ويُدعوها العرب بدولة الروم ، وملكها ملك الروم (المترجم) .

<sup>(</sup>١٩) وتدعى في المصادر العربية قاليقلا ، وتساوى تقريباً لواء الإسكندرية السررى ، الذي جرى ضمه إلى تركيا في ١٩٣٩ والأراضى المجاورة له (المترجم) ،

الخطوط المحتملة للهجرة الغجرية الباكرة ، في حين أن الأمر لايمكن أن يكون كذلك لدى المارسة .

لسنا على يقين من التنظيم الاجتماعي والثقافة لدى الغجر الأوائل ، ولانملك سوى الحدس .

وليس من قبيل الوهم أن نبنى تصورنا على فرضين ؛ أولهما أن هؤلاء الغجر سوف ينعكس لديهم نمط هندى التعايش الاجتماعى ، والآخر أن من لم يألف منهم حياة الاستقرار ، سوف تكون لديهم خصائصهم المميزة التى يمكن ملاحظتها فى كثير من الرحل ، وأحد الملامح الهامة التعايش الاجتماعى الهندى فى هذا الإبان كما هو اليوم – هو غلبة الطوائف السلالية الفرعية أو الد Jatis [ati] التى كانت اليوم بالعمل اليومى فى المجتمع الهندى أقوى مما كانت لدى الطوائف الأساسية وشائجها بالعمل اليومى فى المجتمع الهندى أقوى مما كانت لدى الطوائف الأساسية ويؤدى الطابع المهنى الواحد الطائفة الفرعية إلى اعتماد اقتصادى متبادل ، وربما ويؤدى الطابع المهنى الواحد الطائفة الفرعية إلى اعتماد اقتصادى متبادل ، وربما يؤدى كذلك إلى تحركات منتظمة لها داخل الإقليم ، أو تشتت بهدف الحصول على طلب كاف لمهاراتها ، وليس من الصعب أن نجد نظراء الغجر بين الجماعات الكثيرة المتنقلة فى شبه القارة الهندية (٢٠) ، هناك ملمح آخر ممين الطبقة الفرعية هو زواج اللُحمة -en فى شبه القارة الهندية إلى الحفاظ على الحواجز بينها وبين غيرها من الجماعات ، وربما أن يفضى كذلك إلى الحفاظ على الحواجز بينها وبين غيرها من الجماعات ، وربما يستدل من النموذج الهندى على نقاوة صارمة وأيديولوجية نجاسة (قد تكون عاملاً هاماً فى رسم هذه الحدود) .

فى ضوء ذلك وفى ضوء تطورات لاحقة ، يبدو من المحتمل أن العديد فى الجماعات الأصلية قد لعبوا دورًا اقتصاديًا هامًا ، يتجلى فى توفير سلع وخدمات ، ومارس هؤلاء أعمالهم فى مجموعات صغيرة نسبياً ، تتنقل من مكان إلى آخر ، حيث إنه لم يكن فى إمكانها أن تغرق الأسواق من ناحية ، كما أنها فى حاجة إلى قاعدة عريضة من الزبائن من ناحية أخرى ، وليس من الحكمة تحديد ما إذا كان هؤلاء

Cf. P. K. Mistra and K.C. Malhotra (eds), Nomads in India (Calcutta, 1982); (20) and J. C Berland, 'parytan: "native" models of peripatetic strategies in Pakistan', Nomadic Peoples (1986), nos. 21/22, pp.189-205.

الزبائن سكان مدن أو تجرى أو فلاحين قراريين أو رعاةً رحل أو كل هؤلاء جميعاً . ويبدو أن أسلوب الغجر في الترحال كان أمراً معتاداً لدى الأغيار ؛ ففي إيران والأقطار المجاورة ظلت البداوة منتشرةً على نطاق واسع ، وحتى منتصف القرن العشرين كان مايزال حوالى عُشر سكان إيران من الرحل ، وذلك رغمًا عن الجهود التي بذلت لتوطينهم ، ومع ذلك فهناك فارق أساسي بين الغجر وغيرهم من الرحل ، وهو أن الرحلة عند الغجر ، كانت تعني أن يتنقلوا من مكان إلى آخر ، يبيعون سلعهم ويزاولون مهنهم ومهاراتهم ، بينما كانت تعني عند غيرهم حركةً موسميةً ، انتجاعاً لمواطن الكلا أو الزراعة ، ومن المكن أن يتعايش الرحل والرعاة باطمئنان ، وحتى الأن لاتزال توجد جماعات كبيرة من الرعاة في تركيا وإيران وبلوچستان ، لدى كل واحدة منها جماعة مترحلة ، يرتبط أفرادها بها كباعة السلع الصغيرة ، وأحياناً ما كانت هذه الجماعة تجد زبائن لها بين القراريين من سكان الريف .

هذا النمط من الحياة أياً ما كان .. بداوةً ، شتاتًا ، أعدادًا قليلةً ، وما قد يترتب عليه من ضعف في الروابط المجتمعية داخل الجماعة ، يجعلنا نتساطي عن الكيفية التي حافظ بها كثير من هؤلاء الفجر على هويتهم الاجتماعية والثقافية المشتركة ، خلال أحقاب طويلة من الحركة الدعوب تجاه الغرب .. بطرح هذا التسائل فإن المرء ما فتيء يعجب لتماسكهم غير العادي ، وشتات الغجر يقارن أحياناً بشتات اليهود ، مع أن شتاتهم هذا كان شتاتًا لشعب ليست لديه هيئة كهنوتية ، ولامستوى معترف به للغتهم ، ولامتون تحفظ نسق معتقداتهم ، ولا قواعد أخلاقيه ، ولاسدنة لتقاليدهم، ويوصفهم مجتثين من الهند ، ومعتادين على الترحل يصير من المحتمل أن تتبدل هويتهم ، وكان لابد من أن يعاد قوابتها ، بسبب ما تعرضوا له من متغيرات هائلة داخلية وخارجية ، فقد تمتلوا عناصر عدة ليست لها علاقة بالهند ، وهم في واقع الحال توقفوا عن أن يظلوا هنوداً ، ومع ذلك — ويصرف النظر عن أية تحولات — تظل هويتهم وثقافتهم متميزتين على نحو حاد عن الأغيار الذين يجاورونهم ، ويعتمدون عليهم في معاشهم ، بيد أنه ليس الغجر أرض موعودة يتطلعون إليها كمحط لأحلامهم ، وهم في الوقت بيد أنه ليس الغجر أرض موعودة يتطلعون إليها كمحط لأحلامهم ، وهم في الوقت نفسه نسوا أسلافهم الهنود ، ولم يعودوا يعيرون تاريخهم القديم سوى اهتمام ضئيل ، وناطوا بالأغيار بعد عدة قرون مهمة استعادة ماضيهم والتعرف إلى أصولهم .



## الفصل الثالث

## فى الإمبراطورية البيزنطية وبلاد البلقان

#### بيزنطة وبلاد اليونان

كانت شهية السلاجقة للحرب فائقة ، وتنامت قوتهم على نحو ظاهر ، وترتب على غزوهم لأرمينية في أواسط القرن الحادي عشر أن اقتلع الشعب الأرمني من أرضه ، مما يؤدينا لأن نفترض بأن هذا الغزو دفع حشود الغجر إلى الشطر الغربي من الامبراطورية البيزنطية – القسطنطينية وتراقيا – ومن هناك انتشروا في بلاد البلقان وأوربا بأسرها (١) ، وأضحت الامبراطورية البيزنطية على شفير منحدر من عصر مجيد، تحكمت خلاله في أوفر الممالك المسيحية ثراءً ، وفي سنة ١٠٧١ انكسر جيش بيزنطي على يدى قوة عسكرية سلجوقية في معركة ملازكرد Manzikert ، على مقربة من بحيرة وان Van في أرمينية ، وضاعت معظم بلاد الأناضول (٢) .

يلاحظ أن الثقافة اليونانية السائدة في بيزنطة ، ظلت حيةً لآماد متباعدة في الأقاليم التي تخلت عنها هذه الامبراطورية ، بل إن اللغة اليونانية نفسها لم تنحسس عن الشطر

ا) يوجد تحليل واف للمرحلة البيزنطية من تاريخ الغجر في بحث لسوليس G.C Soulis عنوانه : ' The Gypsies in the Byzantine Empire and the Balkans in the late Middle Ages ' Dumbarton Oaks Paper, no. 15 (1961), pp. 142-65.

<sup>(</sup>۲) معركة ملازگرد في سنة ۱۰۷۱/٤٦٣ من المعارك المفاصلة في التاريخ ؛ ففيها انتصر الأتراك السلاجقة يقودهم سلطانهم ألب أرسلان (١٠٢/٤٦٥ -١٠٢/٤٦٥) على جيش الريم (البيزنطيين) يقودهم إمبراطورهم ريمانوس ديوجينيس Romanus Diogenes (١٠٧١-١٠١٨) . وقد أسر هذا الامبراطور ، ولم يطلق إلا بعد أداء فدية كبيرة ، ولم تلبث أن تساقطت المدن البيزنطية الواحدة تلو الأخرى في أيدى السلاجةة ، بعيث أضحت القسطنطينية نفسها مهددة ، مما دفع الامبراطور ألكسيوس كومينينوس Alexius Comeni- إلى طلب معونة إخوانه من النصارى الأوربيين ، خصوصاً بابا ريما ، مما أفضى إلى شرب الحروب الصليبية التي دامت نحوًا من مائتي سنة (المترجم) .

الاسلامى من بلاد الأناضول ، وتعرض الفجر لتأثيرها قبل أن يعبروا الدردنيل بفترة طويلة ، وقد كان تأثير اليونانية فى الرومنية أقوى بكثير من تأثير الفارسية ، ومما يجدر ذكره غياب التركية – المتأثرة بدورها بالفارسية ـ عن أن تكون عنصراً فاعلاً فى الرومنية الأوربية ، هذا إذا استثنينا بعض الكلمات المستعارة التى تسربت بعد فترة طويلة ، وعلى نحو محدود ، إلى لغة الغجر الذين اقتصر نشاطهم على بلاد البلقان .

يترجح لدينا أن أقدم إشارة إلى التواجد الغجري في القسطنطينية ترد في النص الكُرجى (الجورجي) (٢) لسيرة «حياة القديس جورج الناسك» التي تم تصنيفها حول سنة ١٠٦٨) بدير إيبيرون Iberon على جبل آثوس Athos ، فنقرأ فيها أن الإمبراطور قسطنطين مونو ماخوس Monomachus (٥) انزعج لما راعه من حيوانات متوحشة تفترس الطرائد في حديقة فيلوياتيون Philopation الإمبراطورية بالقسطنطينية ، فالتمس عون «السامريين من نسل شمعون الساحر الذين يدعون بالأدسنكانيين -Adsin cani ، واشتهروا بالكهانة والسحر الأسود» ، وقد دفع هؤلاء الأدسنكانيون إلى هذا الضوارى بقطع من اللحم ، سرعان ما فتكت بها . واسم أدسنكاني الوارد في هذا النص هو الصيغة الكرجية لـ Atsínganoi أو Atzínganoi، وهو مصطلح يوناني عادةً ما كان يشير عند البيزنطيين إلى الغجر . وكلمات Zigeuner الألمانية و Tsiganes الفرنسية و Zingari الإيطالية و Czigányok المجرية وصيغ أخرى مماثلة في لغات أخرى مختلفة ؛ جميعها مشتقة من هذا الاسم البيزنطي ، وقد ظل أصل الـ Atsinganos مثاراً للجدل ، ومايزال موضعاً للشك ، والرأى المقبول عند الكثيرين أنه تحريف لاسم طائفة متهرطقة تدعى Athinganoi ، استخدمه اليونانيون للدلالة على الغجر، لأن كلتا الجماعتين صارت لها شهرة ممائلة في قراءة الطالع والسحر الأسود، وقد تناقصت أعداد الأثنجانيين بدرجة كبيرة، وريما انقرضوا تمامًا بعد ماتعرضوا للاضطهاد في القرن التاسع .

<sup>(</sup>٣) نسبة إلى جورجيا ببلاد القوقاز ، وعرفت عند العرب ببلاد الكرج ، وعند الفرس والأتراك بكرجستان، وهي الآن إحدى الجمهوريات السوفييتية السابقة (المترجم) .

D. M. Lang (ed), Lives and Legends of the Georgian Saints. Selected and (£) translated from the original texts (London, 1956), p. 154; Latin version in P.Peeters, 'Histoires monastiques georgiennes,' Analecta Bollandiana, 36-7 (1917-19), pp. 102-4.

<sup>(</sup>٥) وهو قسطنطين التاسع (١٠٤٢ - ١٠٥٥) (المترجم) .

والإشارة الثانية إلى الأثنجانيين في معنى الغجر تعود إلى القرن الثانى عشر ، وترد بوضوح في شرح الفقيه ثيودور بالسامون Theodore Balsamon (ت. حوالى ١٢٠٤) للقانون الكنسى رقم ٢١ الصادر عن مجمع تروللو Trullo في سنة ٢٩٢، فهو في هذا الشرح يهدد بحرمان مدته ست سنوات ، عقوبة لكل من ينتمي إلى الكنيسة ، ثم يستغل العامة باستعراض الدببة وغيرها من السوائم بزعم تسليتهم ، وكذا بقراعه للطالع ، ويقول «هؤلاء الذين يقودون الدببة يدعون بالدبابة ، وهم يضعون خيوطًا مصبوغة على رأس الحيوان وعلى بدنه كله ، ثم يقطعون هذه الخيوط، ويقدمونها مع أجزاء من شعره كتعاويذ وعلاج لأمراض ودفع لعين الحسود، وقد تكون لدى الآخرين الذين يدعون بالأنتجانيين ، أفاع تسعى حواهم ، ويخبرون شخصًا ما بأنه ولد تحت نجم نحوس وآخر تحت نجم سعود ، وربما أمكنهم أن ينبئوا بما سوف يحدث من حظوظ حسنة أو سيئة » (٢) .

يعاود بالسامون الإشارة مرة أخرى إلى الأثنجانيين في شرحه للقانون رقم ٥٥ المجمع المذكور ، ففي تفسيره الجبيعة المقامقين (٧) كتب يقول : «المقامقون والسحرة هم كل من يلهيهم الشيطان ، ويتظاهرون بالرجم بالغيب مثل الـ Kritriae والأثنجانيين والمتبيئين والنساك الوثنيين وغيرهم» ، وقد تكرر مثل ذلك بعد قرن أو نحوه عند أثناسيوس الأول بطريرك القسطنطينية في كتاب وجهه إلى رجال الكنيسة ، يحضهم فيه على نصيحة رعاياهم ، بأن لايخالطوا قراء الطالع والدبابة والحواة وخاصة ألا يسمحوا للغجر (Adsingánous) بولوج منازلهم ، لأنهم يعلمون الناس كثيراً من الشرور » ، وبعد عدة عقود فإن العالم جوزيف برينيوس Joseph Bryennius (حوالي الشرور » ، وبعد عدة عقود فإن العالم جوزيف برينيوس الذي أصاب الامبراطورية ، فإنه يأسي لحال هؤلاء الذين عقدوا صلات حميمة «مع السحرة والعرافين والأثنجانيين -Ath ingánous

على أن متغيرًا هامًا طرأ على هذا المسمى ، فنجد قانونًا كنسيًا ، يعود إلى القرن الخامس عشر ، يقرر حرمانًا مدته خمس سنوات عقوبةً «لهؤلاء الذين يسالون النسوة

The Gypsies in the Byzantine Em- المقتبسات في هذه الفقرة مأخوذة من مقال سوليس pire. pp. 146-7.

<sup>(</sup>٧) أي الذين يتحدثون من بطونهم Ventriloquists (المترجم) .

المصريات Aigyptíssas قراءة طوالعهم» وهؤلاء الذين يأتون بعراف إلى منازلهم ، ليمارس السحر الأسود بينهم ، حين يمرضون أو يعانون من علة أو أخرى » وكون لفظة Aigyptíssas تعنى الغجريات المستغلات بقراءة الطالع وليس المصريات توافقه الترجمة السلافية للقانون ، حيث ترد مكانها كلمة Ciganki ، ولسنا على ثقة من أن كتابًا بيزنطيين آخرين كانوا يضعون الغجر في أذهانهم ، عندما يشيرون إلى المصريين ، ولو أنه من الشائق أن نفسر بهذا المعنى وصف نقفور جريجوراس Nicephorus Gre ولم أنه من المصريين الذين ظهروا في goras المسهب (١) لحشد هائل من البهاليل والمشعوذين من المصريين الذين ظهروا في القسطنطينية في العقود الأولى من القرن الرابع عشر ، وارتحلوا منها إلى تراقيا ومقدونيا ، بل أنهم وصلوا إلى إسبانيا ، مع ذلك فواضح أن أسطورة الأصل المصرى (المدعومة بلا ريب بارتباط مصر بالغموض والعيافة) أضحت دارجةً في بيزنطة في القرن الذامس عشر أو قبله ، والاسم اليوناني الحديث للغجر وهو Gúphtoi يعود إلى

هناك إشارات أبعد إلى الغجر كمصريين أو بأسماء أخري، نجدها في أشعار شعبية ، ربما تعود إلى القرن الرابع عشر ، وهي تكشف عن أنهم اشتهروا عند البيزنطيين بالدبابة وصناعة المناخل ، كما تكشف كذلك عن أن هذه المسميات بدأت تستخدم كشتيمة .

هكذا بدأت تنبثق صورة متشظية وانطباعية عن حياة الغجر وأصولهم فى الإطار العام المجتمع البيزنطى ، وهم حين ظهروا لأول مرة فى بيزنطة كان قد فشا فيها على كل المستويات بما ذلك الأباطرة التصديق بالخرافات ، فليس غريبًا إذن أن يفيد الفجر بذلك فى الكهانة وقراءة الطالع ، كما اشتهروا بكونهم ملهين - دبابة وحواة ومروضى حيوانات وبهاليل ومشعوذين - وريما نستخرج من الإشارات الازدرائية إليهم فى الأدب الشعبى أنهم لم يحظوا بسمعة طيبة ، وبطبيعة الحال فهذه صورة أحادية الجانب ، ولن يتسنى لنا أن نعرف على نحو دقيق نظرة المجتمع البيزنطى إلى الغجر ، وأى نوع من المعاملة تلقوها منه .

ibid. pp. 147-8. (A)

في هذا الإبان كانت بيزنطة تلفظ أنفاسها الأخيرة ؛ ففي بداية القرن الخامس عشر تقلصت مساحة هذه الإمبراطورية ، ولم يعد لها سوى القسطنطينية وسالونيكا وبلاد المورة Morea أو الميلوبونييز Peloponnese ، وهي الشطر الجنوبي من بلاد اليونان ، وأضحى الأتراك بعد أن تم لهم فتح آسيا الصغرى يطوقون العاصمة من كل وجه ، وهم منذ أن تطرقوا إلى أوربا لأول مرة بأن وضعوا أقدامهم قريبًا من غاليبولي وجه ، وهم منذ أن تطرقوا إلى أوربا لأول مرة بأن وضعوا أقدامهم قريبًا من غاليبولي اليونان ، وأدخلوا صربيا والأفلاق في تبعيتهم ، كان الغجر قد استقروا في هذه الأقطار جميعها لمدى طويل قبل الفتح التركي ، ويتضح لدينا أنهم انتشروا في جماعات كثيرة من تراقيا وعبر مقدونيا إلى بلاد اليونان وجزرها ، وشمالاً إلى الأقاليم التي سوف تصبح بعد سنوات طويلة يوغوسلاڤيا ورومانيا ، وربما واكبت بعض هذه الهجرات الزحف المتواصل للأتراك العثمانيين .

استقرت الحال بالغجر في الپلوپونيز وجزر يونانية خلال القرن الرابع عشر ، ففي كتيب ألفه في سنة ١٤١٦ شاعر الهجاء البيزنطي مازاريس في الجحيم» يورد خطابًا أرسله من الپلوپونيز في ٢١ سبتمبر ١٤١٥ إلى من مازاريس في الجحيم» يورد خطابًا أرسله من الپلوپونيز في ٢١ سبتمبر ١٤١٥ إلى من يدعى هولوپولوس Holobolos ، ومستقره بالعالم السفلي ، يعنف فيه الحال الراهنة في شبه الجزيرة ، فيقول : «في الپلوپوينز أخلاط من الأمم التي ليس من اليسير ولا من الضروري تقصيها ، لكن بإمكان الأذن أن تتعرف إليها بلغاتها ، وهاك أجدرهم بالذكر : اللاكديمونيون والصقالبة بالاذكر : اللاكديمونيون (Aigúptioi) واليهود (وبينهم عدد لابئس بهم من الهجناء من ولا يريون والمصريون (الهجناء من الهجناء من الأمم السبع (١٠٠٠)) » ، وإذا جاز لنا أن نقبل بأن هؤلاء المصريين هم في واقع الأمر غجر ، من وجهة نظر المصادر الأخرى المعاصرة لوجودهم في الپلوپونيز ، فإنه ليس غجر ، من وجهة نظر المصادر الأخرى المعاصرة باعتبارهم إحدى الأمم الأساسية التي من المبالغ فيه أن نقرر بأن أعدادهم كانت كبيرة باعتبارهم إحدى الأمم الأساسية التي كانت تعيش هناك إذ ذاك .



خريطة ٢ شرقى أوريا حوالي سنة ١٣٦٠

يتضح لدينا أن الغجر كانوا يفضلون الاستقرار فى الأقاليم الخاضعة للبنادقة فى اللهوپونيز ، وماجاورها من جزر ، والسبب فى ذلك يعود إلى أن المستعمرات التى استولت عليها البندقية – وهى أكثر القوى الأوربية نجاحًا فى التهام الامبراطورية الشرقية – تمتعت باستقرار نسبى وأمن ، بينما عانت أقاليم أخرى أشد المعاناة من الغارات التركية المتواصلة ، ويطالعنا وصف يشى بهؤلاء الغجر ، فيما كتبه راهب فرانسيسكانى يدعى سيمون سيميونيس Symon Simeonis ، زاركانديا Candia (وهى إيراكليون (Iraklion) فى جزيرة كريت فى سنة ١٣٢٣) .

(۱۱) هي الخندق ، مدينة أسسها مسلمون أنداسيون لدى استيلائهم على الجزيرة في ۲۲۷/۲۱۲ (المترجم) .

يقول: «شاهدنا كذلك قوماً يقيمون خارج أسوار المدينة، ويتبعون الطقوس الدينية اليونانية ، وهم يؤكدون أنهم من نسل تشايم Chaym (حام) (١٢) ، ونادرًا مايتوقفون أو هم لايتوقفون في مكان واحد أكثر من ثلاثين يومًا ، فدائمًا مايترحلون ويهرولون ، كما لو كانوا قد أصابتهم لعنة الله . وبعد الأيام الثلاثين يتنقلون من ساحة أو بين كهف وكهف ، مصطحبين خيامهم المستطيلة السوداء المنخفضة التي تشبه خيام العرب» (١٢) .

إلى الغرب من بلاد اليونان كانت الجزائر الأبونية - الخاضعة كذلك لحكم البنادقة - قد استقبلت أعدادًا كبيرةً من الغجر ، فيصف جاك لسيج Jacques le Saige من شاهدهم في ١٥١٨ بجزيرة زانتي Zante من حدادين ، لديهم أساليب في ممارسة أعمالهم ، أشيه بأساليب الحدادين الغجر في بلاد اليونان الأصلية ، مما يفترض معه هجرة مباشرة من البلوبونيز (١٤) ، كما تتوافر رواية ضافية عن وجود غجري في جزيرة كورفو Corfu ، بدأ في الشطر الثاني من القرن الرابع عشر ، أي قبل أن تسقط هذه الجزيرة في أيدي البنادقة في سنة ١٣٨٦ ، وعندما بدأنا نسمع عن هؤلاء الغجر الكورفيين ، كان ما يؤدونه من مكوس كافياً ، لأن بستدل منه على وحود إقطاع مستقل عرف باقطاع الغجر Feudum acinganorum (وقد تواصل حتى القرن التاسيع عشر)، فلا بد إذن أن يكون حلولهم بكورفوقد وقع في فترة باكرة ، وربما ازدادت أعدادهم بتوافد إخوان لهم في جملة التيار الدافق من مهاجرين غضتهم المسغية (homines (vageniti والذين كانوا في أخريات القرن الرابع عشر ومطالع القرن الخامس عشر يتدافعون عبر البحر إلى كورفو من إبيروس Epirus ، حيث كان الغجر موجودين بأعداد كبيرة ، وقد شكل الإقطاع الهيئة العامة الحكم البندقي في كورفو ، وبستدل من المرسوم الصادر في سنة ١٤٧٠ والخاص بمنح إقطاع الغجر لميخائيل دو هوجو Michael de hugot) ، على أن البارون الإقطاعي كانت لديه ولاية قضائية واسعة ،

<sup>(</sup>١٢) الذي لعنه يولده أبوه نوح ، حسبما يرد في سفر التكوين إصحاح ٩ ، أية ٢٥ \_ ٢٧ (المترجم) .

<sup>(</sup>١٢) مترجمة عن اللاتينية ومقتبسة من

F.H.Groome, Gypsy Folk-Tales (London, 1899), p. xix.

J. Le Saige, Voyage de J. Le Saige de Douai à Rome, Venise, Jerusalem, (\1) et autres saints lieux (Douai, 1851), p. 74, quoted in Soulis, 'The Gypsies in the Byzantine Empire', p. 156.

<sup>(</sup>١٥) النص اللاتيني كاملاً في كتاب سوليس ص ١٦٤ - ١٦٥ .

ليس فقط على الغجر المقيمين في كورفو ، ولكن أيضًا على هؤلاء الذين يعيشون في المتلكات البندقية بساحل إبيروس ، وكان منصبه مجزياً ، فقد توجب على الأقنان أن يؤدوا لسيدهم أجورًا نقديةً وعينيةً كثيرة ، وكان من حقه أن يحاكمهم ويعاقب أيًا منهم في الأحوال المدنية والجنائية باستثناء جرائم القتل ، ولم تتوافر هذه الامتيازات لبارونات إقطاعيين آخرين ، فضلاً عن إنه فرض على أي غجر أجنبي -Cinganus Fo أن يؤدي رسمًا نظير دخوله الإقليم الخاضع لولاية الحاكم البندقي والخروج منه ، إلى جانب أدائه مكوساً سنويةً في حال الإقامة .

في بلاد البونان (الأصلية) تواجد الفجر بكثافة في محيط مدينة ناويليون -Naup lion التابعة للبندقية في شرقي اليلويونين ، كما تواجدوا كذلك في مودون (Methoni) Modon ، وهي مستعمرة بندقية أخرى تطل على السياحل الجنوبي الغربي من شيه الجزيرة ، ففي ناويليون بدا الغجر جماعةً منظمة لها قائد عسكري ، وفي مرسوم أصدره مجلس الأربعين البندقي في ٢ أغسطس ١٤٤٤ (١٦) ، تقرر معاودة تنصيب من يدعى يوحنا الفجري Johannes Cinganus مقدماً للفجر (تعني drungarius مقدماً لجماعة من الجنود) ، وكان الحاكم البندقي قد سبق له أن عزل هذا الغجري من منصبه ، وتم نقض قراره باعتباره «لايتفق مع الامتيازات التي سبق أن منصها الأسلاف المذكور كل من حكومتنا والنبيل أوتاڤيانوبونو Ottaviano Bono » (حاكم ناويليون ١٣٩٧ - ١٤٠٤) ، وإذا كان يوحنا هذا غجرياً حقاً يصير هذا المرسوم أول تسجيل رسمي لأي امتياز منح لزعيم من الغجر ، وإذا كان ذلك ضريًا من الإقطاع - كما قد تبدو الحال في كورفو - فإن هذا قد يعني إن هذه الامتيازات كانت شخصيةً بالنسبة ليوجنا ، أما إذا كانت عامةً ، فيمكن أن يستنتج منها أن البنادقة كانوا في وضع حرج في ناويليون ، بسبب الغارات التركية المتتابعة ، وكانوا بتوقعون في المقابل عوبًا عسكريًا من الغجر في حال الهجوم ، وربما كانوا يأملون في أن يزاول هؤلاء زراعة الأراضي التي هجرها سكانها .

أما عن ميناء مودون ، حيث استقرت أعداد معتدلة من الغجر ، فكان يقع لدى منتصف الطريق بين البندقية ويافا ، كما كان محطة الرحلات الحج على هذه الطريق الأشهر إلى الأراضى المقدسة ، ودون كثيرون منهم في يومياتهم ماشهدوه من أحياء

Full Latin text: ibid, p. 164. (17)

غجرية (۱۷) ، ويقرر ليوناردودى نيكولو فرسكو بالدى -Lionardo di Niccolò Frescobal يقيمون خارج الله الذى زار مودون فى سنة ۱۳۸٤ أنه شاهد عددًا من الروميتى Romiti يقيمون خارج أسوار المدينة ، وحسبهم تائبين يكفرون عن خطاياهم (۱۸) وتؤكد شهادات رحالة لاحقين على أنهم غجر ، وربما تعرف الغجر بالحاج فى أماكن مثل مودون هو الذى لافع بهم فيما بعد ، لأن يتخذوا هيئتهم ، حين صاروا بحاجة الى ذريعة يتوسلون بها ليتيسر مقامهم فى غربى أوربا .

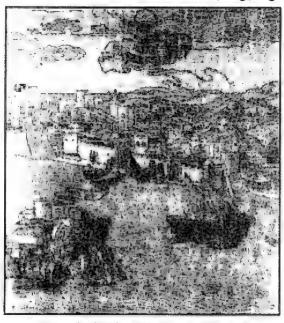

شكل ه موبون في بلاد المورة والمستوطنة الفجرية. رسم لابيرهارد رويقيش في كتاب رحلة حج بريدنباخ

See. E. O. Winstedt, 'The Gypsies of Modon and the "Wine of Romeney ", (\v) JGLS (2), 3 (1909 - 10), PP. 57 - 69.

Viaggio di Lionardo di Niccolò Frescobaldi in Egitto,e in Terra Santa, ed . (\A) G. Manzi (Rome, 1818), PP. 72 - 3; " Pilgrimage of Lionardo di Niccolò Frescobaldi to the Holy Land' (trans. T. Bellorini and E. Hoade), in Publications to the Studium Biblicum Franciscanum n. 6 (1948), PP. 29 - 90.

بعد فرسكوبالدي بمائة عام تتوافر لدينا روايات عديدة لشهود عيان من حجاج ألمان وسويسريين ، وكان هؤلاء قد عرفوا الغجر في أوطانهم الأصلية ، وبذا صاروا يشيرون بوضوح إلى هؤلاء القوم الذين يعيشون في مودون على أنهم Zigeuner ، وتأثروا فيما كتبوه بمواقف أوطانهم في هذا الإبان منهم فيتهمهم برنهارد فون بریدنیاخ Bernhard von Breydenbach فی ثنایا کتابه عن حجته فی عام ۱٤٨٣ بأنهم «ليسوا سوى خونة ولصوص ، يدعون لدى دخولهم الأراضى الألمانية أنهم أتوا من مصر» (۱۹) ، وكان في صحبة بريدنباخ رسام يدعى إيبرهارد رويڤيش Eberhard Reuwich ، وإليه ندين برسم لمدينة مودون ، يبدو الحي الفجري إلى خلفها (انظر شكل ه) . ويؤكد كونراد جرينمبرج Konrad Grünemberg في سنة ١٤٨٦ بأن الغجر جميعهم «يعودون في أصولهم إلى هذا المكان» ويتحدث كل من ديتريتش فون شاختن الغجر (۱٤٩٢) Fassbender وييترفاسيندر (١٤٩٢) Dietrich von Schachten كحدادين ، ويصف الكسندر كونت بالاتاين Palatine على الراين تلاً بقع قريباً من مودون يدعى جايب Gype ، كان به في سنة ١٤٩٥ نحو من مائتي كوخ يقطنها غجر فيقول: « يدعو بعض الناس هذه التلة وماجاورها مصر الصغرى» ، على أن أوفى رواية هي رواية أرنولدفون هارف Arnold von Harff من أهل كولونيا ، وتعود إلى سنة . 1 £9V

يقول: «توجهنا إلى الضواحى ، حيث تقيم أعداد كبيرة من قوم سود فقراء عراة ، يعيشون في بيوت صغيرة مسقوفة بالبوص .. كانوا نحو ثلاثمائة أسرة ويدعون بالفجر (Suyginer) وندعوهم حين يأتون إلى بلادنا بالمصريين الكفرة ، ويمارس هؤلاء القوم مهنًا مختلفة ، مثل صناعة الأحذية والإسكافة وكذلك الحدادة ، ومما يدعو للعجب أن نرى سندان حداد قائماً على الأرض ، ورجلاً يجلس إليه ، كما يجلس الخياط عندنا ، وإلى جانبه تجلس زوجه تغزل والنار بينهما ، وإلى جوارها كيسان جلايان أشبه بمزمارى عربة ، تكاد النار تأتى عليهما ، وبينما تجلس المرأة وهي تغزل ، فإنها بين وقت وآخر ترفع أحد الكيسين وتضغط عليه ، مما يؤدي إلى دفع الهواء عبر الأرض إلى النار ، حتى يزاول الرجل شمله ، ويأتى هؤلاء القوم من أرض تدعى جايب Gyppe ،

Winstedt "The Gypsies of Modom" P. 60. : مترجمة عن الألمانية ، ومقتبسة في الألمانية ، الألمانية المتبسة في الألمانية ،

على هذه الضاحية قبل ستين عاماً ، لكن بعض من بها من لوردات وكونتات أبوا أن يدخلوا في طاعته ، ولانوا ببلادنا والتمسوا العون من أبينا المقدس البابا ، فمنحهم خطابات توصية موجهة إلى الامبراطور الروماني وأمراء الامبراطورية كافة ، يشدد عليهم بأن يمنحوهم عونهم وجوازات مرور، لأنهم طردوا من بلادهم بسبب عقيدتهم المسيحية ، وقد أبرزوا هم بدورهم هذه الخطابات لكل الأمراء ، لكن لا أحد منحهم عونه ، ولم يلبثوا أن هلكوا ، بعد أن خلَّفوا هذه الخطابات لخدمهم وأولادهم الذين مايزالون حتى يومنا هذا يتجولون في هذه البلاد ، ويزعمون أنهم من مصر الصغرى ، مايزالون حتى يومنا هذا يتجولون في أرض جايب التي تدعى سوجنيين Suginien والتي تقع لدى منتصف الطريق بين بلدنا كولونيا ومصر ، ولذا فهؤلاء المشردون ما هم الا أوغاد بستطلعون أحوال البلاد» (٢٠)

وقصة خطابات التوصية هذه مبتسرة بعض الشيء ، لكنها لصيقة بالفصل التالى الذي يختص بحلول الغجر بأوريا الغربية .

وماورد عند هارف حقيق بأن نتأمله ، لأن أسماء مثل جايب ، وعلى نحو خاص مصر الصغرى ، هى أسماء ادعاها الغجر لدى حلولهم بغربى أوربا فى أوائل القرن الخامس عشر ، بزعم أنها وطنهم الأصلى ، بيد أنه يتضم لنا أن هذا الاسم ليس مصدر الأسطورة الخاصة بالأصل المصرى ، لكنه بالأحرى صدر عن هذه الأسطورة ، وقصد به المستعمرة التى أقام بها الغجر قريباً من مودون .

عندما مر السويسرى لودقيج تشودى Ludwig Tschudi بمودون في سنة ١٥١٩ ، لم يجد بها سوى ثلاثين كوخاً فقط يقيم بها غجر ، ويمكن أن نفسر هذا التدهور الذي أصاب المجتمع الغجرى في هذه المدينة برحيلهم المتواصل عنها ، بسبب الهجمات التركية ، وما ترتب عليها من تدن في نشاطها التجارى وفي حركة مرور الحج ، وقد وصل هذا التدنى إلى أوجه بالاستيلاء على مودون نفسها في سنة ١٥٠٠ .

ترتب على إقامة الغجر الطويلة في أقاليم تتحدث باليونانية أن تطورت لغتهم إلى nāman عد كبير، فمن ناحية النطق تحولت m في وسط الكلمة إلى v (مثل

<sup>(</sup>٢٠) مترجم عن الألمانية من كتاب:

Die Pilgerfahrt des Ritters Arnold von Harff,ed . E. von Groote (Cologne, 1860), PP. 67 - 8 .

السنسكريتية وهي nām الهندية ، وتعنى اسماً ، فصارت في الرومنية الأوربية nav) واختفى الصوت n في بداية الكلمة ووسطها ، وغالبا ما صارت تحل محله v أو y(مثل hásta السنسكريتية وهي hāth الهندية وتعنى بدأ ، فصارت في الرومنية الأوربية vast) كما يخلها الصوت f وذلك من خلال الكلمات المستعارة من البونانية (مثل foros في الرومنية الأوربية وتعنى مدينة) ، ومايزال رصيد الكلمات الدونانية التي حملها الغجر معهم في رحلتهم الطويلة يشكل قسمًا هامًا في اللهجات الرومنية جميعها ، هذا فضلاً عن التعبيرات التي وجدت في لهجات بعينها ، ويترجح أنها اصطبغت بصبغة محلية في مرحلة لاحقة ، وبين الرصيد الباكر من اليونانية استعار الفجر كلمات جديدةً لأسماء الأسبوع ويوم الأحد ويوم الجمعة وأسماء الأوزة والحمامة والغراب والعقعق والطاوس والكرز والتوت وألفاظا أخرى لعظام ومرق ورصاص ونحاس وغرفة وكرسي ودمية ومهد ومفتاح وهراوة وملقاط ومنشار ومسمار واوح خشب وغلابة وطبق وصابون ومدينة ومنتجع ، وتعد كل من petalo أي حدوة الحصان و paramisus أي حكاية من أهم هذه الكلمات المستعارة ، فواحدة منها تتصل بالعمل ، والأخرى تتصل بالتسلية ، والطريف أن الغجر استعاروا كلمة zeravō لتعنى عندهم اليسار وليس اليمين ، وكلمة komi لتعنى أكثر وليس أقل ، وقد اشتقت الكلمة التي تعني عندهم ملكًا kralis من اليونانية التي استعارتها بدورها من السلاڤية ، كما أخذ الغجر بالترقيم اليوناني بالنسبة للأعداد ٧ ، ٨ ، ٩ ، ٣٠ ، ٥٠ ، ٥٠ (ولو أن الرومنية الانجليزية والرومنية الويلزية تخلتا معًا عن هذا الترقيم بعد خمسة قرون ، ولجأتا إلى تعبيرات غير مباشرة، مثل ٢+٤ ، ٢×٤ ، ٤+٥ ، ٣×١٠) ، وبدأ الغجر يتخذون كلمات ذات لواحق يونانية ، باستخدام mos للأسماء المجردة و os كنهاية للمذكر في الكلمات المستعارة و men أو mé في بناء أسماء المفاعيل المبنية للمجهول ، وأحد أسماء المفاعيل المبنية بهذه الطريقة هو marimé من فعل يوناني يعنى ينجس ، صار تعبيراً عن مفهوم أساس في النظام الغجري الخاص بمحرمات النجاسة ، وإذا كان هذا التعبير قد ظهر في أقاليم تتحدث باليونانية، فقد صار شيئًا مختلفا تماما ، واستعاروا بالمثل الكلمة التي تدل على محكمة وهي kris (من كلمة krisis أي حكم قضائي وهي الأصل في crisis الإنجليزية) وسوف يصير لهذه الكلمة بعد خاص عند الغجر الأفلاق ، كوصف لأسلوبهم في تسوية نزاعاتهم ، وعقاب من ينتهك منهم قانونهم الخلقي ، وإذا كان الغجر قد أخذو التعبير اليوناني الخاص بضفدع ، فالسبب في ذلك أن الكلمة الهندية

التى لديهم وهى beng (ماتزال تعنى ضفدعًا فى الرومنية السورية) صارت تعنى عندهم الآن الشيطان ، وربما نشاهد هذا - كما يفترض پاسپاتى (٢١) - فى التصاوير البدائية للقديس جورج (٢١) ، وهو يصرع التنين ، ولابد وأن يكون الغجر قد صادفوا هذه التصاوير فى كل مكان حلوا به فى الأراضى البيزنطية .

هذه وغيرها من الكلمات الدخيلة تعنى أن نصيب اليونانية في المفردات الرومنية ، سوف يظل ولدى طويل أكبر من نصيب غيرها من اللغات ، سوى الهندو آرية الأصلية ، ومع أنه من المفروض أن تكون هذه المرحلة هي الأخيرة في تطور الرومنية ، إلا إنها ماكادت تغادر الأقاليم المتحدثة باليونانية حتى بدأت تبتعد عن كونها واحدية اللهجة ، ومع أنه ليس مفروضًا على المرء أن يطالع الكثير في هذا الموضوع ، إلا أنه من الشائق ملاحظة أنه باستخدام منهج التأريخ اللغوى الإحصائي (ص ٥٥ ـ ٤٧ أعلاه) ، وتطبيقه على الرومنيات اليونانية والويلزية والكالديراشية ، يتضح لدينا أن الوحدة في المفردات الأساسية للغة الرومنية الأصلية ، بدأت في التصدع حول سنة ١٠٤٠ ، مع انشقاق لاحق حول سنة ١٠٤٠ ، مع

إلى جانب المفردات ، فقد صارت الغجر ألفة بالعالم المسيحى ، وذلك إبان مقامهم في بيزنطة وبلاد اليونان ، فعلى الطرق وفي الموانى التقوا برحالة من كل أنحاء أوربا ، وربما تعلموا لغات إضافية ، ومن المؤكد أنهم سمعوا عن الأراضى المقدسة ، كما شاهدوا ما كان يحظى به الحاج من احترام ، هذه المعلومات سوف تصبح لها ذات يوم فائدتها ، عندما اعتزموا مواصلة هجراتهم إلى عالم المسيحية الغربية .

## صربيا وبلغاريا والأفلاق والبغدان

صار هذا التمايز واضحًا قبيل نهاية القرن الرابع عشر ، حين صار وجود الغجر واضحاً في ولايات البلقان ، ففي صربيا حيث استطاع السلاف الجنوبيون أن يقيموا أخيراً إمبراطوريتهم ، الواسعة على يدى اصطفان دوشان Stefan Dushan (٢٢) ،

- A. Paspati, Études sur les Tchinghianes (Constantinople, 1870), P. 169. (Y1)
  - (٢٢) وهو مارى جرجس في المسيحية المصرية (التبطية) (الترجم) .
- (٢٣) (١٣٣١-١٣٥٥) وله مكانة كبيرة في تاريخ الصرب ، وبلغ به طموحه إلى محاولة الاستيلاء على
   القسطنطينية ذاتها ، واتخذ لقب الإمبراطور في سنة ١٣٤٩ (المترجم) .

فإننا نطرح جانباً كون الغجر هم الـ Cingarije الذين يرد ذكرهم بين الحرفيين فى مرسوم اصطفان الصادر بمناسبة تأسيس دير القديسين ميخائيل وجبرائيل فى بريزرين Prizren فى سنة ١٣٤٨ ، فهى تسمية مضللة ، وتعنى فى هذا السياق وبساطة حذائين(٢٤) .

لكنه يرد في وثيقة صدرت في سنة ١٣٦٢ بجمهورية راجوزا Ragusa (دوبروڤنيك Vlachus بجمهورية راجوزا Dubrovnik (Dubrovnik وڤيتانوس (ad petitionem Vlachi et Vitani Egyptiorum, Vitanus) , فقد صدر الأمر لاحد الصاغة ، بأن يرد لهما ثماني قطع فضية ، كان هذان المصريان قد استودعاه إياها ، وفي ١٣٧٨ ، تنازل ايفان شيشمان Ivan Shishman آخر قياصرة بلغاريا لدير ريلا (Rilski Manastir) عن عدة قرى يقيم بها غجر مستقرون.

فى هذه الأثناء كان العثمانيون فى زحفهم يلتهمون بلاد البلقان واحدةً تلو أخرى ، واضطر إيقان شيشمان لأن يعلن فى سنة ١٣٧١ تبعيته للسلطان .. حينذاك وضع الأتراك أياديهم على غالب مقدونيا ، وفى سنة ١٣٨٩ صارت صريبا بدورها ولايةً تابعة ، وفى سنة ١٣٩٦ أرغمت البوسنة والأفلاق على أن تؤديا جزيةً سنويةً ، وفى سنة ١٣٩٦ تم ضم بلغاريا بأسرها .

تحتل الأفلاق والبغدان مكانًا فريدًا أو بالأحرى مخزيًا فى تاريخ الغجر ، إذ تحولوا فى هاتين الولايتين ، وعلى نحو منظم إلى أرقاء ، وكان الأفلاق المتحدثون باللاتينية والذين يعيش أخلافهم فى رومانيا الحديثة ومولدوقا Moldova ، قد هاجروا فى الأصل من ترانسيلقانيا Transylvania فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر إلى الأفلاق ثم إلى البغدان ، وقد أضحت هاتان إمارتين مسيحيتين مستقلتين ، وكانتا معا أورثوذكسيتين ، وإن مالت الأفلاق فى أحيان إلى روما ، لكن استقلالهما الحقيقى لم يدم سوى فترة قصيرة ، ففى معظم تاريخهما كانتا تحت هيمنة قوى مجاورة ، لكن كلاهما ابتكرتا أسلوبهما الخاص والمتماثل فى التعامل مع سكانهما من الغجر ، ويتمثل هذا الأسلوب فى المحافظة عليهم كقوة عمل ثمينة .

Cf. E. X. Miklosisch, Über die Mundarten und die Wanderungen der Zigeuner Europas (Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Philosophisch - historische Klasse, Vienna) vol. 23 (1874), p. 6.

يتضح لنا من المصادر الباكرة أن الغجر فرضت عليهم العبودية ، وأضحوا ملكًا للأمير الحاكم أو الأديرة ، وأول ذكر لهم في الوثائق الرومانية ، يرد في وثيقة أصدرها في عام ١٣٨٠ القويقود Voivode (أي الأمير) دان الأول 1 .Dan. أمير الأفلاق لصالح دير العذراء مريم في تيسمانا Tismana ، ففيها يصادق على الهبة التي سبق أن أعطاها عمه الأمير فلاديسلاف Vladislav لدير القديس أنطونيوس في قوديتسا -Vodit المعالي علير تيسمانا ، وتتمثل هذه الهبة في أربعين عائلة من الفجر (atsingani) . وفي سنة ١٣٨٨ حصل ديركوتسيا eتفي cozia على هبة من خليفته الأمير ميركيا Mircea العجوز ، تتمثل في ثلاثمائة عائلة من الغجر ، أما في البغدان فقد سجلت بها هبة في وثيقة تعود إلى سنة ١٤٢٨ ، تتضمن إحدى وثلاثين خيمة من الد isigani وثلاثة عشرة خيمة من التتار ، منجها ألكسندر الطيب لدير بيستريتا Bistrita ولدينا عدد وافر من الوثائق الرومانية المكتوبة بالسلاقية، تعود إلى القرنين الرابع عشر والخامس عشر ، وجميعها تؤكد على أن استرقاق الغجر في هاتين الإمارتين الدانوبيتين ، يعود إلى مرحلة باكرة في أعقاب وصولهم .

اكتسب الغجر أهمية اقتصادية جعلت الحكام راغبين عن تركهم يفارقونهم ، فقد فقدت هاتان الإمارتان ماكان لهما ذات يوم من رغد عيش ناجم عن موقعيهما على طرق تجارية هامة ، ووجدت الكنائس والأديرة ثم البويار Boyars (أى ملاكو الضياع) أنهم ليسوا في غنى عن الغجر ، فقد صار الفلاحون الفقراء يبيعون أراضيهم، ويتحولون إلى أقنان يكدحون في الأرض ، فشغل الغجر الفجوة بين الفلاح وسيده ، وأضحت لهم أهميتهم الفائقة كحرفيين متخصصين في حرف بعينها — حدادين وقفالين وصفاحين وما إلى ذلك — وحيث إنهم كانوا رحل ، وصار من غير الممكن الاعتماد على جاهزيتهم ، ولمنعهم من الهرب ، فقد أعلنوا عبيدًا للبويار والكنيسة ، وحتى يصبح هذا الإعلان عامًا ، فقد تقرر أن أي غجرى يتضح أنه بدون سيد تئول ملكيته إلى اللولة (٢٥) .

كان على الفجر التابعين للتاج أن يؤدوا جزيةً سنويةً ، لكنهم لم يرغموا على الارتباط بمكان واحد بعينه ، فغالبًا ماكانوا يتنقلون من مكان إلى آخر ، فيعيشون صيفًا في خيام ، ويعيشون شتاءً في أكواخ تحت مستوى سطح الأرض ، أو في

Cf. P. Panaitescu, "The Gypsies in Wallachia and Moldavia: a Chapter of (Yo) economic history', J GLS (3), 20 (1941), PP. 58 - 72.

مهاجع يتخذونها فى الغابات على مقرية من القرى ، أما عبيد الأديرة البوبار ، فكانوا رهن تصرف سادتهم ، ولم تكن لديهم حقوق ، كما كان أطفالهم أشبه بالسائمة ، يباعون ويستبدلون أو يتم إهداؤهم ، وأى رومانى أو رومانية يتزاوج معهم يصير عبدًا مثلهم ، وعاش بعضهم فى القرى وما جاورها ، يزرعون أراضى سادتهم ، ويزاولون العمل كحلاقين وخياطين وخبازين وبنائين وخدم منازل ، وكان يستعان بالنساء فى صيد الأسماك والأعمال المنزلية ، مثل تبييض الكتان وتفصيل الملابس والتطريز .. هذا ولم تتحقق للغجر حريتهم فى الأفلاق والبغدان حتى سنة ١٨٥١ (٢٦) .

Cf. M. Kogalniceanu, Esquisse sur l'historire ... des Cigains (Berlin, (1837) . (Y1)

### الفصل الرابع

#### الخديعة الكبرى

فى نهاية القرن الرابع عشر صارت مملكة المجر ، هى القوة الأوربية الأساسية فى مواجهة العثمانيين ، وكانت هذه المملكة تمتد إلى ماوراء الحدود الحالية للمجر ، فضمت ترانسيلقانيا ومعظم ما عرف فى القرن العشرين بيوغوسلافيا وتشيكوسلوقاكيا ، وليس من الواضح تمامًا متى ظهر الغجر فى هذه الأنحاء ، ففى مدينة أجرام Agram (زغرب Zagreb) (۱) ظلت سجلات محاكمها تنوه لمدى يصل إلى الثمانين سنة إبتداءً من سنة ١٣٨٨ إلى العديد من القصابين المشاغبين الذين يعون Cigan أو Cygan وفى أنحاء أخرى منذ يعون القرن الرابع عشر ، نجد المسمى المجرى الغجر Cigány فى بعض الوتائق كمسمى لعائلة أو مسمى لقرى (۱) ، ووصل إلينا خطاب يعود إلى سنة ١٢٦٠ موجه من أوتُوكار Ottocar الثاني (١) ، ووصل إلينا خطاب يعود إلى سنة ١٢٦٠ موجه انتصار هذا الملك على بيلا Bela الرابع (١) ملك المجر ، ويتضمن الرابع (١) ، بمناسبة انتصار هذا الملك على بيلا Bela الرابع (١)

- (١)العاصمة الحالية لدولة كرواتيا (المترجم).
- L. Wiener, 'Ismaelites, JGLS (2), 4 (1910), pp. 83 100. (Y)
- See J. Vekerdi, 'Earliest archival edivence on Gypsies in Hungary', JGLS (\*) (4), 1(1977), no. 3, pp. 170-2.
- (٤) (١٢٥٣-١٢٧٨) من أقرى ملوك بوهيميا ، فتح النمسا ، وشارك الفرسان التيوتين في غزوهم
   لپروسيا ، مما جعلهم يدعون المدينة التي أسسوها هناك في سنة ١٢٥٥ بمدينة الملك Königsberg كناية عنه (المترجم) .
- ُ (ْهُ) ليس صحيحًا أنه أدريان الرابع (١١٥٤-١١٥٩) والصحيح أنه الإسكندر الرابع (١٢٥١-١٢٦١) (المترجم)
  - (٦) (١٢٢٠-١٢٣٠) وفي عهده أصاب المغول معظم بلاد المجر بالتخريب (المترجم) .
- Quoted by F. Predari, Originee Vicende dei Zingari (Milan, 1841), p. 63. (Y)

بداءةً فإن تواتر كلمات مثل cigány أو cingari يحفز الباحث لأن يمضى فى بحثه إلى أن يصطدم بواقع أن المسميات الجغرافية التى تبدو مفاتيح ثمينة له ، ترتبط بنطاق محدود فى شمالى غرب ترانسلقانيا وما جاورها ، وإذا شئنا الدقة فقد كانت توجد هناك عائلة نبيلة تدعى Zygan لها أسلاف يعودون إلى زمن الغزو المجرى فى القرن التاسع (^) ، أما بالنسبة لـ cygan وما شابهها من أسماء مرتبطة بكرواتيا ، فليست لدينا إشارات مقنعة تماماً ، فالقوم المنوه إليهم كانوا مستقرين أصحاب حرف، ولديهم ولع بإقامة الدعاوى ، وريما كان القصد منها هو صرف الأنظار عن بعض سلوكياتهم ، أما إذا كانت لهم صلة بعائلة Zygan النبيلة أم لا ، فهذا مالايمكن قوله ، أما بالنسبة للملك أوتوكار ، فالزعم بوجود جنود من الفجر فى جيشه سرعان ما يتبدد ، أما النظر فى خطابه ، فيتكشف لنا أن Bulgarorum حلها علت محلها . Cingarorum

لندع ماهو غير محتمل جانباً ، ليتبين أن أول سجل واضح الوجود الغجرى فى بلاد المجر ، يعود إلى عهد متأخر نسبياً (٩)، فقد ورد فى سجلات مدينة براسو Brasso (كرونشتات) Kronstadt سابقاً وهى براسوڤ Brasov فى رومانيا الحالية) فى جنوبى شرق ترانسيلڤانيا ، أنها زودت فى سنة ٢١٦١ «السيد إماوس Emaus المصرى وصحبه المائة والعشرين» بالطعام والمال .

وليست لدينا معلومات أخرى عن إماوس وأتباعه ، ولا أين كانت وجهتهم ؟ فإذا كنت غربًا ، فريما كانوا طلائع لما جرى في العام التالي من وقائع ، تعد نقطة تحول في

See J. Vekerdi, 'La parola "Zingaro" nei nomi medievali', Lacio Drom (1985),(A) no. 3., p.31.

 <sup>(</sup>٩) هناك مقالان مايزالان أساسيين بالنسبة لتاريخ الغجر الباكر في أوربا ولو أنهما تعرضا للتعديل والتفصيل فيما بعدهما :

P. Bataillard, 'Beginning of the immigration of the Gypsies into Western Europe in the fifteenth century', JGLS (1), (1888-9), pp. 185-212, 260-86, 324-45; 2 (1890), pp. 27-53; and. Eo. Winstedt, Some records fo the Gypsies in Germany, 1407 - 1792', JGLS (3), 11 (1932) pp.97-111; 12(1933), pp. 123-41, 189-96; 13(1934), pp.98 - 116.

R. Gelsenbach, 'Quellen zur Geschichte der ويرجد تصميح لبعض المفاهيم الخاطئة في Roma and ihrer Interpretation, dargestellt an Besipielen aus dem 15. Jahrhundert', Giessener hefte für Tsiganologie (1985), 1, 85, pp. 8-16; 2+3/85 pp.3-11.

التاريخ الغجرى ، ومرحلةً جديدةً بدأت بسلسلة من الموجات المتلاحقة ، وصلت بهم إلى أواسط أوربا وغربييها ، وبدا الغجر خلالها كجماعة منظمة من الحاج ، يلتمسون العون ويحصلون عليه . وعندما جرى هذا ابتداءً من عام ١٤١٧ ، فإن ما صاحبها من صخب ، يدفع إلى القول بأن الغجر أتوا كظاهرة جديدة في أوربا إلى الغرب من البلقان .

على أنه من المستبعد أن يكون التدفق الغجرى مفاجئًا وكثيفًا ، ولدينا مثال على ذلك فيرد في سجلات مدينة هيلدزهايم Hildesheim بسكسونيا السفلى أنه أعطيت منحة في عام ١٤٠٧ إلى «التتار في مكتب أمين سجل المدينة بعد أن فحصت خطاباتهم » ، ويلاحظ أن تعبير تتار تعبير ألماني شمالي ، صار يستخدم في الإشارة إلى الغجر في عصور تالية ، وربما استخدم هنا في المعنى نفسه ، وبالمثل فإن سجلات مدينة بازل بسويسرا تشير إلى أنها منحت الصدقة في سنة ١٤١٤ لشخص من الهايدن Heiden «كما يوصينا الرب» وهايدن تعبير يعنى همجًا أو وثنيين ، وهي كلمة استخدمت كثيرا فيما بعد لدى الإشارة إلى الغجر في الأقطار المتحدثة بالألمانية والهولندية ، وغالبًا ما كانت لها دلالتها العامة شانها شأن Zigeuner ، وهناك مدونات أخرى ، وإن كان لايعول عليها كثيراً تشير إلى وجود الغجر في هسته Hesse في سنة ١٤١٤ ومايسين Melssen ويوهيميا في سنة ١٤١٤ ومايسين

وليس وهن الدليل حجة بالضرورة ضد تسرب بعض الغجر إلى الغرب ، وربما يمكن القول باختصار ، أنه طالما كانت أعداد هؤلاء قليلة في المراحل السابقة لسنة ١٤١٧ ، كما لم يكن لهم حضور واضح ، فإنهم لم يحظوا باهتمام كاف من الجهات الرسمية ، ومع ذلك فلا شيء في هذه المراحل مبنياً على نتف من المعلومات ، يجعلنا نتهيا لما جرى في سنة ١٤١٧ والسنوات التالية ، وتعنى O xonxanó baró في الرومنية الإسبانية «الخديعة الكبري» ويشير هذا التعبير إلى أسلوب معين يتبعه الغجر لتجريد أحد المغفلين من أمواله ، وأكبر حيلة لهم طيلة تاريخهم هي تلك التي قاموا بها لدى حلولهم بأوربا الغربية في أوائل القرن الخامس عشر .

فجأةً نشاهد الغجر يسلكون مسلكًا لم يسبق له مثيل ، ولم تعد المسافة بعيدةً بينهم وبين غيرهم من الناس ، بل إنهم غالباً ماكانوا يحظون بعناية الحكام ، كما لم يعودوا جماعات متناثرةً ، إنما صاروا يتحركون في اتجاه محدد ، يقودهم زعماء لهم

ألقاب ذوات رنين ، وفى البداية لم يكن ثمة من يطاردهم أو يضايقهم ، بل هم عوملوا بقدر من الاحترام ، وبدا الأمر كما لو إنهم أدركوا الفوائد التى أتاحها المناخ الدينى السائد فى ذلك الزمان ، فابتكروا استراتيجيةً للإفادة منه ، عززت لديهم الفرص فى البقاء .

يصعب علينا اليوم أن نفهم موقف أهل العصور الوسطى تجاه التائين ، لأننا نفتقد إحساسهم الفائق بالخطيئة واليقين في العقوية ، وخارج الكنيسة – أي خارج جماعة المؤمنين – لايوجد سوى الوثنية والشيطان وجهنم التي تتخذ هيئة مادية ، وتترقب هؤلاء الذين يشردون عن رحمة الله ، وبالنسبة للغجر فما يهمنا هو أنه حتى بعد أن خفت ما لفكرة الحج من بريق ، فإن واجب إكرام الحاج ومساعدتهم في رحلتهم كان مايزال قائما ، وعلى هذا كان في إمكان الأتقياء أن يشاركوهم في الثواب ومايفوزون به من غفران ، كما كان في إمكان الحكام كذلك أن يشجعوا الحاج بأن يمنحوهم خطابات توصية ، وقد جعل شارلمان الحكام كذلك أن يشجعوا الحاج بأن أن يتهيئا للحاج أينما ارتحلوا المسكن والمرقد والدفء ، وبادعائهم أنهم تائبون وحجاج ، أمكن الغجر أن يحظوا بحفارة لم يصادفوا مثلها من قبل ، وربما سعى البعض للتحقق من خطابات الحماية التي لديهم (مثلما شناهدنا في هيلدزهايم انظر ص ٨٣) . والآن فيبدو أن بعضهم طمح لأن يحصل على خطابات مثل هذه من مستويات أعلى ، وليس فيبدو أن بعضهم طمح لأن يحصل على خطابات مثل هذه من مستويات أعلى ، وليس لدينا – إذذاك – اسم أكبر من الإمبراطور زيجيزموند Sigismund .

أضحى زيجيزموند (١٣٦٨–١٤٢٧) ملكًا للمجر في سنة ١٣٨٧ ، ولم يلبث أن قلده المجمع الانتخابي تاج ألمانيا ، فصار بمثابة إمبراطور اللواة الرومانية المقدسة(١١) (ولو أنه لم يتوج رسميًا على يدى البابا إلا في سنة ١٤٣٣) ، ولم يلبث هذا الحاكم الداهية أن انغمس في شئون بوهيميا والإمبراطورية ، ولم يعد يعير مملكته المجرية ولا الزحف التركي المتواصل ، ما يستحقانه من اهتمام ، وزاربين سنتي ١٤١٤ و ١٤١٨ عددًا من الأقطار داخل الامبراطورية وخارجها ، كما زار مدينة كونستانس و ٢٥١٨ عددًا من الأقطار المدينة ولعدة سنوات محطًا لأنظار العالم المسيحي ،

 <sup>(</sup>١٠) أكبر ملوك أوربا في العصور الوسطى (٧٦٨ – ٨١٤) توج إمبراطواً رومانيا في عام ٨٠٠ (المترجم).

<sup>(</sup>۱۱) المقصود بها الدولة التي ترمز إلى وحدة المسيحية الغربية وقد وضع أساسها شارلان ، ودامت حتى أزالها نابليون في سنة ١٨٠٦ ، وكانت تنهض بها في الأساس عناصر ألمانية (المترجم) .

يسبب المجمع المسكوني الذي عقده زيجيزموند هناك كمحاولة منه الهيمنة، باعتباره باعثًا إلى وحدة الكنسبة بإنهائه الانقسام البابوي (١٢) ، ولدى انعقاد هذا المجمع في سنة ١٤١٤ استقر يهذه المدينة عدد كبير من الأمراء ومقدمي الأديرة والأساقفة ، بل إن زيجيزموند نفسه أقام هناك معظم سنتي ١٤١٧-١٤١٨ ، وقد وفق هذا المجمع في إعادة الوحدة إلى الكنسبة ، لكنه أخفق في الحد من انتشار الهرطقات البوهيمية رغمًا عن إدانة جون هوس John Hus بعد أن نكث زيجزموند بعيد الأمان الذي منحه أياه (١٢).



شكل ٦ قارىء طالع غجرى في كتاب دعجائب الكون، لسباستيان مينستر ١٥٥٠ .

(١٢) ضعفت حال البابوية خلال القرن الرابع عشر ، وتدخل الملوك في شئونها ، مما ترتب عليه أن منار لدينا تلاث بابوات في وقت واحد في روما وأقينيون وبيزا وهو ما يطلق عليه الانقسام الكبير ، إلى أن عادت الوحدة الى البابوية في مجمع كرنستانس (المترجم).

(١٣) ظهرت في إنجلترا في أواخر القرن الرابع عشر حركة إصلاحية قام به جون ويكليف -Jon Wy cliff (١٣٨٢-١٣٢٨) استهدفت إصلاح الكنيسة وتخليها عن ممتلكاتها الراسعة ، وأن يعتمد المسيحي في إيمانه على الكتاب المقدس ، وليس على رجال الكنيسة ، ورغمًا من البطش بهذه المركة بعد موت صاحبها ، إلَّا إنها وجدت أنصاراً لها في بوهيميا ، أهمهم جون هوس (١٣٧٠-١٤١٥) الذي صدر ضده قرار بالحرمان ، وانتهى الأمر إلى استدعائه إلى مجمع كونستانس وإدانته وإعدامه حرقًا لكن الهوسية لم تمت بموته ، إذ استمرت رغماً عن العرب الصليبية التي شنها زيجيزموند ضد الهوسيين ، بل إن بعض خلفاته دانوا بالهوسية ، وظلت الحال كذلك حتى ظهور مارتن لوثر في مطالع القرن السابس عشر (المترجم).

# عهود الأمان الإمبراطورية

استدار بعض الغجر نحو كونستانس ويبدو أن ذلك حدث عند لنداو Lindau على بحيرة كونستانس ، حيث حصلوا على الخطابات التى يحتاجونها من زيجيزموند (ريما أراد أن يراهم ليعرف أخبارًا عن مملكته المجرية) ، أو حصلوا عليها من أحد موظفيه الرسميين ، ولايبعد أن تم ذلك بطرق ملتوية . واصدار عهود الأمان كان ظاهرة واسعة الانتشار في العصور الوسطى ، وهي السلف البعيد لجوازات السفر التي نعرفها اليوم ، ووثائق مثل هذه كانت تصدر لفرد معين (وأتباعه) ، ولكن الغجر وجدوا من الحكمة أن تكون لديهم نسخ متعددة منها ، وعلى أية حال فيروى سباستيان مينستر Cosmographia universalis (0.01) أن بعض الغجر أبرزوا له قرب هيدلبرج Heidelberg نسخةً من خطاب كانوا قد حصلوا عليه من الامبراطور زيجيزموند في لنداو ، يسمح لهم بمقتضاه بالمرود الحر ، وتوضح الوثيقة التي شاهدها مينستر أن السبب في ترحالهم ، ورغمًا عن متغيرات وقعت فيما بعد ، هو السبب نفسه الذي صار لصيقًا بهم لسنوات أخرى تالية ، وتوجد أوجه شبه بين هذه الوثيقة وبين ماورد عند أرنولد فون هارف .

يقول مينستر: « يحكى أن أسلافهم فى مصر الصغري (in minori Aegypto) تخلوا لعدة سنوات عن المسيحية ، وتحولوا إلى الوثنية ، ويعد تويتهم فرضت عليهم عقوبة هى أن يتنقلوا لسنوات طويلة حول العالم تكفيرًا عن خطيئتهم» (١٤).

يستخرج مينستر مما قالوه أن وطنهم الأصلى ، يقع بعيدًا وراء الأراضى المقدسة وبابل ، وكان عليهم من أجل أن يصلوا إلى هناك أن يعبروا بلادًا يسكنها الأقزام . وعندما رد عليهم : «إذن فمصر الصغرى ليست في إفريقيا على مقربة من النيل ، إنما هي في آسيا على نهر الجانج أو نهر السند» فإنهم أضافوا المزيد من الطرائف

D. M.M. Bartlett, ' Münster's Cosmographia uni- يرجد النص اللاتيني لمينستر في (١٤) (١٤) R.Gronemeyer, Zigeuner وأفضل نص ألماني نجده في versalis JGLS (3) (1952) pp.83-90. (Giessen 1987) ويرد فيه بإسهاب إشارات m Spiegel Früher Chronikon und Abhandlungen (Giessen 1987) عديدة إلى الفجر في المدينات التاريخية إلى آخره (ولكن ليس في السجلات البلدية) .

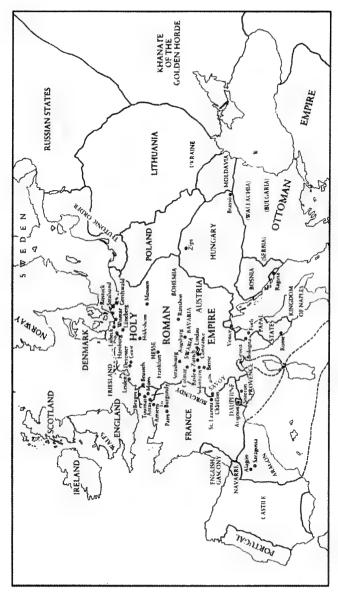

خريطة ٢ أوربا حوالي ١٤١٧ موضحة بها الأماكن التي زارها غجر ٢٠١٧ – ٢٧٧١

ويسجل مينستر كذلك أن لديهم لغةً خاصةً بهم ، اعتبرها رطانةً كرطانة اللصوص الألمان Rotwelsch (۱۵)

وتنوه سجلات بلدية هيلدزهايم في سنة ١٤١٧ إلى زيارة «للتتار» وقعت قبل عشر سنوات، وتعلن بوضوح عن منح الصدقة «للتتار المصريين لوجه الله» لكنها ارتأت في الوقت نفسه أنه من الأفضل مراقبتهم، وربما كان هؤلاء الغجر أعضاءً في الجماعة التي تتحدث عنها أقدم وثيقة معاصرة، بعد أن زودوا أنفسهم بالوثائق الإمبراطورية. هذه الوثيقة هي المدونة التاريخية الجديدة Chronica nouvella لهرمان كورنيروس هذه الوثيقة هي المدونة التاريخية الجديدة ١٤٣٥ ، فيكتب كورنيروس وهو من مواطني ليبك Lübeck بشأن عبورهم الأقاليم الشمالية من ألمانيا، وهي هو لشتاين Pomerania فيقول:

«قوم غرباء جوالون ، لم يشاهدوا من قبل ، أتوا من الشرق إلى ألمانيا -nia (شقابيا Swabia) ، يتنقلون عبر البلاد ، حتى قاصيتها شمالاً ، كما نجدهم فى المدن الكائنة لدى الساحل الممتد من لپنبرج Lüneberg إلى پروسيا مروراً بها مبورج وليبك وفيزمار Wismar وروزتوك Rostock وشترالزوند Stralsund وجريفزقالد -Grief بلدن ، swald ويرتحلون فى جماعات صغيرة ، ويعسكرون ليلاً فى الحقول خارج المدن ، خشيةً من أن يقبض عليهم داخلها لتعاطيهم السرقة ، وتقدر أعدادهم بحوالى ثلاثمائة من الرجال والنساء سوى الصبية والأطفال كما كانوا غاية فى الدمامة سوداً كالتتار ، وإن كانوا يدعون أنفسهم سيكانى Secani ، وكان لديهم كذلك زعماء يحمل بعضهم وإن كانوا يدعون أنفسهم سيكانى (comitem) يقضون بينهم ويمتئلون هم بدورهم لأوامرهم . ومع ذلك كانوا – خصوصاً نساءهم – لصوصاً بارعين ، وقد ألقى القبض على المديد ومع ذلك كانوا – خصوصاً نساءهم – لصوصاً بارعين ، وقد ألقى القبض على المديد منهم فى أماكن مختلفة وأعدموا ، وكانوا يحملون خطابات توصية من بعض الحكام منهم فى أماكن مختلفة وأعدموا ، وكانوا يحملون خطابات توصية من بعض الحكام لاسيما زيجيزموند ملك الرومان ، ويمقتضاها توجب على الكافة من دول وأمراء وحصون ومدن وأساقفة وقساوسة أن يعترفوا بهم لدى تحولهم إليهم ، وأن يعاملوهم وحصون ومدن وأساقفة وقساوسة أن يعترفوا بهم لدى تحولهم إليهم ، وأن يعاملوهم

<sup>(</sup>١٥) تقع النظريات الباكرة المتعددة عن أصول الفجر خارج نطاق هذا الكتاب وقد نهض على هذه المهمة بجدارة فيما يختص بالفترة ١٤٨١ - ١٤٨١ ل. بياسير Piasere ــا في كتابه :

De origine Cinganorum;, Études et documents balkaniques et méditerranéens, 14 (1989), pp. 105-26.

معاملةً طيبةً ، وكان بعضهم يمتطون صهوات جيادهم ، بينما البعض الآخر يسيرون على أقدامهم ، ويقال إن السبب في ترحالهم إلى بلاد أجنبية وتجوالهم ، هو أنهم تحولوا عن المسيحية إلى الوثنية ، وقد عاقبهم أساقفتهم بأن حكموا عليهم بالتنقل في أقطار أجنبية لمدى سبع سنوات» (١٦) .

يزودنا هذا النص الهام بقدر طيب من المعلومات عن تنظيمات الغجر ، وكيف كان استقبالهم ، فيبدو إنه كان مألوفًا لديهم أن ينقسموا إلى جماعات أصغر ، لكنها جميعًا تخضع الزعيم نفسه ، وكانت هذه الجماعات تتتابع الواحدة تلو الأخرى في توافق وانسجام ، ويبرز أفرادها خطابات الحماية . ببد أنه كان ينظر إليهم بعين الشك ، لسبب واحد هو أن الألمان رأوهم غايةً في القبح ، بسبب لون بشرتهم ، فضلاً عن شهرتهم بخفة اليد ، وفي مدونة أخرى لليبك يروى روفوس Rufus القصة نفسها ، فيما عدا إنه يصف الغجر بأنهم تتار (مسمى ظهر في شمالي ألمانيا وإسكندنافيا) ويقدر عددهم بأربعمائة .

صادف تدافع الغجر إلى مدن البلطيق نجاحات متفاوتة ، فلم تعد خطابات الحماية كافيةً لتفادى العقوبات العنيفة التى أنزلت بهم ، لتورطهم فى سرقة من السرقات ، سواء صدرت هذه العقوبات من قبل السلطات الحاكمة ، أو من قبل أهل المدن الذين لم يكن فهمهم للعدالة واضحًا . والحقيقة إن الغجر لم يجدوا فى معظم المدن الهانزية (۱۷) ما يشجعهم على البقاء مدةً أطول ، لذلك فإن ما وصلنا عنهم فى العام التالى ١٤١٨ يقع إلى مسافة أبعد جنوباً ، ففى يونيو منحت مدينة فرانكفورت أم ماين Frankfurt am Main «هؤلاء القوم المعوزين من مصر الصغرى » أربعة جنيهات وأربعة شلنات كى يبتاعوا طعامًا ولحمًا ، وتلك هى أقدم إشارة إلى مصر الصغرى كوطن أصلى لهم ، وهناك روايات أخرى لوجود الغجر حول ذلك الوقت فى الألزاس ،

Chronica novella usque annum 1435, in مترجم عن النص اللاتيني لهرمان كورنيروس الاعلام. (١٦) مترجم عن النص اللاتيني لهرمان كورنيروس J. G. Eccard, Corpus historicum medii aevi (Leipzig, 1723), vol. 2, col. 1225.
(١٧) وهي مجموعة المدن الألمانية الشمالية التي انصرفت عن الفوضي التي ضريت أطنابها في ألمانيا إلى شئونها الخاصة ، وأسست في منتصف القرن الرابع عشر عصبة تستند إلى النشاط التجاري الذي يجمعها ، لذا دعيت بالعصبة الهانزية ، ولم يلبث أن اتسع نشاطها ليمتد إلى أقطار أوربية أخرى ، كما صارت بأساطيلها قوة يعمل حسابها ، وظلت على هذه الحال ، إلى أن انتهى أمرها في غضون القرن الخامس عشر (المترجم) .

وإذا كان ثم شك فيما يختص بشتراسبورج Strassburg، لكن الأمر يصير أدق ويمكن التعويل عليه فيما يختص بكولار Colmar ، فحسب ماورد في أقدم مدونة تاريخية للمدينة، يتضبح أنه زارها في ١٠ أغسطس ثلاثون من الهايدن مع نسائهم وأطفالهم ، وعندما غادروها حل محلهم مائة أخرون ، وقد عاودت المدونة التأكيد على بشرتهم القاتمة ، وأضافت ملاحظات أخرى عن الحلقان الفضية في آذانهم ، وقراءة نسائهم للكف ، وارتدائهن خرقًا باليةً أشبه بالحرامات ، وتتسارع هذه الإشارات ويزداد عددها في سويسرا ، رغمًا عما درج عليه كتاب المدونات التاريخية السويسريون من نقل بعضهم عن بعض ، وجميع هؤلاء عدا واحدًا عاشوا في مرحلة متأخرة ، تجعلهم أبعد من أن يكونوا شهود عيان ، وقد تردد الفجر بزياراتهم على زيوريخ وبازل وزولوتورن Solothurn ويصفهم هؤلاء الكتاب بأنهم غرباء داكنو البشرة ، لديهم دوقات وكونتات ، ويقواون إنهم أتوا من مصر الصغرى ( ويضيف أحدهم ينتمى إلى زيوريخ أن بعضهم قالوا إنهم من إجريتس Igritz ، وهو مايدعو إلى الدهشة، حيث إن إجريتس مدينة صغيرة تقع إلى شمالي المجر على مقربة من ميشكولتس -Mis kolc) . وهم يزعمون أن الأتراك طردوهم ، وفرضت عليهم عقوبة بأن يظلوا فقراءً لمدى سبعة أعوام ، وكانوا يتبعون الطقوس المسيحية ، فيما يختص بالعماد والدفن ، كما كانت ملابسهم بائسة ، لكنهم كانوا يمتلكون مقادير كبيرة من الذهب ، ويأكلون جيداً ويشربون جيداً ، وينفقون نقودهم كذلك جيداً ، وتواجهنا ملاحظة لكونراد يوزتنجر Conrad Justinger ، وهو كاتب حولية كان معاصرًا لهذه الأحداث ، فيقول إنه في سنة ١٤١٩ (ريما كان الصحيح ١٤١٨) وصل أكثر من مائة معمَّد من الهايدن إلى سويسرا، ونصبوا خيامهم في الحقول ، أمام مدينة برن ، إلى أن أمرت السلطات بإبعادهم ، بسبب خفة أيديهم التي أضجرت الأهلين منهم .

يبدو أن الغجر فارقوا سويسرا في سبتمبر ١٤١٨ ، وجماعات مثل هذه كان في الإمكان مشاهدتها في غربي أوربا ، خلال السنوات التالية ، لم تكن ذات أعداد كبيرة ، وربما كانت في مجملها نواة واحدة ، يقودها عدد قليل من الزعماء ، وتظل هذه النواة في أجيان واحدة ، وأحيانا تتوزعها شرائم أصغر وهكذا ، وحسبما ورد في حولية ميليش Mülich أن جماعة من الغجر أتت في نوفمبر ١٤١٨ إلى أوجزبورج Augsburg ، وكانت تضم «اثنين من الدوقات صحبة خمسين رجلاً وعدد كبير من النساء وقالوا إنهم أتوا عن مصر » .

عندما تتاح لنا معلومات أوفر ، فإننا نقف على الفجر في فرنسا ، حيث ظهرت حماعة من «السراسنة»(۱۸ Saracens في ۲۲ أغسطس ۱٤۱۹ لدي مدينة شاتيون – بن – دومب Châtillon - sur - Chalaronne (وهي Châtillon - en- Dombes الحالية) ، وكانت أنذاك تابعة لساقوي Savoy . وأبرز هؤلاء الغجر خطابات من دوق ساقوي وخطابات أخرى من الامبراطور ، ويظهر أن الخطابات الأولى صحيحة (١٩) ، وقد تم الترحيب بهم ، واعطاؤهم نبيذًا وشعوفانًا وثلاثة فلورينات ، وبعد يومين وصل «أندرو Andrew دوق مصر الصغرى» ومعه مائة وعشرون أو أكثر من أتباعه إلى سان لوران St. Laurent قرب ماسون Mâçon على مبعدة سنة فراسىخ (٢٠) فقط من شاتيون ، وقد رودتهم المدينة بالخبر والنبيذ ، وفي عبارة غريبة تصفهم الوثائق بأنهم «قوم لهم مظهر مخيف في هيئتهم وشعورهم وما إليه» ، وقد عسكروا في الحقول ، ومارس الرجال والنساء جميعًا قراءة الكف والسحر، وعندما تستطرد الوثائق ، فتتحدث عن خدعهم وأكانييهم ، فإنها تصف الدوق بأنه « أندرو الذي يدعو نفسه بدوق مصر الصغري» . وبعد خمسة أسابيع (في الأول من أكتوبر ١٤١٩) نشاهد الغجر لدى سسيترون -Siste ron في يروشانس Provence بالاسم نفسيه «سيراسنة» ، وقد رفض السيماح لهم بالدخول ، فعسكروا يومين في حقل «كالجنود (لاشك في أنهم عسكروا في خيام) ويعث بالطعام النهم وإلى جيادهم » ·،

تمر ثلاثة شهور ونعاود اللقاء بدوق يدعى أندرو وصحبه من الغجر ، لكن هذه المرة فى البلاد الواطئة ، ويترجح أن يكونوا هم أنفسهم الذين لاقيناهم فى فرنسا فى العام السابق ، وإن كنا على غير يقين من ذلك ، ويبدو أنه لم يصعب على الغجر أن يؤمنوا أنفسهم بعهود أمان . ويخصوص أندرو وهو الاسم الذى يتردد فى الوثيقتين على أنه زعيم هؤلاء الغجر ، فلا يبعد أن كان هناك اثنان حملا معًا هذا الاسم ، وعلى أية حال فيرد فى سجلات مدينة بروكسل فى يناير ١٤٢٠ أن الجماعة التى كان يقودها «دوق من مصر الصغرى يدعى أندريس Andries » حصلت من الأهلين على كمية من

<sup>(</sup>١٨) تعبير قديم أصله يوناني ، شاع في أوربا في العصور الوسطى ، وكان يقصد به العرب وأحيانًا المسلمون (المترجم) ،

Cf. M. Pastore, 'Zingari nello Stato Sabaudo', Lacio Drom (1989), nos 3-4, (\1) pp. 6 - 19, esp. p. 7.

<sup>(</sup>٢٠) الفرسخ ثلاثة أميال (المترجم) .

الجعة والنبيذ والخبز ويقرة وأربعة خراف وخمس وعشرين قطعة ذهبية ، كما يرد في سجلات مدينة ديڤنتر Deventer ذكر هبة ، منحها شيوخ المدينة في مارس ١٤٢٠ ، «الورد أندرياس Andreas دوق مصر الصغرى» -Andreas Her دوق مصر الصغرى» -Andreas الذي طرد من وطنه بسبب عقيدته المسيحية ، فأتى إلى مدينتنا صحبة مائة من الرجال والنساء والأطفال ، ومعهم أربعون فرسًا ، ولديهم خطابات من ملك الرومان ، تتضمن دعوته لأن يمنحوا الصدقة ، وأن يعاملوا بإحسان في كل الأقطار التي قد يتوجهون إليها » وقد حصل هؤلاء بالفعل على خمسة وعشرين فلورينا نقدًا ، فضلاً عن الخبز والجعة والرنجة والتبن ، وتكبدت المدينة كذلك نفقات تنظيف الأهراء التي ناموا فيها ، وكذا نفقات رحيلهم شرقاً إلى جور Goor .

هناك افتر اضبات بتواحد الفحر في السنة نفسيها بفريز لاند Friesland ، على مقربة من لابدن Leiden ، لكن هذه الافتراضات لايوثق بها ، ولدينا أخبار عن دوق وكونت يقودان جماعةً من «المصريين» لدى بروجز Bruges في الفلاندرز Flanders في سيتمير ١٤٢١ ، ولم يصل إلينا اسماهما ، لكننا أسعد حظاً فيما يتعلق بهينو -Hai nault وأرتوا Artois المجاورتين ، وفي ٣٠ سبتمبر ١٤٢١ تداول أعضاء المجلس البلدي بتورناي Tournai فيما يجب عمله مع «المصريين» الذين حلوا ببلدهم ، وكانت المحصلة السخية هي «إهداء السيد ميكيل Miquil أمير لاتنجم Latinghem في مصر» اثنتي عشرة قطعة دهبية وخبرًا وبرمبالاً من الجعة « براً به ورفاقه الذين طردهم السراسنة من ديارهم ، لأنهم تحولوا إلى العقيدة المسيحية» ، وهذه هي أول مرة نسمع فيها عن «السيد مبكيل أمير لاتنجم» وهو اسم مكان يذكرنا بالفلاندرز أكثر مما يذكرنا مصر . لكن دوقًا يدعى ميخائيل - وهم اسم يشك في أنه مماثل - يظهر بعد وقت قصير قريباً من مون Mons التي استقبلت بالفعل زيارتين في أكتوبر، الأولى تضم ثمانين يقودهم دوق أندرو ، والثانية تضم ستين ، يقودهم دوق ميخائيل الذي يقال إنه أخوه ، وقد عاد المصريون إلى تورناي في العام التالي ، واتخذوا مهاجعهم في ساحة السبوق . ويقبول كاتب المدونة «إن هؤلاء المصريين لديهم ملك واوردات يدينون لهم بالطاعة ، كما يتمتعون بامتيازات ، فلا أجد يستطيع عقابهم سواهم» ، ولايحدد الكاتب أسماءً ، لكنه يعطينا تفصيلات عن سرقات وقراءة طالع تقوم بها النساء (يصحبهن صبية يقومون بالنشل) ، ورجال لديهم مهارة في العناية بالخيل .

وتعطينا السجلات البلدية لأرًاس Arras البرجندية تفصيلات رائعة عن ثلاثين «من الأجانب المصريين»، وصلوا في ١١ أكتوبر ١٤٢١، يقودهم كونت يحمل خطابات من الإمبراطور، وأقاموا ثلاثة أيام ينامون ليلاً في الحقول، دون أن يبدلوا ثيابهم، وكان الرجال شديدي القتامة، شعورهم طويلة وذقونهم طويلة، بينما كانت النساء يلففن حول رحوسهن ثيابًا أشبه بالعمامة، ويرتدين قمصانًا طويلة، تغطيها ملاءات خشنة مربوطة إلى أكتافهن، والنساء والأطفال حلقان في آذانهم، وهذا كله يختلف عما كان شائعًا في أزياء الأوربيين المعاصرين، وقد منحهم أهل المدينة وهم مشدوهين كميات من الجعة والفحم.

### خطابات حماية جديدة

منذ مقدمهم في سنة ١٤١٧ ، ظل الغجر يرددون أن حجتهم سوف تستغرق سبع سنوات ، وحالما انقضت خمس سنوات ، بدأت خطاباتهم تتقادم وتفقد فعاليتها، وتقترب من وقت نهايتها ، وأضحوا بلا مندوجة من السعى في تمديدها ، الأهم أن إرادة زيجيزموند لم تكن لتسرى خارج حدود إمبراطوريته الرومانية المقدسة ، وقد شاهدنا الغجر بالفعل (كما في حالة شاتيون) يتخذون احتياطهم ، فيبرزون خطابات من حكام آخرين ، على أن الحماية الوحيدة الأعم ، سوف تكون قمينةً بالبابا نفسه . وأول ذكر لرسائل بابوية في أيدى الفجر يعود إلى ١٨ يوليو ١٤٢٢ ، فيرد في مدونة سويسرية أنه في هذا اليوم أبرز دوق ميخائيل المصري وأصحابه لسكان مدينة بال «عهود أمان صادرة من البابا ومولانا الملك وغيره من الحكام» ، وكان ذلك نذير شئوم «فلم يأت لهم بخير ، ولم يرحب بهم» كما تقول المدونة ، وإذا كان التاريخ دقيقًا فانه دوق ميخائيل أرسل إلى القاتيكان طالعةً على رأسها زعيم غجرى آخر يدعى دوق أندريا ، فينكر أنه وصل إلى بولونيا Bologna صحبة مائة منهم في ١٨ يوليو ١٤٢٢ ، حيث أمضوا أسبوعين ، وحسيما ورد في مدونة بولونية كانت القصة كما حكاها دوق أندريا ، هي إنه حين ارتد عن الديانة المسيحية صادر ملك المجر أرضه ، وعندما رغب في أن يعود إلى المسيحية فقد عُمد ونحو أربعة آلاف رجل ، أمرهم الملك بأن يرتحلوا حول العالم لسبع سنوات ، وأن يتوجهوا إلى البابا في روما ، وحينئذ فقط يصير في إمكانهم أن يتوبوا إلى ديارهم ، وقد ذهب الغجر في زعمهم إلى أنهم لدى حلولهم ببولونيا ، كانوا قد أمضوا خمس سنوات فى رحلاتهم ، هلك خلالها مايربو على الشطر من عددهم الأصلى ، وتوسلوا بمرسوم جديد سمح لهم بمقتضاها ملك المجر ، بأن يزاولوا السرقة خلال هذه السنوات فى أى مكان يمضون إليه ، دون أن تطالهم يد العدالة ، وقد أوى دوق أندريا إلى نُزُل الملك (nell' albergo del re) بينما أوى أتباعه إلى جوار إحدى بوابات المدينة .

«توجه إليهم جمع غفير من الناس ، بعد ماسمعوا من أن في إمكان زوج الدوق أن تقرأ طوالعهم ، وتتكهن بما سوف يقع في حياة امرىء ما ، فضلاً عما هو واقم الآن بالفعل ، وكم عدد أطفاله ، وما إذا كأنت زوجه طيبةً أم غير طيبة ، وأشياء أخرى كثيرًا ما كانت صحيحة ، وبين هؤلاء الذين أرادوا أن يعرفوا طوالعهم ، قليل فقط هم الذين لم يختلس ما في جيوبهم من نقود ، كما أن من النساء من مزقت ثيابهن ، وصارت النسوة الغجريات يجسن في طرقات المدينة ، ست أو ثمانية معًا ، يدلفن إلى سوت أهليها ، يحكين حكايات تافهة ، بينما تقوم بعضهن باختلاس أي شيء في إمكانهن اختلاسه ، واتبعن النهج نفسه لدى اختلافهن إلى بعض الحوانيت، بزعم شراء بعض الأشياء ، فربما أقدمت إحداهن على السرقة ، وهكذا فقد وقفت سرقات كثيرة بهذه الطريقة في بولونيا مما يتضح معه ، أن هؤلاء القوم هم أكثر لصوص العالم براعةً ، وعليه فقد نودى في المدينة بحظر الذهاب إليهم ، وإلا فغرامة قدرها خمسون جنيها ، فضلاً عن النفى ، بل إنه سمح لهؤلاء الذين سرُّقوا ، بأن يسرقوا سراقهم ، بما يعدل قيمة ما سرق منهم . وبذا فقد تسلل كثير من الرجال ليلا إلى الحظيرة ، حيث توجد خيولهم ، وانتخبوا منها أحسنا ، وحتى يسترد هؤلاء الغرباء خيلهم ، وافقوا على إعادة قدر كبير مما سرقوه ، ولما تبين لهم أنه لم يعد يوجد ما يمكن سرقته ، سارعوا بالتوجه إلى روما . ويلاحظ أنهم كانوا أقبح صنف من البشر يشاهد في هذه الأنجاء ، فقد كانوا نحلاءً وسودًا يأكلون كالخنازير، وكانت نساؤهم يتناوين التجوال مرتديات دثارات سميكة ، تلتف حول أكتفاهن ، ولديهن خواتم طويلة في آذانهن ، وخمارات طويلة على روسهن ، وقد وضعت إحداهن طفلاً في ساحة السوق ، وبعد ثلاثة أيام رحلت مع غيرها من النساء» (٢١).

<sup>.</sup> L. A. Muratori مترجمًا عن الإيطالية بتحرير (٢١) Rerum Italicarum Scriptores, Vol. 18 (milan, 1730), P. 611.

في ٧ أغسطس ١٤٢٢ نشاهد الغجر في فورلي Forli على مبعدة خمس فراسخ من بولونيا على الطريق إلى روما ، ويقدر الراهب هيرونيموس Hieronimus صاحب مدونة فورلى عددهم بمائتين أو نحوها ، ومن المدهش أن البعض قالوا إنهم أتوا من الهند (۲۲) (aliqui dicebant, quod erant de India) ومن المحتمل - رغما عن أن الأمر ليس وإضحًا تمامًا - أن الذين قالوا بذلك كانوا من جمهور المتفرجين ، وليسوا من الغجر ، فلم يؤثر عن هؤلاء ادعاء مثل هذا ، والأفكار عن الهند وجغرافيتها كانت إذ ذاك باهتةً (وهو ما سوف نظهره لنا كولموس) ، وقد استخدم هذا الاسم أحيانًا للدلالة على إثيوبيا ، وبعد يومين غادر هؤلاء الغجر وهم يرددون أنهم ذاهبون لرؤية البابا ، وسرعان ما يختفون من المسرح ، لكنهم بين حين وأخر ولدى عقود ، كان في الإمكان رؤية زعمائهم ، وهم يعرضون رسائل بابوية ، وهو ماحدث في باريس وأميان Amiens (۱٤۲۷) ودوای وروټردام وأوټرخت (۱٤۲۹) وميدلبورج Middelburg بجزيرة شالشيرين Walcheren (١٤٣٠) وغيرها ، ولم تكن تلك الرسائل تنسب دائمًا إلى الشخص نفسه ، ولم تكن جميعها تحمل التاريخ نفسه ، وأكثر الروايات إسهابًا بخصوص هذه الرسائل ، نحدها في يوميات فرنسي ، بشار إليه عادةً بيرجوازي ياريس ، فهو يصف شرذمةً من الغجر أقامت في لاشاييل La Chapelle على مقربة من ياريس (وكانت ماتزال في أيدي الإنجليز) من ١٧ أغسطس إلى ١٨ سبتمبر ١٤٢٧ ، وقد أتى في طليعتهم دوق وكونت وعشرة رجال ، جميعهم على جيادهم ، وقالوا أنهم مسيحيون طيبون، قدموا من مصر الدنيا ، وحكوا القصة المعتادة عن ارتدادهم عن المسيحية ، عندما قهرهم السراسنة ، وما تلا ذلك من رد الإمبراطور وغيره من الحكام المستحيين عادية هؤلاء.

«وقد أمر الإمبراطور وغيره من الحكام - بعد روية وتفكير - بمنعهم من حيازة أراض في وطنهم دون الحصول على موافقة البابا ، ولذا فعليهم التوجه إلى الأب المقدس في روما ، فذهبوا جميعهم شيبًا وشبابًا ، وكانت رحلةً شاقةً للأطفال ، وعندما وصلوا إلى هناك ، اعترفوا اعترافًا جماعيًا بخطاياهم ، وبعد أن أنصت البابا إلى اعترافهم فكر مليًا ، وتشاور مع غيره ، ثم فرض عليهم العقوبة الآتية ؛ وهي إنهم ولدى سبع سنوات ، عليهم أن ينساحوا في أقطار الأرض ، ولايناموا ألبتة على سرير

Ibid, . vol. 19 (milan, 1731), p. 890 . (YY)

ورغبةً منه فى عونهم ، فقد جعل من واجب كل أستف ومقدم دير لديه صولجان ، أن يعطيهم ولمرة واحدة عشرة جنيهات من جنيهات تورناى ، ويزودهم برسائل تفيد ذلك موجهةً إلى قساوسة الكنيسة ، ثم منحهم بركته وهكذا فارقوه» (٢٢) .

ما الذى نستنتجه من ذلك ؟ هل أصغى البابا مارتين الخامس (٢٠) فى عام ١٤٢٢ إلى شعث من الغجر أو شعثين متتابعين (الأول يقوده دوق ميخائيل ، والآخر يقوده دوق أندريا) ؟ وهل أستمع إلى قصتهم ، وفرض عليهم سبع سنوات أخرى عقوبةً لهم مصحوبةً بخطابات حماية (٢٠)... لايتوافر لدينا تسجيل لهذا الحدث العجيب فى وثائق القاتيكان ، وقد أجرى بحث فى عام ١٩٣٢ لم يسفر عن شيء لكنه فى الوقت نفسه لم يحسم الأمر ، فهناك وثائق كثيرة مفقودة ، على أنه يترجح لدينا إمكانية أن الغجر قروا ألا يزعجوا قداسته ، أو أن تصرفهم عنه حاشيته ، فانصرفوا إلى مزيف بارع، صنع لهم رسالةً بابوية مؤثرةً .. وصناعة تزييف الراسيم البابوية وغيرها ، كانت صناعة زاهرة ناشطة.

بحصولهم على عهود أمان جديدة أيًا كانت الوسيلة ، صار على الغجر التأكد من توافر العديد منها تحت تصرفهم وقد تضمن بعضها اسمًا ، وتضمن بعضها الآخر اسمًا آخر ، وتناهت إلينا واحدة منها ، تتمثل في ترجمة فرنسية لرسائل منحت لأندرو دوق مصر الصغرى ومؤرخة به ١٥ ديسمبر ١٤٢٣ (وليس ١٤٢٢) ، ومن عجب أن البابا يمنح فيها هؤلاء التائبين عفوه عن شطر خطاياهم ، وتلك صيغة غير أرثوذكسية لغفران لانظير له في ذلك الزمان ، والنسخة بهذا الشكل مشكوك فيها ، ولابد أن تكون أصولها مشكوك فيها كذلك .

Journal d'un Bourgeois de Paris (1405 - 49), ed. A. Tuetey, (Paris, 1881)' (۲۲) همی مأخوذه من ترجمة شيرلی J. Shirley لليوميات ه ١٤٠٥–١٤٤٩ (اکسفورد ١٩٦٨) ص ٢١٨–٢١٧

<sup>(</sup>٢٤) (١٤١٧) (١٤١٧) وهو أول بابا يلى منصبه بعد إعادة الوحدة إلى الكنيسة المسيحية في الغرب (المترجم).

<sup>(</sup>٢٥) لدينا مقالان يتصلان بهذا الموضوع هما:

R.A.Scott Macfie, 'The Gypsy visit to Rome in 1422', JGLS (3), 11 (1932), pp. 111-15; and F. de Vaux de Foletier, 'Le pèlerinage romain des Tsiganes en 1422 et les Lettres du Pape Martin V', Études Tsiganes (1965), n. 4, pp. 13 - 19.

فى العام التالى تظهر وثيقة أخرى جديدة للحماية ، نقلها إلينا شاهد عيان معاصر ذو اهتمامات واسعة هو أندرياس Andreas كاهن راتيزبون Ratisbon (هى الآن ريجنز بورج Regensburg ) فى باڤاريا ، يسجل فيها وصول الغجر (Cingari) وعند العامة 18۲۲ .

يقول: «كانوا على مقربة من راتيزبون ، حين بدأوا يتوافدون رجالاً ونساءً وأطفالاً في جماعات صغيرة ، يصل عددهم في كل جماعة إلى الثلاثين أو نحوها، وحيث إنه لم يكن مسموحًا لهم بدخول المدن لبراعتهم في اختلاس ما لايخصهم ، فقد نصبوا خيامهم في الحقول ، وقد أتى هؤلاء القوم من المجر ، وهم يزعمون بأن قد تم نفيهم ، استذكاراً لرحلة المسيح إلى مصر ، حين لاذ بها هرباً من هيرود الذي سعى إلى ذبحه ، لكن العامة يذهبون إلى أنهم جواسيس» (٢٦) .

يثير هذا النص عديدًا من التساؤلات كالإشارة إلى الخيام ، وتفسير نفى الفجر اعلاقة مابينه وبين رحلة العائلة المقدسة والارتياب فى كونهم جواسيس (وهو هاجس ظل يصاحب وجودهم فى ألمانيا ، لدى يزيد على الخمسة قرون ، كمبرر لتصفيتهم جسدياً) ، لكن الأهم من هذا كله أن أندرياس يأتى بمحتوى خطاب للملك زيجيزموند مؤرخ فى ٢٣ أبريل ٢٤٢٧ ، كان الفجر يحتفظون به ، فبعد الديباجة يستطرد الملك : «أتى إلى حضرتنا هنا فى زييس Zips لاديسلاوس Ladislaus أمير الفجر Oiganorum صحبة آخرين ، وأبدوا خضوعهم الذليل لنا وتوسلهم إلينا ، واقتناعًا منا بما قالوه ، وجدنا من المناسب أن نمنصهم هذا الامتياز ، وهو أنه فى كل مرة يأتى فيها الأمير لاديسلاوس المذكور وقومه إلى ممتلكاتنا ، سواء كانت مدئًا حرةً أو حصونًا ، فيها الأمير لاديسلاوس المذكور وقومه إلى ممتلكاتنا ، سواء كانت مدئًا حرةً أو حصونًا ، ومهما كلفك ذلك، وتحفظهم من كل سوء ، وفى حال النزاعات التى قد تنشب بينهم ، فلا أحد سوى الأمير لاديسلاوس يناط به حلها» .

صدر جواز المرور هذا في زييس شمالي المملكة المجرية (تقع اليوم في سلوڤاكيا) إبان مقام زيجيزموند بها ، ويبدو أن قد حصل عليه غجر يختلفون عن إخوان لهم

<sup>(</sup>٢٦) مترجم عن اللاتينية من كتاب:

Andreas, Presbyter Ratisbonensis, Diarium sexennale, Which is in A. F. Oefelius, Rerum biocarum scriptores (Augsburg , 1763), vol. 1, P. 21 .

سبقوهم فى الهجرة غرباً ، فلا يوجد ذكر لحج ولا لقوم غرباء ، بل إنه لايرد ذكر لايسلاوس كرعية الزيجيزموند ، والأدهى أنه كان يحمل اسمًا شائعًا فى المجر وبولندا، بينما حمل زعماء سبقوه أسماءً مثل أندرو وميخائيل ، وهى أسماء ذوات صلة بالديانة المسيحية ، لابد وأن يكون مقامه فى المجر (إن لم يكن كذلك مقام أتباعه) قد دام بعض الوقت ، وهم يبدون فى واقع الحال طليعة لموجة ثانية من الهجرة ، لكنه يتعذر علينا متابعة مصائرهم ، حيث إن لاديسلاوس لايلبث أن يختفى ولايرد له ذكر بعد ذلك .

يعاود أندرياس الحديث عن وجود غجرى فى راتيزبون فى ١٤٢٦ وفى ١٤٣٣ (ويلاحظ أنهم فى هذه المرة «كانوا يقولون أنهم أتوا من مصر ») لكنه لم يحظ بكبير انتباه ، وسوف تظل تحركات المهاجرين الأصليين ولمدى سنوات هى مايمكن أن يسجل تفصيلاً.

من المؤكد أن كانت الحال كذلك في إسبانيا ، حيث أصدر ألفونسو الخامس ملك أرغونة بمدينة سررةً سُعطة Saragossa (٧٧) أول جواز مرور وقد منحه «لدون جوهان من مصر الصغري» Don Johan de Egipte menor بتاريخ ١٢ يناير ١٤٢٥ ، على أن يسرى لمدة ثلاثة شهور ، وقد أثبت ألفونسو الذي عرف بكنيته وهي «الشهم» (٨٨) يعاطفه الواضح تجاه هؤلاء الحجاج الوافدين حديثاً ، فبعد عدة شهور أصدر جواز مرور أخر لكونت توماس Tomás من مصر الصغرى وصحبه ، وعندما سرق أهل ألاجون Alagón القريبة من سرقسطة كلب صيد وكلبا آخر للحراسة من هذا الكونت ، أمرهم ألفونسو بإعادتهما إليه في الحال , وقد حافظ كونت توماس على جوازه بعناية ، وسوف يستخرج منه نسخة أخرى ، ففي سنة ١٤٣٥، وبعد يسير من حصوله على هبة وسوف يستخرج منه نسخة أخرى ، ففي سنة ١٤٣٥، وبعد يسير من حصوله على هبة تقدر بثلاثة وعشرين فلوريناً ، منحتها إياه بلانش Blanche ملكة نَبرّة وعشرين فلوريناً ، منحتها إياه بلانش Blanche ملكة نَبرّة وعشرين فلوريناً ، منحتها إياه بلانش Blanche ملكة نَبرّة وعشرين فلوريناً ، منحتها إياه بلانش Blanche ملكة نَبرة وعشرين فلوريناً ، منحتها إياه بلانش

<sup>(</sup>۲۷) (۲۷۱–۱٤۵۸) وفى عهده بلغت ملكة أرغونة Aragón مكانةً عالية ، وآلت إليها مملكة نابولي، فانتقل ألفونسو إليها ببلاطه ، وصار ملكاً إيطالياً أكثر منه ملكاً إسبانياً ، وكان محبًا للعلوم والفنون وأعان على نقل النهضة الإيطالية إلى وطنه الأول إسبانيا (المترجم) .

<sup>(</sup>۲۸) بالاسبانية el magnánimo (المترجم)

<sup>(</sup>٢٩) مملكة إسبانية صغيرة تقع لدى سفوح جبال البرتات ، تقاسمتها إسبانيا وفرنسا في غضون القرن السادس عشر (المترجم) .

بكانفرانك Canfranc ، وهي نقطة حدودية ، تقع إلى الشمال من ممر سومبور -sort ، وهناك طالبه مأمور الجمارك بأداء ما توجب من رسوم ، لكن السيد المبجل muyt honorado et inclito كونت مصر الصغرى ، أعلن أنه وقومه يقومون برحلة للحج عبر العالم من أجل العقيدة المسيحية ، وأن الملك ألفونسو منحه الإذن بالمرور حسبما يشاء في أراضيه صحبة قومه وأفراد عائلته دون أداء أموال أياً كانت . والواقع إن التصريح الملكي صيغ بهذه العبارات ، ومايزال موجوباً حتى اليوم بمدينة وَشْقة Huesca مما يؤكد وثاقته، ومع أن الكونت الغجرى لم يؤد أموالاً ، إلا أنه كان عليه أن يعلن عما لديه من ممتلكات ، وكانت تتضمن خمسة جياد قيمة الواحد منها عشرون فلوريناً ، وخمسة أثواب من الحرير ، وأربعة أقداح من الفضة ، زنة الواحد منها حوالي ماركاً واحداً (ثماني أوقيات تقريباً) .

كانت تلك هي الإشارات الأولى التي توافرت لدينا عن زعماء باسمى توماس وجون ، ولايلبث أن يعاودنا كونت توماس آخر ، وربما كان - أو لم يكن - هو الكونت الفجري غير المسمى الذي شاهدناه يعرض رسالة بابوبة في لاشابل بضواحي باريس في سنة ١٤٢٧ ، لكن لدينا بالتأكيد كونت توماس نصادفه بعد يسير لدى أميان ومعه رسائل بابوية باسمه . ويعد وصف برجوازي ياريس في يومياته للغجر في لاشايل أو في ما كتب عنهم في تلك السنوات الباكرة ، ويبدون فيه قومًا غرباء ببشرتهم القاتمة وحلقانهم الفضية في آذانهم ، وهم يشدون انتباه الناس الذين احتشدوا حولهم وهم مشدوهون ، وكانت النساء يرتدين قمصانًا مغطاة بدثارات أشبه بالحرامات ، وهو ماسبق أن شاهدناه في أراس في ١٤٢١ وبولونيا في ١٤٢٢ ، وقد أفضت قراعتهم لطوالع الناس إلى مشكلات عائلية بين الأزواج ، ويستطرد برجوازي باريس قائلاً: «من الواجب القول بأننى ذهبت لأتحادث معهم ثلاث مرات أو أربع ، ولم أكتشف أننى فقدت بنسًا واحدًا ، كما لم أرهم يتفحصون في أيادي أحد ، لكن من شاهدوهم أجمعوا على أنهم كانوا يفعلون ذلك» . وقد أمر أسقف باريس في نهاية الأمر بحرمان كل من قراء الطالع ومن قرئت طوالعهم ، ولم يجد الغجر ندحة من الرحيل ، وخلال ثلاثة أسابيع بقيت من شهر سبتمبر ١٤٢٧ حل بأميان أربعون منهم، يقودهم كونت يدعى توماس ، وقد منح ثمانية جنيهات باريسية Livres parisis ، بعد أن أعطى انطباعاً طيباً عن قومه ، وكيف تم نفيهم من وطنهم «الغريب جدًا والبعيد» لأنهم أبوا أن يتخلوا عن الديانة المسيحية ، وبعد عام ونصف العام أي في مارس ١٤٢٩ نصادف

لدى تورناى كونت آخر من مصر الصغرى ، لاندرى ما اسمه ؟ يصحبه ستون يبدو من مظهرهم أنهم هؤلاء الذين سبق أن صادفناهم فى أميان . وصدرت تعليمات من أعضاء المجلس البلدى إلى أهل مدينتهم، بعدم التعرض لهم بأذى ، وحفزوهم على الإحسان إليهم ومنحهم الصدقة، وهم بدورهم أرسلوا إليهم نبيذاً وقمحًا وجعةً ورنجة وحطنًا .

تكبدت المدن نفقات طائلة نظير إيواء هؤلاء الفجر ، فقد اضطرت مدينة هيلدزهايم لأن تنفق أموالاً في مايو ١٤٢٨ لقاء تنظيف الدار التي حط بها الفجر رحالهم ، وكذا كانت حال فلاندرز ، عندما حل الغجر بدارة الصوف في بروجز بدفنتر في سنة ١٤٢٩ ، كانت حال فلاندرز ، عندما حل الغجر بدارة الصوف في بروجز بدفنتر في سنة ١٤٣٠ ، فقد تحملت المدينة مصاريف مرافقتهم شمالاً إلى نقطة توقفهم التالية ، كما أنفقت روتردام أموالا في ١٤٣٠/١٤٢٩ «لتنظيف مبنى المدرسة بعد أن حل به الدوق وحاشيته » ويعد سجل دفنتر الأول من نوعه في البلاد الواطئة الذي يدعو الغجر هايدن (أي وثنيون) ، وهو الاسم الذي استمروا يعرفون به في هذه البلاد ، كما سبُول وجود بوقات وكونتات لمصر الصغرى في نيميجين Nijmegen وفي بعض هذه المناسبات بوقات وكونتات لمصر الصغرى في نيميجين (١٤٣٠) ، وفي بعض هذه المناسبات تحيل الوثائق إلى خطابات بابوية ، ولكن عندما عاود «دوق لمصر» زيارته لميدلبورج في سنة ١٤٢١ فقد أبرز وثيقة أصدرها فيليب البرجندي – الذي كان حاكماً لمعظم البلاد الواطئة – وكان هذا الدوق لدى حلوله بروتردام في العام الفائت قد أمن نفسه بأن أبرز «رسائل صادرة من البابا ومن مولانا الأعز حاكم برجنديا» .

ويبدو معقولاً الادعاء بأن الغجر الذين أتو إلى متس Metz وكونستانس في ١٤٣٠ وبتورناى في ١٤٣١ وهامبورج هم جماعة «كونت جون من مصر الصغرى» وكان الذين أتوا إلى فرانكفورت أم ماين في ١٤٣٤ وبروجز في ١٤٣٥/١٤٣٤ قسمًا من هذه الجماعة ، لكنه يصير من غير المؤكد تحديد من أين أتى هؤلاء الغجر الذين ترددوا على سكسونيا البعيدة شرقًا (إرفورت Erfurt في ١٤٣٧ وماينجن وفادة هؤلاء الغجر الذين ويحتمل أنهم وفدوا حديثًا من المجر ، ولم يحسن أهل ماينجن وفادة هؤلاء الغجر الذين أقاموا بمدينتهم أحد عشر يومًا ، يسعون إلى خطب ودهم ، والترفيه عنهم بألعابهم البهلوانية التى قاموا بها في سوق مدينتهم ، فقد بدوا في عيونهم غرباء غير متحضرين ذوى بشرة قاتمة ، وفي النهاية أمر القس بطردهم .

#### رصيد متجدد

فى هذه الأثناء بدأت هذه المرحلة الاستطلاعية - إذا جاز التعبير - تقترب من نهايتها ، وصار لدينا الآن ما يكفى لأن نقرر بأن الحياة فى الغرب أضحت لها جاذبيتها لقوم كان يعوزهم وطن ، كما أضحى وجودهم على نحو أو آخر مألوفًا فى ألمنيا وسويسرا والبلاد الواطئة وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا ، لكنه لايوجد مايدل على أنهم انتشروا إلى مسافة أبعد من ذلك شمالاً أو شرقاً أو أنهم عبروا القناة الإنجليزية أو بحر الشمال .

وأية نتيجة نصل إليها بناءً على ماجري في العقدين اللذين بيدأن سبنة ١٤١٧ تستلزم فرضيات مرنة ، ومالدينا حتى الآن من مؤشرات ، لا تدل على هجرة معممة، مل كان الفجر – على العكس – جماعات مترابطة بعضها ببعض ، وترتحل إلى مسافات بعيدة في هيئة شراذم ، تنتظمها أحيانًا سلطة إشرافية لعدد قليل من الزعماء وكان بين هذه الجماعات قدر من الوحدة في العمل وصلات قوية بين بعضها البعض، وبدأ أفرادها برديون القصص نفسها ، ويبرزون النمط نفسه من وثائق المساعدة الصادرة من الامبراطور وغيره من الحكام ، وبعد ذلك من البابا نفسه ، وكانت القصة التي يرددونها دائمًا في هذه المرحلة أنهم بيساطة يكفرون عن ردتهم ، نستثني هذا ما ورد في يوميات أندرياس الراتيزبوني ، لما بها من تلميح عن تطهير ، يقومون به لاخفاقهم في عون العائلة المقدسة ، في رحلتها إلى مصر ، لكن هذا التلميح لم يكن قد استوى عوده بعد وماتزال هناك بعض الجوانب الهامة لطريقتهم في الحياة غامضة ، فمما يدعو للغرابة أنه لم يذكر شيء - حتى بداية القرن السادس عشر - عما إذا كانت لديهم لغة خاصة بهم ، ولانسمع عن صعوبات في تواصلهم مع سكان الأقطار التي كانوا يختلفون إليها لأول مرة ، وليست لدينا سوى تفصيلات قليلة عن عرباتهم ومهاجعهم ، كما أنه نادرًا ما ذكرت خيامهم ، وماذكر هو أنهم مهاجرون لديهم عدد قليل من العربات ، يعسكرون في العراء ، أو في مهاجع مؤقتة، عندما يخفقون في إقناع الأهلين بالإقامة في مدنهم.

بيد أن ماهو أوفر غموضًا من هذا كله هو التنظيم الاجتماعي – السياسي ووسائل الاتصال بين بعضهم بعضاً إبان ارتحالهم ، وحتى نهاية القرن نكون قد صادفنا نيفًا وعشرين اسمًا من الأسماء المختلفة لرؤساء الغجر ، ويعض هذه الأسماء

حملها شخص واحد ، والبعض الآخر حملها أكثر من شخص ، ولنا أن نتساءل عن هوبة هؤلاء الدوقات والكونتات الذين كانوا يرتدون فاخر ثيابهم ، وهم يمتطون صهوات جيادهم .. ما الذي حفزهم إلى غزواتهم تلك ، وما إذا كانوا بساطة يؤدون دوراً ما ؟ .. ومن المكن أحياناً أن يحمل قائد الجماعة الفجرية دمًّا غجريًا ، وتكون له زوج غجرية ، وقد شاهدنا في بولونيا أن دوق أندريا الذي أقام في نزل الملك كانت له زوج اشتهرت مكونها عرافةً ، ويفترض أن مساعديه لابد وأن يكونوا كذلك من الغجر ، بيد أنه في أقطار أخرى بأواسط أوريا وشرقييها صارت القاعدة ألا بلي زعامة الغجر غجر، ونقف على شواهد لذلك في بولندا وليتوانيا وترانسلڤانيا وغيرها . ونحن نسمع في مرحلة من مراحل تاريخهم في اليونان وبلاد البلقان كيف كان بتم تعدن حكامهم ومشرعيهم الذين يؤدون إليهم أموالهم ، وكان في كورفو إقطاع غجري ، حظى بارونه بامتيازات ، خصوصاً في مجال القضاء (انظر ص ٧٢) ، وفي أصقاع وإسعة من أوريا كان وجود الغجر منوطاً بيعض الشخصيات الهامة ، وربما كان لاديسلاوس زعيمهم الذى أنعم عليه الامبراطور زيجيزموند بجواز مرور في سنة ١٤٢٣ واحدًا من هؤلاء ، ويلاحظ أن هذا التمايز بين العجر أنفسهم ظل مشاهدًا ، لدى زحفهم في اتجاه الغرب، ويتبين من السجلات التي تتابعت لزياراتهم ابتداءً من سنة ١٤١٧ أن بها تمييزًا واضحًا في المعاملة بين الدوق والكونت الذي يتهيأ له مأوي بليق برجل ذي مكانة عالية وبين المعاملة التي يحظى بها أتباعه الذين فرضت عليهم إقامة متواضعه .

وقد تلازم الدور الخاص بالزعماء مع القبول الواسع بأن للغجر الحق فى أن يديروا شئونهم الخاصة ، وهو امتياز تم التأكيد عليه فى جواز الرور الذى منح للاديسلاوس فى سنة ١٤٢٣ الآنف ذكره ، بل تم التأكيد عليه قبل ذلك أثناء مرور جماعة من الغجر بتورناى فى سنة ١٤٢٢ ، هذا الامتياز إلى جانب الامتيازات التى تتيح لهم الفرصة للاستجداء ، من حيث وضعهم كحجاج مسيحين ، يؤكد على أنهم ماداموا قد صاروا مقبولين ، فيمقدورهم البحث عن سبل للبقاء ، فى حال ما إذا ضعف الآخرون عن عونهم ، الأمر الذى قد يفضى بهم إلى الجنوح ، وفى هذه الحال فمن الواجب ألا يؤاخذوا بشدة ، ومع ذلك فلم يكن ثمة حل دائم لمشاكلهم بسبب البنية الاقتصادية للبلاد التى كانوا يمرون بها ، وما اتسم بها أهلها من تعصب، الأمر الذى كان من شأنه أن لايضمن لقوم درجوا على عدم الاستقرار أن يكونوا دائمًا موضعًا للترحيب ، فطوائف الحرف كانت منظمةً تنظيمًا جيدًا ، ولم يكن من عادة الفلاحين أن

يستخدموا عمالةً مؤقتة ، وهكذا فلم يترك للغجر من وسائل العيش ، سوى مساحة محدودة من الخدمات الصغيرة والحرف الدنيا والتسلية.

أما عن الدافع إلى هذه الهجرة غربًا ، فقد أتاح تيمور لنك (٢٠) الفرصة لأوريا في مطالع القرن الخامس عشر ، لأن تستريح - مؤقتًا - من الضغط العثماني ، وذلك يهجمته على الأتراك في بلاد الأناضول (٢١). لكن العثمانيين ماليثوا أن استأنفوا زحفهم في عام ١٤١٥ ، واستعادوا ماسبق أن فقدوه من أراض في اليونان وبلاد البلقان ، كما نهضوا يفتوح جديدة ، فأرغمت الأغلاق في سنة ١٤١٧ على الإذعان وإن احتفظت بسلالتها الحاكمة وإقليمها ودبانتها المسيحية ، وسوف تعانى ترانسيلڤانيا وجنوبي المجر منذ الآن من هجمات متلاحقة ، وبيدو من المعقول أن نربط بين الهجرات الغدرية والرحف التركي ، وأن نعاود هذا الربط في مراحل تالية ، بيد أنه مما يجدر ذكره في هذا الشأن أن كثرة الغصر الأوربيين ، تواصلت حياتهم في الأراضي الخاضعة للسيادة العثمانية ، التي ضمت في الأخير الحانب الأكبر من أواسط المحر وجنوبييها ، وإذا كان يعضهم قد سعى لأن بيحث عن أراض بديلة ، وهو ماقاموا به بالفعل ، فليس من المحتمل أنهم فعلوا ذلك لأسياب دينية ، رغمًا عن تأكيدهم على هذه الأسباب لدى تحركهم غربًا (على أية حال كان سجل الأتراك المسلمين تجاه المسيحيين واليهود أفضل بلاشك من سجل الإسبان المسيحيين تجاه المسلمين واليهود) وماذكر عن ترد في أحوالهم على المدى الطويل ، إنما هو من الأمور الخلافية ، فحالما تمت الفتوح ، لم تصبح الشعوب الخاضعة - في معظمها - أسوأ حالاً مما كانت عليه في عهد حكامها السابقين ، وبوجه عام فقد ترك الأتراك السكان المدنين أحرارًا ، شريطة أن يؤدوا ما عليهم من أموال ، ولم يكن في هذا بدع بالسببة للغجر ، كما لم يكن من عادة المجتمع المسلم أن يميز بين الناس حسب العرق أو اللون ، على أن ما صادفه الغجر من مخاطر ناجمة عن توالى الحروب هو أمر آخر ، فقد أشعل الغزاة النار أينما ذهبوا وأعملوا سيوفهم ، وفي أنحاء متفرقة من بلاد البلقان نهيت المدن والقري

<sup>(</sup>٢٠) (٢٧٠/٧٧١ - ١٤٠٨/٥٠١٧) حفيد بعيد لجنكيزخان ، أقام امبراطورية واسعة امتدت من بلاد الهند إلى أطراف أوريا (المترجم) .

<sup>(</sup>٢١) وانتصاره على بيازيد الأول (١٣٨٩/٧٩٢ – ١٤٠٢/٨٠٥) المعروف بالصاعقة في معركة أنقرة (٢١/ ١٤٠٢) وتهاوت الامبراطورية العثمانية إلى أن تم بعثها على يدى ولده محمد الأول (١٤١٣/٨١٦ – ١٤١٣/٨١٦) (المترجم) .

والأديرة ، وتحولت أقاليم واسعة إلى بلاقع ، ويصبح من المعقول الادعاء بأن كثيرًا من المغجر هرعوا النجاة بأنفسهم من هذه المناطق المضطربة ، ولدينا شواهد على ذلك من رواية أرنولد فون هارف القلقة عن الهجرة الأخيرة بعد زيارته لمودون (انظر ص ٧٤ – ٧٥ حيث يعزو هذه الهجرة إلى «أن بعض اللوردات والكونتات أبوا أن يزاولوا مهامهم تحت سيادة الإمبراطور العثماني ») ويحتمل أن بارونات الاقطاعات الغجرية ومن يناظرهم ، وجدوا أن خسارتهم أكبر من خسارة رعاياهم ، وقد تكون هذه الرحلات الارتيادية قد صدرت في بدايتها عن مصالحهم الخاصة .

ربما كان في إصرار الغجر على أنهم أتوا من «مصر الصغري» وذلك في معرض حديثهم عن أصولهم لأبناء الغرب المسدوهين ، مايدل على أن الطلائع الباكرة منهم كانت صلاتها قريبة العهد ببلاد البلوپونيز ، ولم يكن هؤلاء الغجر وحدهم النازحين من هذه الأنحاء ، فمع أن كثيرًا من النبلاء آثروا البقاء وصاروا مسلمين ، فإن تواصل الزحف التركي جعل نبلاءً غيرهم وقساوسة وعامة يلوذون بالغرب ، بحثًا عن مأوى ، ويعيشون على أموال الصدقات ، ويتضح من السجلات البلدية ، أن بعض هؤلاء انتقلوا في جماعات ، يقودها زعماء اتخذوا ألقابًا كالتي اتخذها الغجر ، وعوملوا بمثل ما عاملوا به ، فيرد في سجلات بروجز (٢٦) التي تعود إلى بدايات القرن الخامس عشر ، ماينص على أدائها أموالاً لجماعات يونانية متجولة ، تنتظم بعض الكونتات ، كما تتضمن أداء أموال لكونت من الأفلاق ، طرده الأتراك من بلاده وفارس من المجر . بينما تدفقت صنوف عديدة من أناس من مراتب شتى ، قادمةً من الامبراطورية اليونانية القديمة ، في أعقاب سقوط القسطنطينية في عام ١٤٥٣ ، وإن كانت أعدادهم ألل نسبياً ، وربما كانت المعاملة الطيبة التي حظيت بها هذه الجماعات من اللاجئين عاملاً من جملة العوامل التي أوعزت للغجر بالانسياح غرباً ، كما أوحت لهم بأن يتخذوا هيئة الحاج .

فى ضوء الافتقار إلى يقين بشأن مكان المغادرة ، ربما يتوجب علينا هذه المرة ، أن نستخرج من لغة الغجر معلومات تاريخية أوفرعنهم بعد فراقهم لبلاد اليونان ، ومن الناحية العملية يتبين لنا أن كل اللهجات الرومنية فى غربى أوروبا خضعت لتأثير السلاقية الجنوبية ، وكثير منها تأثرت ، وإن كان على نحو أقل

Cf. EO. Winstedt, 'Gypsies at Bruges' JGLS (3), 15 (1936), pp. 26-34 . (YY)

بالرومانية (٢٢) ، وليس لدى كل هذه اللهجات مستوى واحد من المفردات المستعارة من السلاقية ، لكن يعض هذه المفردات كانت وإسعة الانتشار بينهم ، فلدينا على سبيل الثال baba «فول» būinō «فخور » maćka «قطة» maćka «وقح» puśka «بندقية» skorni «حذاء طوبل» stanya «اسطيل» و trūpos «بدن» . وهذه الصيغ من الرومنية الويلزية لها نظائرها في معظم اللهجات الغربية (وأيضاً تلك التي في فنلندا) ، وأكثرها انتشاراً dosta «كاف» Kircíma «ثُرُلُ» و lovína «جعة» و Smenténa «قشدة» ، وواحدة منها وهي lovina هي وإحدة من الكلمات التي جمعها أندرويورد ، وكل منها وsmentena تشكلان احدى الصعوبات التي نواجهها في تحديد الأصول الاشتقاقية ، لما في بلاد البلقان من خليط لغوي ، حيث تعبر الكلمات الحدود اللغوبة ، وهاتان الكلمتان ريما كانتا مستعارتين عن طريق الرومانية، فهناك لامشاحة ألفاظ رومانية مستعارة في الرومنية الويلزية ، مثل bauri «قواقع» manć «طب نفساً » mūra «توت»و. –vare «أبدًا » (مثلvarekái أنِّي) ، ولدينا كذلك احتمالات تثير قدرًا أكبر من الجدال ، ومن ناحية أخرى فلم يكن للمجرية تأثير ذو بال على لغة الغجر، وريما يعود هذا التأثير إلى مرحلة متأخرة ، وبرتبط باللهجات التي وقعت بها تطورات في أواسط أوريا .. هل نستنتج من ذلك أن الغجر الذين اتخذوا طريقهم الى الغرب في القرن الخامس عشر ، لم يقيموا فترةً طويلةً في المجر ؟ بل ويجب أن يكونوا قد أنفقوا وقتًا أطول في بلاد صقالبة الجنوب ، كما قضوا فترةً .. وإن كانت أقل . في الأقاليم المتحدثة بالأفلاقية (نستثني منهم هؤلاء الذين ارتحلوا عبر البحر مباشرة من بلاد اليونان إلى جنوبي إيطاليا ، حيث لم تتأثر لغتهم كثيرًا بالسلاڤية) .

ريما ليس من الحكمة أن نكون قطعيين dogmatic هكذا ، فحما جرى من استعارات مختلفة من السلاقية والرومانية ، وماجرى كذلك من هجرات متلاحقة تجاه الغرب ، وما نجم عنها من اختلاط قمين بأن يجعل اللهجات الحالية محصلةً لانصهار لهجات مختلفة ، والغجر الذين كانوا قد التفوا في بداية الأمر حول السلاقية والرومانية قد يكون قد لاحقهم تأثيرهما في مرحلة تالية .

الرومنية منذ مايزيد على مائة عام) تظل هي اللهجات الأرربية (رال أنها تستند إلى ماكانت عليه الغريات F.X.Miklosich über die بها ميكلرزيش التي قام بها ميكلرزيش عام) تظل هي الدراسة التي قام بها ميكلرزيش Mundarten und die Wanderungen der Zigeuner Europas (Denkschriften der Kaiserlichen Akadamie der Wissenschaften, Philosophisch- historische Klasse, Vienna, 1872-81), esp. part 3 (Die Wanderungen der Zigeuner) in vol. 23 (1874), pp. 1-46.

|   |   |   | ı |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | • |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   | 4 |   |  |
|   |   |   |   |  |
| - |   |   |   |  |

#### الفصل الخامس

#### ي خول المد

منذ ثلاثينيات القرن الخامس عشر فصاعدًا ، فإن الغجر وقد اجتذبتهم حكايات، ربما سمعوها من أسلاف لهم سبقوهم على الطريق ، بدأوا ينتشرون تدريجيًا من شرقى أوربا ، واتسع مدى الروايات التاريخية عنهم ، بيد أن على المرء أن يتوخى الحذر في التعامل مع روايات كتبت بعد سنوات طويلة من وقوع الأحداث التي تصفها ، دون أن تكرن لأصحابها صلات مباشرة بالغجر ، وغالبًا ماكانت مشتقات تكرر على نحو أعمى المعلومات نفسها عن كل مكان حل به الغجر ، وقد اصطبغت هذه الروايات بمواقف أصحابها وخيالاتهم الخصبة ، وحيثما كان ممكنًا يصير من الأفضل معاودة الوثائق العامة والمحلية ، لما يتوافر بها من مواد أولية عن تاريخ الغجر ، احتفظ بغالبها قبل أن يتعرض هذا التاريخ للتحريف بفعل مؤثرات خارجية .

وتعد إضافة الإخبارى الألمانى أثينتينوس Aventinus (يوهان تورمايير Johann التى كتبت حوالى سنة ٢٢٥١ رائدةً ، فيما يختص بالمرحلة التالية من تاريخ الغجر ، فقد ورد فى المدونة الباقارية بشأن سنة ١٤٣٩ مايلي:

«فى ذلك الوقت فإن جيلاً من اللصوص ينتمون إلى حثالة من شعوب ، تعيش على التخوم بين الامبراطورية التركية والمجر (وهم من ندعوهم Zigeni) شرعوا ينساحون عبر ولاياتنا بزعامة ملكهم تسنديلو Zindelo ، يبحثون عما يقيم أودهم بالسرقة والتلصص والانتهاب وقراءة الطالع ، ويلوكون حكايات مزيفةً عن انتمائهم إلى مصر وأن آلهتهم (١) أكرهتهم على النفى ، ويدعون بوقاحة أنهم أمروا بالتكفير عن خطايا أسلافهم الذين تخلوا عن العذراء المباركة ويسوع الطفل ، وذلك بتغريبهم سبع سنوات .

<sup>(</sup>١) الأصل اللاتيني هو superis ، وله أكثر من ترجمة واحدة ، وربما يقصد به هنا حكامهم .

ومن خبرتى الخاصة علمت بأنهم يتحدثون بالقندية Wendish ، وأنهم جواسيس وخونة ، ويشهد على ذلك آخرون خصوصاً الإمبراطور ماكسيميليان Maximilian وألبرت أبو أمرائنا في مراسيمهم العامة ، لكن الخرافات التافهة شائها شان بلادة الذهن تأخذ بعقول الناس ، لدرجة أن يصدقوا بأن هؤلاء القوم عوملوا بالفعل معاملةً سيئة ، دفعتهم إلى السرقة والاحتيال» (٢) .

تحدد هذه الفقرة معالم قرن كامل من التحول في علاقة الأغيار بالغجر ، فأضحت هذه العلاقة أسبوأ ماتكون في زمن أڤينتينوس ، لأنه حين كتب هذه الفقرة كانت الإمبراطورية الرومانية المقدسة ، وعلى مدى يزيد على العقدين تطبق على الغجر عقوبات جزائية ، وفي عهد الإمبراطور ماكسيمليان الأول (٢) الذي كان موضعًا لإطراء أڤينتينوس ، أصدر الدايط (٤) الإمبراطوري Diet ثلاثة مراسيم (في ١٤٩٧ ، ١٤٩٨ ، ١٤٩٨ ، أڤينتينوس ، أصدر الدايط (١) الإمبراطوري إيعادهم ، ودفعت هذه القرارات إلى قرارات أخرى ، أصدرها أمراء وبوقات ومن إليهم من متنفذين في أنحاء الامبراطورية . والارتياب في كونهم جواسيس (وهو ماسبق أن ردده بالفعل أندرياس الراتيزيوني) صار شغلاً ألمانياً منذ فترة باكرة ، وكان الغجر عرضةً له على نحو خاص، بسبب اضطرارهم للحصول على معلومات عن بلد ما وسكانه ، من شائها أن تفيدهم لدى حلولهم به . ومما تجدر ملاحظته اعتراف أفينتينوس بلغة غجرية خاصة، ولو أنه يدعوها ڤندية (٥) ، وهي لغة سلاڤية كانت محكيةً في شرقي ألمانيا (وربما كان يقصد يدعوها ڤندية أجنبية ، تسمح لهم بأن يكونوا مراوغين) ومما تجدر ملاحظته كذبك تقسيره للهجرات الغجرية ، على أنها نفي لمدة سبع سنوات ، لقعودهم عن نجدة العائلة تقسيره للهجرات الغجرية ، على أنها نفي لمدة سبع سنوات ، لقعودهم عن نجدة العائلة تقسيره للهجرات الغجرية ، على أنها نفي لمدة سبع سنوات ، لقعودهم عن نجدة العائلة القدسة في هربها إلى مصر . وإذا كان الغجر أنفسهم هم الذين اختلقوا هذه القصة ،

Analium Boiorum libri septem (Ingolstadt, 1554).

(٤) أي المجلس التشريعي (المترجم) .

<sup>(</sup>Y) مترجم عن اللاتينية من كتاب يوهان تورمايير.

<sup>(</sup>٢) (١٤٩٢ – ١٥٩٤) كان امبراطوراً واسع الثقافة حظى بتقدير مكيافيللى ، حاول توحيد الدوبلات الألاثية تحت سيادة الهاپسبورج ، لكنه أخفق في مسعاه ، في عهده بدأ مارتين لوثر دعوته الإمالاحية (المترجم) .

<sup>(</sup>ه) وهو تعبير ألمانى أطلقه الألمان على من جاورهم من صقالية ، كانوا مايزالون على الوثنية ، وذلك حين توجهت إليهم حملة صليبية في ١١٤٧ ، أسفرت عن القضاء على وثنيتهم وجرمنة بلادهم حتى حوض الأوس Oder (المترجم) .

فلكونها تتفرد بقابليتها للانتشار من حيث ارتباطهم فى الذهن الشعبى بمصر ، ولم يكن أحد ليدرى فى ذلك الزمان (٦) ، أنهم لم يكونوا قد غادروا الهند بعد، بيد أن هذه القصة هيأت للأوربيين ذرائع مناسبة لاضطهادهم، على غرار تلك التى عززت فكرة معاداة السامية ، بزعم تورط اليهود فى صلب السيد المسيح ، وتورطهم كذلك فى التضحية بالأطفال المسيحيين فى عيد القصح اليهودى.

تاريخيًا ، فإن أهم ملاحظة يأتي بها أڤينتينوس هي العاؤه بأن هجرة الغجر العامة إلى باقاريا بدأت في أدنى تقدير في عام ١٤٣٩ ، وكان يقودهم ملكهم تسينديلو Zindelo أو تسيندل Zindel ، وهذه هي المرة الوحيدة التي يرد فيها ذكر ملك بهذا الاسم ، ومع ذلك فريما تهيأت معلومات وافرة ، اعتماداً على معلومة واحدة ، وهناك ما يغرينا للربط بين ظهور جماعة غجرية وبين عدد مسمى من الزعماء القلائل ، وفي حالات نادرة يمكننا أن نرسم بدقة على الخريطة الطريق التي يفترض أن اتخذها واحد من هؤلاء ، وريما بتوافر المثال على ذلك في كتاب Gli Zingari لأدريانو كولوتشي Adriano Colocci) ، حيث يضم خريطةً ، تبدو فيها خطوط رحالات الملك ربندل Sindel ودوق ميهالي Mihali ودوق أندراشAndrash ودوق يانويل Panuel . وتبدأ الخطوط المختلفة الملونة من الأفلاق ، ثم تفترق في المجر ، ويعزى إلى الدوق يانويل (الذي نصادفه الآن فقط) وبدون سبب ظاهر قيادته في سنة ١٤١٧ لجماعة من الغجر ، عبر بها مدن البلطيق ، ثم اختلف على لاييتسيج Leipzig (١٤١٨) وميتس (١٤٣٠) ، أما الدوقان ميخائيل وأندرو فقد وصلا بعيدًا معًا إلى سويسرا ، ثم انحرف أندرو في اتجاه الجنوب ، ومر على بولونيا وفورلي وروما (١٤٢٢) ، وعاد عبريروڤانس إلى ياريس (١٤٢٧) ، وشوهد لآخره مرة على الطريق الواصلة إلى انجلترا ، أما عن حماعة الدوق منخائيل ، فقد انشطرت إلى قسمين ، اتجه أحدهما شمالاً بغرب إلى شتراسبورج (۱٤١٨) وأوجزبورج (١٤١٩) وميستروكاسل Cassel (١٤٢٤) ومايسن (١٤٢٦) ، بينما اتجهت الأخرى جنوباً بغرب إلى لوسيرن وسيسترون Sisteron (١٤١٩) وبرشلونة (١٤٤٧)، ورغمًا عما يبدو في ذلك من خيال ، فإن أقصى ماكان يمكن أن يفعله كولوتشي مع الملك تسندل ، هو أنه يجعله على رأس جماعات اتجهت إلى الإقليم المحيط براتيزيون (١٤٢٤ ، ١٤٣٦ ، ١٤٣٧ ، ١٤٣٩) ، وفيما عدا ذلك

<sup>(</sup>٦) أي في زمان المسيح عليه السلام (المترجم) .

وإشارات قليلة من هؤلاء الذين يعتمدون على أقينتينوس ، فإن تسنديل يضتفى من المسرح دون أن يترك أثرًا .

مع ذلك سوف نلتقى بدوقات وكونتات يحملون أسماءً عدة ، بعضها مألوف وبعضها مستحدث ، لكننا عند هذا الحد نتوقف عن التعامل مع غربيى أوربا وشمالييها ككل ، ويصير من الأفضل أن نتعامل مع كل بلد على حدة ، ونتقصى فى كل واحدة منها ، ما جرى من تطور متدن فى حظوط الغجر ، ثم نحدد وضعهم حول منتصف القرن السادس عشر ، فى ضوء المناخ الذى يعكسه أثينتينوس (٧) .

# ألمانيا والنمسا وسويسرا

كان ذلك في ألمانيا حين مالت المواقف تجاه الغجر نحو التشدد ، ولو إن خطابات الحماية الامبراطورية حافظت على بعض من قوتها لبعض من الوقت ، بل إن كونتاً يدعى ميتشيل Michell انتهز الفرصة ، ونجح في أن يؤمن لنفسه واحدًا منها منحه إياه الإمبراطور فردريك الثالث (^) . ويغلب أن هذه الوثيقة صحيحة ، حيث إنها صدرت في زيفيلد Seefeld في أبريل ١٤٤٢ ، وهو ما يتسق مع مسيرة فردريك المعووفة إلى أخن Aachen ، حيث ترّج إمبراطوراً ، وبعد عام نشاهد كونت متيشيل أو ميخائيل في بينز برج Bensberg على مقرية من كواونيا ، لدى القلعة التي كان يقيم بها دوق ييليش – برج Jülich-berg ، حيث غادر ومعه جواز مرور، تشبه بنوده بنود سابقه ، وإن اشترط فيه على المستفيدين أن يسلكوا سلوكاً طيباً ، وتستخدم كلتا الوثيقتين تعبير Cygenier بمعنى الغجر ، وسوف يمنح دوق ييليش – برج خلال حياته

<sup>(</sup>٧) هنا كما في أي مكان آخر استخاصنا مادتنا من كم هائل من المصادر التي تحتوي ثروة من الوائق المتوادر التي تحتوي ثروة من الوثائق المتوافرة في دوريات متخصصة ، وفي هذا الفصل الذي يتضمن بوضوح شامل الموارد التاريخية المعروفة عن الفجر حتى خمسينيات القرن السادس عشر ، فإن الاقتباس من كل واحدة منها قمين بأن يجعل الصفحة تتوء بها . اذلك أثرنا أن نركز في الاستشهادات على ما يتسم منها بالاتساع ، وكثير من الاعمال التي اقتبسنا منها في الفصل السابق تظل لها فائدتها هنا ، ومن أهم الكتب عن تاريخ الفجر حتى أواسط القرن التاسع عشر ، ويعد وثيق الصلة بموضوعنا هو كتاب :

F.de Vaux de Foletier's Mills ans d'histoire des Tsiganes (Paris, 1970).

(A) (١٤٩٣ – ١٤٣٩) وفي عهد الطويل ضريت الفوضى أطنابها في أنحاء امبراطوريته ، ونشط من يعرفون بالفرسان اللمنوص (المترجم) .

جوازین آخرین إلی من یدعی کونت دیدیریتش Dederich (دیریك Derrick ) أولهما فی ۱٤٤٨ والآخر فی ۱٤٤٤ (۱) .

ورغماً عن ذلك ، فقد صادف الغجر مواقف متفارته من المدن التي حلوا بها ، فقد تواصل العطاء لهم في هامبورج (١٤٤١–١٤٦٨) وهيلدزهايم (١٤٤٦–١٤٥٤) ، دون ثم مايدل على بغضاء ، في حين لم يتم الترحيب بهم في مدن أخرى ، ويرد في وثائق زيجبورج Siegburg إلى الشمال قليلاً من بون إشارات إلى هبات متتالية الغجر ، تبدأ من عام ١٤٣٩ ، لكنها كانت في حقيقتها رشاو ، لحفزهم إلى الرحيل ، ودرجت فرانكفورت أم ماين منذ عام ١٤٤٩ على عدم السماح لهم بدخولها ، أو تمنعهم بالقوة من دخولها ، وفي عام ١٤٦٦ أعطتهم بامبرج Bamberg في فرانكونيا Franconia أموالاً من أجل أن يغادروها، أما في باڤاريا فنلمس فيها ذريعة من أغرب الذرائع لطردهم في عام ١٥٥٦، فقد ألح معلم يدعى يوهان هار تليب المامام له Johann Hartlieb له كتاب في قراءة الكف، ألح على الدوق بأن يتخلص منهم ، لافتقادهم إلى المنهجية العلمية في قراءة الكف .

وأحيانًا ، يكون تغير الحكام عليهم مفاجأةً يصعب تفسيرها ، فقى مارس ١٤٧٢ منح فردريش كونت بالاتاين خطابًا يتضمن البنود المعتادة إلى كونت بالاولوميوس Bartholomeus ، لكننا نجده فى ديسمبر من العام نفسه ، يأمر بمنع أى غجرى من عبور أراضيه ، وهناك أمير آخر يبذل قصارى جهده بعد عشر سنوات لإبعادهم هو الأمير ألبر يشت أشيليش Albrecht Achilles مركيز براندنبورج .

ظلت لدى النبلاء من الغجر تشكيلة متنوعة من الأسماء ، وكان موت أحدهم يعنى أحيانًا تسجيل اسم نبيل جديد في ألمانيا ، مثل دوق مانويل في سنة ١٤٤٥ (قرب فيرستناو Fürstenau بسكسونيا السفلي وكونت يتروس في ١٤٥٣ (قرب باوتنا Bautna) وكونت

See O. Van Kappen, 'Four early safe-conducts for Gypsies; JGLS (3), 44 (1965), pp. 107-15

الدينا ثلاثة كتب ترجد بها روايات عامة عن تاريخ النجر في البلاد المتحدثة بالالمانية هي : H.Arnold, Die Zigeuner, Herkunft und Leben in deutschen Sprachgebiet (Olten, 1965), esp. pp. 33-63' H. Mode und S. Wölffling, Zigeuner, Der weg eines Volkes in Deutschland (Leipzig, 1968), esp. 141-66; and R. Gronemeyer and G.A.Rakelmann, Die Zigeuner, Reisende in Europa (Cologne, 1988), esp. pp. 23-78.

أنتونى فى ١٥٥٢ (فى بريتسنجن Brötzingen) هؤلاء النبلاء جميعهم وغيرهم زينت قبورهم بشعارات النبالة ، والحال نفسها مع كونت يوهان الذى دفن فى بفورتسهايم Pforzheim فى ١٤٩٨ ، وبين الأحياء فإن دوقًا يدعى إرنست وكونتًا يدعى أمبروزيوس Ambrusius ألقى بهما إلى السجن فى هوهنجيرولدزك Hohengeroldseck بالپلاتينات فى سنة ١٤٨٣ لجرم نجهله ، لكنهما وجدا مخرجًا لمشكلتهما ، بأن أكدا على أهميتهما ووعدا بألا يثأرا اسجنهما، ونلتقى فى سنة ١٤٨٨ بسكسونيا باسم جديد هو كونت نيكولاوس كاسبار Nicolaus Caspar من مصر الصغري، وقد حصل على خطاب حماية(١٠) من يوهانا كونتيسة لايسنيك Leissnigk بأن نسبج الحكاية المعتادة عن العقاب .

في عام ١٤٩٧ وجد المجلس التشريعي للإمبراطورية الرومانية المقدسة (الدايط) أنه لامندوحة من تدخله ، فاتهم الفجر بالتجسس ، وشرع في اتخاذ مايلزم للتخلص منهم، وقرر في العام التالي أنهم جواسيس يتحتم إبعادهم ، وتجدد هذا المرسوم في عام ١٥٠٠ ، وسمح لهم بأن يرحلوا من الأراضي الألمانية ، خلال مدى لايجاوز عيد الفصح ، تستحل بعدها دماؤهم وأموالهم ، وباختصار فقد جعلهم خارجين على القانون ، لكن هذه الاجراءات لم يتوافر لها سوى قدر محدود من الفعالية ، ولم تحل دون إصدار جوازات مرور جديدة ، مثل الجواز التي منحه الدوق البولندي بوجيسلاف Ludwig von دون إصدار جوازات مرور جديدة ، مثل الجواز التي منحه الدوق البولندي بوجيسلاف Aothenburg Rothenburg كونت مصر الصغري (١٩١٧) عونًا له في طريقه إلى دانتسيج (جدانسك Rothenburg) ، صحبة رفاقه من الـ Zyganisch . ولم تحقق التشريعات التي أصدرها الدايط في عامي ١٥٤٤ و ١٨٥٨ الغاية المرجوة منها ، لكنه في قراره الصادر في سنة ١٥٠٨ يسعى لسد الثغرات بإعلان أن أي جواز سبق أن حصل عليه أي غجري يعد لاغيًا ، وحظر إصدار وثائق جديدة في المستقبل ، وكان هذا هو آخر القرارات العامة لاغيًا ، وحظر إصدار وثائق جديدة في المستقبل ، وكان هذا هو آخر القرارات العامة التي أصدرها الدابط الامبراطوري ، لكنه لم يكن آخرها بالنسبة لقواعد النظام العام التي صدرت ابتداءً من سنة مسابهة في

C. von Weber , ' Zigeuner in Sachsen 1488 - 1792, in Mitteilun- النص كاملاً في (١٠) gen aus dem Hauptstaatsarchive zu Dresden (Leipzig. 1857-61), vol 2, pp.282-303.

أقاليم ألمانية بعينها (١١) ، على أن كون ألمانيا تضم نحو ثلاثمائة دولة ، لم يكن يعنى تكاثراً في القوانين فحسب ، إنما كان يعنى في الوقت نفسه عدم فعاليتها في كثير من الأحيان ، وذلك لتراخى الإمارات الصغيرة ، وإخفاقها في أن تعمل معاً ، ونقف بين حين وآخر على مؤشرات لاستخدام القوة ، مثلما حدث في سنة ١٥٢٨، حين عين كل من كبير أساقفه كولونيا وأسقف مينستر ودوق كليفيس – يليش – برج Cleves-Jülich من كبير أساقفه كولونيا وأسقف مينستر ودوق كليفيس – يليش – برج القائمين بإعادة العماد والغجر وغيرهم ، وبينما كانت كليفس ييليش برج غايةً في الكرم مع الغجر قبل العماد والغجر وغيرهم ، وبينما كانت كليفس ييليش برج غايةً في الكرم مع الغجر قبل التي أصدرتها بين عامى ١٥٢٥ – ١٥٥٨ والتي حظرت على الغجر دخول الدوقية . ويتضح لدينا إلى أي حد كان تأثير أي قرار إمبراطوري ضيئلاً في حد ذاته ، مما ويتضح لدينا إلى أي حد كان تأثير أي قرار إمبراطوري ضيئلاً في حد ذاته ، مما جرى في نورمبرج في عام ١٥٤٩ ، فقد ظهرت جماعة من الغجر لدى هيديك Heydeck بأن جرى في قرية تقع على مبعدة أميال إلى الجنوب ، وأمرت البلدية الموظف المسئول ، بأن لا لا لا العام التالي خولت له السلطة لاستخدام القوة ضدهم في حال ما إذا أخفق في العام التالي خولت له السلطة لاستخدام القوة ضدهم في حال ما إذا أخفق في إقتاعهم .

تتابعت الأحداث على نحو مشابه فى الأقاليم السويسرية التى كانت تشكل ولدى طويل جزءاً صغيراً من الإمبراطورية الرومانية المقدسة ، لكنها صارت تناضل الآن فى سبيل استقلالها واتحادها ، وفى سنة ١٤٧١ قرر الدايط Tagsatzung المنعقد فى لوسيرن منع الغجر من أن يقيموا بالاتحاد السويسرى ، ولا أن يلوذوا به ، بل إن مدينة جنيف التى كانت خارج الاتحاد أنذاك ، قامت فى عام ١٤٧٧ ، بإبعاد عدد من السراسنة ، وفى عام ١٩٧٧ وللمرة الثانية وبعد أن تكررت الشكارى بأن هؤلاء القوم يسرقون وأنهم خطرون ، تقرر فى لوسيرن إبعاد الـ Zegynen من الاتحاد ، على أن يكون جزاؤهم الشنق إذا ماعادوا ، ومع ذلك فقد تواصلت الشكوى منهم ، وصدرت تعليمات من دابط عقد فى برن فى عام ١٥١٦ باتخاذ الاحتياطات اللازمة لإبقائهم خارج الحدود ، وقبل ذلك بشهور قليلة قامت جنيف بإبعاد كل السراسنة ، على أن هذه

Cf. A. Scott Macfie, 'Gypsy Persecution: a survey of a black chapter in Eu- (\\) ropean history ', JGLS (3), 22 (1943), pp.65-78.

الاجراءات لم تثبت فعاليتها بوضوح ، حيث إنه فى سنة ١٥٢٥ جددت لوسيرن قرارها بإبعاد الغجر من الإتحاد ، ووجوب أن يعاقبوا على السرقة، شائهم شأن غيرهم من اللصوص ، ثم أعيد تجديد هذا القرار ، وقد استرعى اهتمام الحضور فى دايط عقد فى بادن فى سنة ١٥٣٠ أن الغجر صاروا يترحلون فى كل مكان ، وصدر الأمر إلى السلطات المحلية ، بأن لاتدعهم يدخلون ، وتم التشديد على إمكانية شنقهم ، فى حال ما إذا قبض عليهم ، وهم يحتالون على الناس ويسلبونهم أموالهم ، وبعد سنتين فقط صارت المشكلة الغجرية على جدول الأعمال وبالنتيجة نفسها ، أى أينما يوجدون يلقى القبض عليهم ، ويعاقبون وفقًا القانون ، وإنه يجب ردهم عند الحدود .

أما عن الروايات عن مقاومة عنيفة على الجانب الغجرى فقد كانت نادرة ، ولدينا في جنيف مثال واحد من الأمثلة القليلة ، فقد نشب عراك في عام ١٥٣٧ بين جماعة كبيرة من الغجر وبين موظفى المدينة الذين كانوا يحاولون منعهم من دخولها ، ومع أن المغجر وجدوا ملاذاً لهم في أحد الأديرة ، إلا أن أهل المدينة سعوا إلى تنفيذ العدالة الناجزة فيهم ، ولم تتدخل السطات حين قبض على عشرين منهم، لكنهم التمسوا العفو وحصلوا عليه «لوجه الله» Propter Deum ويبدو أن بعضاً من عبق الحاج كان مايزال عالقاً بهم .

منذ القرن السادس عشر بدأ الإخباريون السويسريون (ونخص بالذكر برنقالد Wurstisen (ت حوالي ١٥٢٨) وشتومبف Stumpf (١٥٢٨) وڤورز تيزن ١٥٢٨) في وصف (١٥٨٠) بدأوا يقارنون بين الزوار الغجر في السنوات الضالية (كما في وصف شتومبف) وهؤلاء «الأنذال عديمي الفائدة الذين يترحلون في هذا الزمان، وأن أعلاهم مكانةً لص ، لأنهم يرتزقون من السوقة فحسب» (١٢) . ويعد هذا واحدًا من الإرهاصات الباكرة « عمن هم الغجر الحقيقيون» ، وهي جدلية مايزال يصر عليها البعض ، مفترضين أن الادعاء بصلة حقيقية بين غجر اليوم وبين وطن هندي أصلى إنما هو مجرد وهم (١٢) ، وفي القرن التالي ، سوف يقوم إخباريون سويسريون

<sup>(</sup>١٢) مترجم عن الألمانية من كتاب:

Johann Stumpf, Schweytzer Chronik (Zürich, 1606), fol. 731. E.G.J. Okley, The Traveller- Gypsies (Cambridge, 1983)'; N. Martinez, Les (۱۲) Tsiganes (Paris, 1986).

آخرون (جولد ١٦١٦ Guler وشبريشر ١٦١٧ Sprecher) بتصعيد هذه الفكرة إلى حد الاحتجاج بأن الفجر الأصليين آبوا في نهاية المطاف إلى وطنهم ، بعد نفي كتب عليهم ، وحل محلهم حشارة غريبة من اللصوص (١٤) .



شكل ٧ أسرة عُجِرية لفنان مجهول حوالى سنة ١٤٨٠ المكتبة الأملية باريس

## فرنسا

فى عام ١٤٥٣ وصلت حرب المائة عام (١٥) إلى نهايتها ، وتم طرد الانجليز من الأراضى المستردة ، ظلت الأراضى المستردة ، ظلت خارج السلطة المباشرة للملك ، إلى أن بدأت سلسلة من المصادرات دامت نحوًا من

Cf. A.M., Fraser, 'Counterfeit Egyptians', Tsiganologische Studien 1990, (\)18 no. 2, pp. 43-69.

<sup>(</sup>۱۰) دامت بالتحديد ١١٦ عامًا (١٣٥٧ – ١٤٥٣) ، والسبب الأصلى لها هو النزاع بين ملوك فرنسا وانجلترا على ممتلكات التاج البريطاني في الأراضى القرنسية والتي تعود في بداياتها إلى زمان الغزو النورمندي لانجلترا في عام ١٠٦٦ (المترجم) .

خمسين سنة ، حتى أدمجت أراضى دوقات ، برجنديا وأنجو Anjou وبريتانى Brittany وبوربون Bourbon ، ويعنى هذا أن مايعرف اليوم بفرنسا كانت تتوزعه مجموعة من الوحدات السياسية المختلفة .

لم تكن تلك الأحداث بلا مزية بالنسبة للغجر (١٦)، فكان في استطاعتهم في البداية أن يترحلوا في معظم أنحاء البلاد مطمئنين ، وكانت نيقر Nevers في سنة البداية أن يترحلوا في معظم أنحاء البلاد مطمئنين ، وكانت نيقر مصر ١٤٣٦ ماتزال عاصمة لإقطاع مستقل ، حين التمس «الأمير النبيل توماس كونت مصر الصيغري » noble prince messire Thomas comte de Gipte la Menor وثلاثون من أتباعه من أهل المدينة أن يمنحوهم الصدقة ، وبعد خمس سنوات ، رحبت المدينة نقسها بأمير نبيل آخر ، فقد حل بها كونت فيليب وأربعون من أصحابه ، وربما كان هو فيليب نفسه الذي أعطاه كهنة كنيسة سان أندور في جرينوبل Grenoble بعد عام اثنين من الفلورينات ، وربما كان الأول هو نفسه الذي حضر في العام نفسه (١٤٤٢)

وكانت پروشانس وهى كونتية مستقلة إقليمًا محببًا إلى الغجر ، رغمًا عن تضاؤل ماسيق أن أبدته تجاههم من كرم ، فحين أتى واحد من دوقات مصر الصغرى إلى آرل Arles في سنة ١٤٨٣ أعطى عشرة فلورينات ، وبعد بضع سنوات حصل اثنان آخران من الزعماء هما جون وجورج على صدقات من المدينة نفسها ، لكن المبلغ تناقص إلى ستة فلورينات ثم أربعة ، أما الألزاس واللورين ، التابعتان للإمبراطورية الرومانية المقدسة ، فقد أبديتا خلال القرن الخامس عشر تعاطفًا واضحًا تجاه الغجر ، لكنهما لم تلبثا أن تعرضتا في مرحلة لاحقة لما تعرضت له سائر الامبراطورية في موقفها منهم ، فقى سنتى ١٤٤٧ ، ١٤٤٤ لم تكتف كولمار بأن توزع الخبز على «السراسنة» ، لكنها وجدت من الحصافة في المرة الأولى أن يشهد كل من العمدة والبلدية على أن أندور دوق مصر الصغرى وأهله قد غادروا مدينتهم بسلام ، وفي سنة ١٤٥٠ منحت

جريد تفصيلات عن تاريخ الفجر في فرنسا حتى عصر الثورة الفرنسية في F. de Vaux de Foletier, Les Tsiganes dans l'ancienne France (Paris, 1961).
H. Asséo and J. P. Vittu, ومن الكتب الهامة التي تختص بموقف السلطات الفرنسية من الفجر Problémes Socio - Culturels en France au xvlle siecle (Paris,1974), PP. 9 - 87, and J. P. Liégeois, " Bohémiens et Pouvoirs Publics en France du xve au xix siècle", Études Tsiganes (1978), n.4,PP. 10 - 30.

السلطات ذاتها كونت فيليب جواز مرور ، يشهد بأنه وصحبه سلكوا سلوكاً طيباً يتفق والأخلاق المسيحية ، وإذا صدقنا يوميات جان أوبريون Jean Aubrion نجد مالايقل عن مائتين من «المصريين» قد نصبوا خيامهم لدى متس(١٠) على ضفاف الموزيل Mossile في سبتمبر ١٤٩٤ ، وبعد يومين لحق بهم ثلاثمائة من إخوانهم يقودهم دوق ، وعندما أنجبت زوجه بنتًا ، فقد تم تعميدها في كنيسة سان جوليان ، وأضحى لها ثلاثة عرابين وعرابتان من الأسر النبيلة في المدينة ، وقد تكشفت للغجر المزايا الناشئة عن أن يكون لأطفالهم عرابون من الأغيار ، لما في ذلك من إضفاء للحماية ومجلبة للهبات ، وسوف تصبح لدينا وفرة من مناسبات أخرى ، اتبع فيها النهج نفسه.

ولم تكن الصلات داخل ممتلكات التاج الفرنسي أقل اتساقًا ، ففي سنة ١٤٤٧ منحت دوفينيه Dauphiné الصدقات عن طيب خاطر (لكونت بارتليمي) Barthélemy كما تكرر منصها له في أورليان ، وفي سنة ١٤٥٧ حظيت مبلوس Milau في الجنوب بزيارتين على الأقل لفجر ، استقبلتهم استقبالاً حسنًا ، وفي الزيارة الثَّانية كان يقودهم كونت يدعى توماس ، وهو اسم صار شائعًا ، وكان اللقب الذي عرف به فريدًا من نوعه وهو «كونت مصر الصغري في يوهيميا» وقد أضيحت يوهيمي Bohémien فيما بعد مرادفةً لفجري ، كما سجلت استقبالات ودية أخرى في بابون Bayonne (١٤٨٣) وريسل Riscle في أرمينياك Armagnac وبيتون Béthune في أرتوا (١٥٠٠) ، لكن لدينا أخبارًا عديدةً عن صدامات فكانت الكنيسة تسعى أحيانًا لمنع أبناء أبروشياتها من استشارة السراسنة ، الذين كانوا في شوق لأن يضطلعوا بهذه المهمة ، ففي إبروشية تروى (١٤٥٦-١٤٥٧) فرضت الكنيسة عدة عقوبات على هؤلاء الذين تركوا أكفهم ليطالعها الغجر ، أولجئوا إليهم ليعالجوهم من علل أصبابتهم ، وفضيلاً عن ذلك كانت لدى الشعب الفرنسي أسبابه العديدة ، كي يتوخي الحدر من جماعات كبيرة من الناس تتنقل من مكان إلى آخر في بلادهم ، فقد ترتب على حرب المائة عام أن ظهرت عصابات من المتشردين والجنود المسرحين تيث الرعب أبنما حلت ، وتثير ذعر الفلاحين والمزارعين وسكان المدن ، وقد عانى الغجر بدورهم كذلك ، ففي عام ١٤٥٣ شوهدت جماعة تضم نحو خمسين من «المصريين أو السراسنة» عند لاتشيب La Cheppe على مقربة من شالون سورمارن Chalôns -sur · Marne في

Journal de Jean Aubrion, bourgeois de Metz (Metz, 1857), p. 348. (۱۷)

شمبانيا Champagne ، وقد حملوا الرماح وغيرها من الأسلجة ، وهرع أهل المدينة إليهم بالهراوات والمناخس والرماح والنبال ، وخاطب الوكيل الملكى هؤلاء الأغراب ، معترضاً على مقدمهم ، حيث إنهم أو قومًا يشبهونهم كانوا في لاتشيپ مؤخرًا ، وخلفوا ذكريات غير طيبة ، فقد اختلسوا الطعام والأموال وأي شيء آخر أمكنهم اختلاسه ، وإنه من الأفضل لهم -- أي الغجر -- أن يرحلوا إلى النواحي المجاوة ، وسوف تقوم المدينة باطعامهم وخيلهم قبل رحيلهم ، وبعد مناقشة حامية انسحب الغجر ، لكن واحدًا من أهل المدينة كان في أعقابهم ، واشتبك مع أحدهم في عراك مسلح وقتله بأن أغمد رمحه في بطنه ، وهرب القاتل بعد أن سمع بأن الغجر مشمولون بحماية الملك، وبعث من مخبئه يلتمس الدفاع عن نفسه ، ولم يلبث أن منح خطابات ملكية بالعفو.

كان مايزال هناك قدر كبير من الشك في سنة ١٤٦٥ ، حين توافدت أعداد من الغجر الثلاث مرات على كارپنترا Comtat - Venaissin Carpentras وهي مقاطعة بابوية قريبة من أڤينيون ، وعاودت بوهيميا ارتباطها بزعيم هؤلاء الغجر «دوق أمة بوهيميا» و «كونت البوهيميين من مصر الصغري» و «كونت مصر الصغرى في بلاد بوهيميا» . وأعلن عن شكاوى من سرقات وجرائم أخرى غير محددة ، وقررت سلطات المدينة منح رئيسهم بعض المال ، شريطة أن يذهب بقومه بعيدًا ... وبذا صار أسلوب إعطاء الغجر نقوداً لصرفهم تقليدًا متبعًا في إقليم الرون .

حتى أوائل القرن السادس عشر توجب على مسئولى البلديات أن يلجئوا إلى وسائل عدة فى تعاملهم مع الغجر ، وكانت ردود أفعال كبار المتنفذين مفعمة بالتناقضات ، ولم يتفقوا على سياسة واحدة تجاه الغجر ، وهو ماحدث بالفعل فى أنجر Angers فى سنة ١٤٩٨ ، حين أمر رئيس الشرطة نيابةً عن رئيس البلدية بإغلاق أبواب المدينة أمام حشد من الغجر ، ومالبث أن احتدم النقاش بينه وبين نائب القاضى الذى كان قد منحهم الإذن بدخولها .. وهكذا صارت القرارات الملكية والأحكام القضائية تتفاوت فى تحديد المعاملة المناسبة لهم ، وفى يوليو ١٠٥٤ أرسل لويس الشانى عشر (٨٠)إلى مأمور روان Rouen يأمره بالتفتيش عن المصريين المشردين

<sup>(</sup>١٨) (١٤٩٨-١٥١٥) وفي عهده تم توحيد فرنسا ، وحاول أن يدخل إيطاليا في طاعته ، لكنه أخفق في مسعاه (المترجم) .

وطردهم ، وحتى وإن كانت فى حوزتهم جوازات مرور ، وفى سنة ١٥١٠ وفى سياق فرض عقوبة النفى على سبعة من الغجر أدينوا لدى محاكمتهم ، قرر المجلس الكبير أن تمتد هذه العقوبة إلى سائر الغجر في الملكة الفرنسية ، ومع ذلك فكان يتم أحيانًا غض البصر عن الأوامر الملكية ، ففى سنة ١٥٠٩ هرع مواطنو روان ومعهم القس إلى الغجر ليقرأوا طوالعهم ، مخاطرين فى ذلك بأرواحهم ، بينما لدى الطرف الآخر من نورماندى لم يجد الغجر ما يمنعهم من أن يشقوا طريقهم نحو ضريح مون سان ميشيل Mont-Saint-Michel المقدس ، وقد تمتعوا بحماية دوقة بريتانى لدى اجتيازهم بأراضيها .

بعد مضى قرن على العقوبة التى فرضتها البابوية (ص ٩٥ - ٩٦) ظلت هذه العقوبة تمارس بعضًا من سحرها ، على الأقل بين السلطات الكنسية ، ففى سنة ١٥٢٨ منح نائب الكاهن فى Lean - Baptiste Rolland خطابات حـماية للكونت جان بابتيست رولان Jean - Baptiste Rolland من مصر الصغرى مساعدةً له فى رحلته لزيارة الأضرحة المقدسة ، وفى الحصول على الصدقات من المؤمنين ، وعلى العكس من ذلك ماجرى فى سنة ١٥٣٣ ، حين أمر نائب الملك فى لانجدوك Languedoc المجاورة من لديه من غجر تزايدات أعدادهم ، بأن يغادروا إقليمه فى الحال وبأقصر طريق .

وفى سنة ١٥٣٧ فإن روبيردوكروي Robert de Croy أسقف ودوق كامبريس Combresis وأمير الإمبراطورية الرومانية المقدسة ، أحسن وفادة كونت مارتين من مصر الصغرى ، وأخيرًا وفى سنة ١٥٣٩ قرر فرانسيس الأول (١٩) بأنه أيًا كان ماتعتقده الكنيسة ، فقد حان الوقت لتطبيق اجراءات معينة فى سائر أنحاء الملكة ضد «أشخاص معينين غير معروفين يدعون أنفسهم بوهيميين» يتجولون «تحت قناع دينى زائف ، ويدعون أنهم تائبون يكفرون عن ذنويهم بالارتحال حول العالم» ، وقرر أنه «منذ الآن فصاعدًا يحظر على أيً من هؤلاء البوهيميين المذكورين أن يدخل أو يمر أو يبقى فى مملكتنا ولا فى الأقطار الخاضعة لنا» .

<sup>(</sup>١٩) أوفرانسوا Francois الأولى (١٥١٥-١٥٤٧) أنشأ الكلية الملكية في باريس لتعنى بالدراسات الانسانية ، ومن نبغ في عصره رابليه Rabelais ومونتاني Montaigne ، كما المتم بقنون العمارة، وفي عهده بديء في إنشاء متحف اللوقر ، شارك في الحروب الإيطالية، وتحالف مع العثمانيين ضد الإسبان (المترجم) .

وحتى الآن كانت الجزاءات باهتةً بعض الشيء ، رغمًا عن وجود عقوبات بدنية لكل من لايذعن للأوامر ، لكن شارل التاسع (٢٠) تشدد في هذه الجزاءات فأمر في سنة ٢٦٥ بطرد الغجر خلال شهرين ، وإلا عوقبوا بتسخيرهم للعمل مجدفين في سفن الأسطول وتوقيع العقوبات البدنية عليهم ، وكل من يوجد أو يعود بعد هذين الشهرين تحلق رعوسهم (واحاهم في حال الرجال) ويسخر الرجال للعمل مجذفين ثلاث سنوات . واتخذت نبرة نهجاً مماثلاً حين قررت في عام ١٥٣٨ التخلص من كل المتشردين خلال أربعة أيام، ومنع الغجر من دخولها ، وكل من يوجد منهم يجلد ، وكل من يهيء لهم ملجاً ، أو يتعامل معهم ، يجازف بأن يؤدي غرامةً كبيرةً ، وقد تجددت هذه الاجراءات عدة مرات بعد ذلك .

مع كل هذا فلم يبد أن الغجر عانوا كثيراً من هذا الفيض من المراسيم ، فلم يلجئوا إلى التخفى ، وواصل زعماؤهم تلقيب أنفسهم بكونتات ، بل ظهر بينهم لقب جديد هو كابتن ، وعرفوا أيضًا كيف يحصلون على جوازت مرور بطريق التملق، كما ظلوا يرددون القصة المعهودة ، التى كان مايزال لها سحرها ، وبعد خمس سنوات من إصدار فرانسيس الأول لمرسومه الأنف الذكر ، منح حمايته لأنطوان موريل Antoine وصدار فرانسيس المعرب لمصر الصغري» ، وأمر موظفيه بأن يسمحوا بالسفر « النبيل الذكور موريل وصحبه ، وما بحوزتهم من ذهب وفضه ومنقولات وخيل وأى شيء آخر» وأن لهم أن يرتحلوا نهار سيراً على الأقدام أو على صهوات الجياد ، ليقوموا بحجتهم إلى كومهو ستيلا (٢١) ، أو غيرها ، وأن لهم أن يقيموا في أى مكان يحلون به ثلاثة أيام أو حتى سنة ، إذا دعت الضرورة» واعترف رسميًا بحق موريل في إدارة شئون جماعته ، وبدوره كان هنرى الثاني (٢٢) كريمًا مع كونت بالك Palque في عام ٥٥٧ وبذا لم تنقض تمامًا صفحة هؤلاء الحجاج الغرباء .

<sup>(</sup>۲۰) (۱۰۲۰ – ۱۰۲۰) في عهده وقعت مذبحة سان بارتليمي الشهيرة ۱۵۷۲ التي ذبح فيها عدد كبير من الهيجونوت (البروتستانت الفرنسيون) (المترجم) .

<sup>(</sup>۲۱) سانتياجو دى كومپوستيلا Santiago de Compostela المعروفة عند الأنداسيين المسلمين بشنتياقب، تقع في قاصية إسبانيا شمالاً قريبة من خليج بسكاى ، وبها أقدس مشهد ديني في إسبانيا، وكان يؤمه الحاج من اقطار أوريا كافة (المترجم) .

<sup>(</sup>٢٢) (١٥٤٧- ١٥٥٩) وفي عهده خاص حربًا سجالاً ضد ألمانيا وإنجلترا واستردكاليه من الانجليز كما إن في عهده انتهت الحروب الإيطالية (المترجم) .

## إسبانيا والبرتغال

معاملة مثل تلك التى حظى بها كونت توماس من ألفونسو الخامس الأرغونى (ص ٩٨ ـ ٩٩) امتدت لعدة عقود (٣٢)، ولدى اقتفاء آثار الغجر تكون البداية بارغونة وقطالونيا، فنقف على «دوق» «و «كونت» وعدد كبير من أتباعهما فى برشلونة فى سنة وقطالونيا، فنقف على «دوق» «و «كونت» وعدد كبير من أتباعهما فى برشلونة فى سنة ١٤٤٧، ثم تطالعنا زيارات متعددة لهم لكاستيون دى لاپلانا Castillón de la Plana ، وفي واحدة منها لكونت مارتين، فضلاً عن زيارات أخرى وقعت فى سنتى ١٤٧١ و ١٤٧٧، وفى عهد جون الثانى (٤٤) الذى خلف أخاه ألفونسو على عرش أرغونة، أفاد الغجر بمجموعة من جوازات المرور، حصل على واحد منها فى سنة ١٤٦٠ كونت مارتين، وحصل على ثلاثة كونت جاكوبو وذلك بين سنتى ١٤٦٠/١/١٥ ، وكان هذا الأضير قد حصل على خطابات من هنرى الرابع ملك قشتالة (٢٠) فى الفترة على حواز واحد، بينما حصل كونت خوان ١٤٧٤ وكونت ميجيل فى سنة ١٤٧٧ على جواز واحد، بينما حصل كونت خوان ١٤٧٤ على حق الزعماء فى ممارسة وماتزال هذه الوثائق تذكرنا بمثيلاتها البابوية، وتؤكد على حق الزعماء فى ممارسة عسكرية فى حال الضرورة، حيث يقال إن بعض الأغيار دأبوا على أن يلتحقوا عسكرية فى حال الضرورة، حيث يقال إن بعض الأغيار دأبوا على أن يلتحقوا «بالمصريين»، مما كان يتوقع معه وقوع متاعب كما إن جواز المرور الذى منح فى سنة «بالمصريين»، مما كان يتوقع معه وقوع متاعب كما إن جواز المرور الذى منح فى سنة «بالمصريين»، مما كان يتوقع معه وقوع متاعب كما إن جواز المرور الذى منح فى سنة

 (٢٣) يعد تاريخ العلاقات بين الغجر والسلطات العامة في إسبانيا ، حتى نهاية القرن الثامن عشر ، هو الموضوع الرئيسي في كتابين هما :

B. Leblon; Les Gitans d'Espagne (Paris 1985). G. Borrow's The Zincali (London, 1841) . ويحفل هذا الكتاب بالكثير ، لذا فما يزال مناسبًا وتوجد مقالتان موثقتان توثيقًا جيدًا ، تختصان بالقرن الخامس عشر هما :

Amalia Lopéz. de Meneses, 'La inmigración gitana en España durante el siglo xv,' in Martínez Ferrando, Archivero. Miscelánea de Estudios dedicados a su memoria (Barcelona, 1968), pp. 239-63; and 'Noves dades sobre la immigráció gitana a Espanya al segle xv', in Estudis d'historia Medieval (Barcelona, 1971), vol 4, pp. 145-60.

ومن المصادر الهامة عن التشريعات من القرن الخامس عشر إلى القرن الثامن عشر. . مدار المحدد واجتماله و المحدد ا

A. Gómez Alfaro's doctoral thesis, 'El Expediente general de Gitanos' (Madrid, 1988).

(٢٤) وهو جوان الثاني Juanll (٨٥٤١ - ١٤٧٩) (المترجم) .

(ه٢) وهو إنريكي Enrique IV (١٤٥٤-١٤٧٤) وفي عهده تم الاستيلاء على جبل طارق من المسلمين (المترجم) .

١٤٧٦ لكونت خوان وهو فى طريقه إلى الضريح المقدس بكومبو ستيلا كان فريدًا من نوعه ، فى تصويره لنزاع وقع بين الغجر أنفسهم، لكون هذا الكونت عدوًا لدودًا للكونتات مارتين وميجيل وخايمه .

في الأنداس (٢٦) بمملكة قشتالة قوبلت طلائع الغجر بترحيب كبير ، وكان ذلك في نوفمبر ١٤٦٢ ، حين استضاف صاحب شرطة قشتالة ومستشارها كونت ميجيل لوكاس دى إيرانثو Miguel Lucas de Iranzo في مستقره بمدينة جيان Jáen كلاً من كوبنت توماس وكوبنت مارتين من مصر الصغرى ، وقد تناولا وزوحاهما العشاء على مائدته ، ومنحا وأصحابها قدرًا كبيرًا من الخبز والنبيذ والدجاج والسمك والفاكهة والشعير والتبن ، وكان بانتظارهم لدى توديعهم هدايا من الملابس الصوفية والحربر وقدر محترم من المال ، وقد تلطف دون ميجيل بمرافقة ضيوفه لنصف فرسخ على الطريق ، وفي عام ١٤٧٠ عاد ليقوم بدور المضيف السخي ، ولكن هذه المرة في منتجعه بأندوخر Andujár ، فاستضاف على مدى خمسة أيام أو سنة كونت ياكوبو من مصر الصغرى وزوجه لويزا Loysa وخمسين أخرين ، ثم استضاف بعد أسبوعين دوق ياولو ورفاقه ، وسوف يظل عدد غير يسير من النبلاء الإسبان حماةً للغجر يشملونهم بعنايتهم ، حتى في الأوقات الصعبة ، وسوف تعطى لتصرفات مثل هذه تفسيرات من قبل من أدانوها فيما بعد ، وذلك في تلميعات ماكرة عن غوايات النسوة الغجريات ، ومواهب الرجال الغجر في تزويد اسطيلات أصدقائهم بجياد كريمة ، وفي الوقت نفسه قام كونت ياكوبو ودوق ياولو بزيارة لمرسية Murcia - ويظن من اسميهما ولقبيهما أنهما اللذان أتينا على ذكرهما أنفاً \_ ، وقد حصلا على مبلغ من المال يصل إلى ألفي مرابطي Maravedis (٢٧) لياكوبو وألف لياولو ، الأمس الذي اضطر رجال البلدية لأن يقترضوه من أجلهم (٢٨).

<sup>(</sup>٢٦) المقصود بها السهل الواقع إلى الجنوب الشرقى من إسبانيا وقصبته إشبيلية (المترجم) .

<sup>(</sup>٢٧) عملة إسبانية أطلق عليها هذا الاسم تشبهًا بعملة المرابطين المغاربة الذين سبق لهم حكم الأندلس (٢٧)

D. Creades, "Les premiers Girtans à Murcie', Études Tsiganes (1974), nos (YA) 2/3, pp. 5-7.

على أنه فى العقود الأخيرة من القرن الخامس عشر ، بدأ الصدود عن إعطاء الغجر صدقات بلا حدود ، فمنذ السبعينيات صار هناك سعى للتخلص من ابتزازهم ، كما صاروا يصرفون حين يظهرون ، وفى هذه الأثناء وفدت موجه جديدة منهم عبر البحر المتوسط ، ولم يعد أصحابها يدعون أنهم من مصر الصغرى ، بل يعرفون أنفسهم بأنهم يونانيون ، هربوا من وجه الأتراك ، ولم يتخذ زعماؤهم ألقابًا مثل دوق أوكونت ، بل اتخذوا ألقاب سيد أو فارس أو حتى كابتن ، وعرفوا ببساطة بأسمائهم الأولى ، وأضحت النسبة الجغرافية للاسماء محيرةً ، فكان يشار إليهم فى سنة ١٥١٧ إبان تشريعات الاضطهاد بقطالونيا على أنهم «بوهيميون وبوهيميون يونانيون حمقى ومصريون » Boemians et sots nom de Boemians grechs,e Egiptians

حالما اتحدت قشتالة وأرغونة في عام ١٤٧٩ بدأ فرديناند وإيزابلا (٢٩) في استعادة القانون والنظام ، وتدعيم سلطة الدولة ، بعد سنوات من الحرب الأهلية ، وهما لم يقدما على إلغاء خطابات الحماية السابقة في الحال ، بل على العكس أصدرا بعضاً منها ؛ مثل الخطاب الذي منح لكونت فليبو من محسر الصغرى Egypto la Menor الخالف في عام ١٤٩١ ، لكن مثل هذه الخطابات لم تدم طويلاً ، وبدأ التخفف من إعطاء الصدقات ، وتحول الاهتمام إلى حقهم في ممارسة مهن شريفة وشرعية طلبًا للرزق ، وفي ٤ مارس ١٤٩٩ أي بعد سبع سنوات من طرد اليهود وقبل ثلاث سنوات من التنصير القسرى للمسلمين ، صدر بمدينة دل كاميو Medina del ثلاث سنوات من اللكين الكاثوليكيين ، يشترط فيه على الغجر أن يختاروا الاستقرار ، ويصير لهم سادة أو يطردوا بعد ستين يوماً ، وفي عام ١٥١٩ عندما صار شارل الأول أمبراطوراً للدولة الرومانية المقدسة باسم شارل الخامس (٢٠٠)، قام بتجديد هذه البنود عدة مرات ، وأضاف إليها بأن هؤلاء الذين لم يستقروا أو لم يغادروا البلاد خلال عليهم ويسترقون إلى الأبد ، أما هؤلاء الذين لم يستقروا أو لم يغادروا البلاد خلال ستين يوماً ، فيتم إرسالهم للعمل مجذفين في سفن الأسطول لستة أعوام ، ماداموا

(٣٠) أى شارلكان (١٥١٦ - ١٥٥٦) وبالإسبانية كارلوس حقيد فرناندو و ايسابيل ، وقد بدأ ملكًا إسبانيًا، ثم صار إمبراطورًا للدولة الرومانية المقدسة (١٥١٩-١٥٥٦) (المترجم) .

<sup>(</sup>٢٩) بالإسبانية فرناندو Fernando وإيسابيل Isabel اللذان عرفا بالملكين الكاثوليكيين ، وفي عهدهما سقطت غرناطة Granada آخر المعاقل الإسلامية بالأندلس (١٤٩٢) وهي السنة نفسه التي شهدت كذلك قيام كرلبوس برحلته الأولى من إسبانيا إلى العالم الجديد (المترجم) .

رجالاً تتراوح أعمارهم بين العشرين والخمسين ، ويعكس هذا البند الأخبر ما واجهته الحكومة من صعوبات في تزويد أسطولها بمجدفين، استجابةً منها لحال الحرب الدائمة بين إسبانيا والإمبراطورية الإسلامية في البحر المتوسط ، ولذا فقد امتد هذا النظام ليشمل كل من ينتهكون قوانين الدولة كبيرها وصغيرها ، وكان على هؤلاء المجدفين أن يقضوا معظم أوقاتهم مغلولين إلى مجاديفهم.

أما عن البرتفال (٢١)؛ فلم يسمع بها خبر عن الغجر حتى أوائل القرن السادس عشر، حين بدأ يشار إليهم في النصوص الأدبية ، وربما كان أقدمها إشارة موجزة إلى يوناني Grega في Cancioneiro geral (١٥١٦) ، ومما له دلالة أكبر كوميديا الفجر Farsa das Ciganas لأكبر مؤلف درامي برتغالي وهو جيل ڤيسنتي Gil Vicente ، وقد أديت في حضرة الملك جون الثالث (٢٦) بيابره Evora (١٥٢١) وتصور لنا بعضًا من حياة الغجر ، واللثغة التي تتبدى لدى حديثهم بالإسبانية أو البرتغالية (٢٣) ، والقصود بالفجر هنا غجر ولاية الينتيذو Alentejo التي كانت تتناسب وطريقتهم في الحياة (والعجب أن البرتغاليين صاروا يطلقون على الغجر منذ البداية تعبير Ciganos . وهو يتسق مع مقابلاته في الإيطالية والألمانية وأقطار أوروبا الوسطى وشرقييها ، أي أنه مشتق من atsingános بخلاف Gitanos في الإسبانية وهي مشتقة من تعبير مصر) . ولدينا في مسرحية قيسنتي ثمانية شخصيات فقط جميعها غجر ، بينها أربعة من النسوة اللاتي يدعين أنفسهن بأنهن يونانيات يسائل الصدقة «حباً في الله ، جميعنا مسيحيات ، انظروا!! هاك الصليب» ويلتمسن الذبر والملابس وأي شيء وكل شيء بينما الرجال الأربعة ، يقومون بعرض جيادهم للبيع، وجميعهم يغنون ويرقصون ، تم تخاطب النسوة جمهور المشاهدين ، يقترحن قراءة أكفهم ويغالين في تملقهم ويعدنهم بحظ سعيد . ويعد رقصة أخيرة يرحل الجميع مع مفارقة غريبة ، هي ظفرهم بمكافاة هزيلة .

Cf. A. Coelho, Os Ciganos de Portugal (Lisbon, 1892), esp. ch. 3; P. d'Aze- (۲\) vedo, 'Os Ciganos em Portugal nos secs xvi e xvii' Archivo Histórico Portuguès, 6 (1908), pp. 460-8, 7 (1909), pp. 42-52, 81-90, 169-77; O. Nunes, O Povo Cigano (Oporto 1981), esp. Part 11,ch. 4', and E.M. Lopes da Costa, 'La minoranza sociale Rom nel portogallo moderno (secoli -XV- XVIII)', Lacio Drom (1984), no. 1, pp. 5 - 23.

<sup>(</sup>۲۲) (۲۱ه۱- ۱۵۵۷) (المترجم) ،

<sup>(</sup>٣٣) وعلى نهجه سار ثربانتس في روايته الغجرية La Gitanilla (١٦١٣) وملهاته پدرو دى أرديمالاس Pedro de Urdemalas (حوالي ١٦١١) .

وحيث كان من اليسير التعرف على الغجر ، لإقامتهم بالبلاد فترة تكفى للفت انتباه السلطات لدى تحولها عنهم وما ترتب عليه من اضطهاد ، فقد صدرت تشريعات في عهد جون الثالث (١٥٥٧، ١٥٣٨ ، ١٥٥٧) تقضى بطرد الغجر، ومنعهم من دخول الملكة ، لكنها لم تكن أشد وقعًا من إجراءات مماثلة اتخذت ضدهم في أقطار أخرى ، وكان الغجر المقصودين بالقانون الصادر في عام ١٥٣٨ «وكل الأشخاص الأخرين من أي شعب يعيشون كما يعيش الغجر ، حتى وإن لم يكونوا كذلك» ، أما بالنسبة لمن ولد منهم في البرتغال ، فلا يبعدون من الأراضى البرتغالية، إنما يبعث بهم إلى المستعمرات الأفريقية .

## البلاد الواطئة

أقام دوقات برجنديا دولة قويةً ، ضمت البلاد الواطئة وبرجنديا ، وأضحى فيلب الطيب الذي حكم بين سنتي ١٤١٩ و ١٤٦٧ سيدًا لأراض من أغنى أراضي أوريا، ولاريب فقد كان هذا الغنى حافزًا لجذب الغجر إليها . بيد إنه ظهرت في أربعينيات القرن الخامس عشر دلائل لاتخطئها العين بصدود الناس عنهم ، ففي ديسمبر ١٤٤٢ رفضت مدينة تورناى التي كانت سخيةً معهم في السابق أن تسمح بدخول بعض من يسألون الصدقة منهم ويتوقعون المأوى ، وتسجل محفوظات بروجزهبة قدرها ستة جنيهات باريسية Livres Parisis منحت للفجر في ١٤٣٩ - ١٤٤٠ ، وفي مناسبة تالية ١٤٤٥-١٤٤٦ سجلت أنه أديت إليهم الصدقات «نظير أن يبقى هؤلاء القوم خارج أسوار المدينة »، وفي ١٤٥٢/١٤٥١ كانت الصدقة «لأنهم منعوا من البقاء هنا وقتًا أطول» ، وقد اتخذت مدينة دام Damme سياسةً ممائلة ، وريما شعرت المدينتان أنهما حظيتًا بزيارات كثيرة ، وورد بدفتر حسابات بروجز أن المدينة دفعت لهم أموالاً ثماني مرات حتى نهاية القرن ، وكان السبب في دفعها هو حفزهم في بعض الأحيان على الذهاب إلى مكان آخر، ووجد أهل المدينة أنه من الأفضل أن يؤمنوا حراسة لدارة الصوف ، حيث أقام الغجر ، خشبةً من احتراقها ، وبمكن تصور ماتعرض له رجال بلدية دام من ضغوط ، وذلك باستقراء سجلات ١٤٦٠ ، حيث قام الفجر بسبع زيارات المدينة ، فنقرأ في هذه السنة عن وصول «زعيم من مصر الصغري يدعى كونت ييهان Jehan » الذي حضر للمرة الخامسة ، وبعد «تهديده بعقوبات معينة بينها فقده لحياته ، وعد بأنه لا هو ولا أحد من أهل وطنه سوف يعودون فى العام التالى»، ومع ذلك فقد انقض على المدينة بعد أيام «زعيم من مصر الصغرى يدعى كونت نيكولاو» وحصل على صدقاته كذلك «شريطة أن يغادر وقومه المدينة ، دون أن يتوقف أو يعسكر »، وما كاد يرحل ، حتى عاود كونت ييهان الظهور ، ووضعت قيود شديدة على إقامته . ويمكن أن نقف على تطورات مشابهة فى أماكن أخرى بجنوبى البلاد الواطئة فى لير ويمكن أن نقوب ( Antwerp ) ومون Mons ونيمى Nimy ، وتبدأ هذه التطورات ، بمنح الغجر هبات وافرة ، تتطور بعد ذلك إلى أموال نظير أن يذهبوا عنها أو يبقوا خارجها أو يبقوا خارجها

عندما صارت الأراضى الواطئة تشكل قسمًا من إمبراطورية الهابسبورج الإسبانية النمساوية في عام ١٥٠٤ ، خصوصًا لدى ولاية الامبراطور شارل الخامس صار لها حاكم عام وإدارة مركزية ، ولم يكن لشارل أن يكون متسامحًا مع غجرها أكثر منه في إسبانيا ، لكنه لم يكن في إمكانه أن يتحكم تمامًا في إيقاع قمعهم ، فعندما كان يشرع في إصدار قانون يطبقه في كل الولايات، كانت كل ولاية تنفذه بالطريقة التي تناسبها ، مستهدفةً في ذلك عرقلة جهوده في توحيد البلاد ، ويمكن أن نتحقق من نجاح شارل أو إخفاقه ، إذا نظرنا إلى الولايات الشمالية ، حيث سجلت تحركات واضحة للغجر ، وإذا أنعمنا النظر في ولاية أوولايتين هناك ، تتوافر لدينا صورة كافية لما حدث على نحو عام (٢٠) ، ونعتقد أن ولايتي جيلدرز Guelders

كانت ديڤنتر في أوڤريسيل في طليعة المدن التي شوهد بها غجر ، وكان ذلك في ١٤٢٠ ، ١٤٢٩ (ص ٩٦ - ٩٣ ) وكانت هذه البداية لنمط منتظم من الزيارات ، خلال ماتبقى من القرن الخامس عشر ، وفي زيارتين (١٤٣٨ – ١٤٤١) كان لقب الزعيم قد ارتفع إلى «ملك» مصر الصغرى أو ملك الهايدن ، وفي زيارات مختلفة كانت تؤدى للغجر أموالاً حتى يرحلوا بعيداً (كان أهل المدن يتحملون رسوم عبور السفن

<sup>(</sup>٢٤) توجد دراسة شاملة للصلات مع الغجر في شمالي الأراضي الواطئة حتى أواسط القرن الثامن O. Van Kappen, Geschiedenis der Zigeuners in Nederland (Assen, 1965) عشر في أما بالنسبة لجنوبي الأراضي الواطئة فانظر للمؤلف نفسه .

Contribution to the history of the Gypsies in Belgium' JGLS (3), 48, (1969), pp. 107-20.

لنهر اليسيل Ijssel) ، وبدأت الهبات التى كانت تعطى لهم تتناقص تدريجيًا ، وخلال عهد شارل الخامس صدر فيض من المراسيم فى مختلف الولايات الشمالية ، ترفض السماح للغجر بدخولها أو البقاء فيها ، ولم يلبث أن امتد الحظر إلى أى مغامرين يلتحقون بهم ، وعلى سبيل المثال أصدر الامبراطور فى بروكسل مرسومًا إلى مدينة أوقريسيل يتيح «لأمة مصر» والآخرين الذين يلتحقون بها ويتزيون بزيها مهلة ، مقدارها أربعة أيام ، ليختفوا من كل ممتلكاته ، وإلا تعرضوا للموت والمصادرة ، وصدرت إجراءات مماثلة فى ولايات أخرى ابتداءً من عام ١٥٢٤ ، ويتضح من الانتظام فى تدفقها كيف كان تأثيرها واهنًا لدى المارسة .

في ولاية حِيلارز كانت هناك فترة طويلة بين مشاهدة الفجر في نيمجن وأرنهايم (١٤٢٩) وبتسوبةن (١٤٣٠) (ص ١٠٠) وبين ظهورهم مرةً ثانيةً منذ ١٤٤٥ حتى نهاية القرن خصوصًا في المدينة الأخيرة . وفي أربع مرات على الأقل كان زعمهم بتخذ لقب ملك ، وفي السنوات الأخيرة من القرن سعى الغجر إلى زيادة رصيدهم من خطابات الحماية ، ونجحوا في استمالة شارل الماكر من إيجمونت Egmont دوق جيلدرز الذي كان يجاهد ليحتفظ باستقلال ولايته ، بعيداً عن سيادة الهايسبورج ، وقد حاز هذا الدوق شهرةً واسعةً من تصديقه بالخرافات ، وغالبًا ما كان يلجأ إلى قراء الطالع والسحرة ، ومع ذلك فريما كان مترددًا في منح الغجر مساندته الكاملة في جواز المرور الذي أصدره في سنة ١٤٩٦ ، فقد حظر عليهم البقاء أكثر من ثلاثة أيام في مكان وإحد ، ومن ناحية أُحْرى فقد صدق القصة التي حكيت له من أن «كونت مارتن جنوجي Martin Gnougy المواود في مصر الصغرى فصل لنا كيف أن أبانا قداسة البابا عاقبه هي وأسرته وصحبه فأوجب عليهم القيام برحلة إلى روما وسانتياجوفي جليقية Galicia (٢٥) وغيرها من المشاهد المقدسة » ويذا قدر له أن يكابد مشقة السفر دون كلل ، وفي عام ١٥٠٦ أسدى الدوق معروفًا مماثلاً إلى كونت ڤيلهم Wilhem من مصر الصغرى ، وكان قد أتى صحبة خمسة عشر من أبناء قومه ، لكن الدوق يتحفظ فيضيف «وأن عليهم أن يتصرفوا على نحو لائق حتى لانسمع عن شكاوى أو اضطهاد يصيبهم » ، وربما كان الجواز الثالث الذي منحه في عام ١٥١٨ هو الأخير الذي يمنح «للهايدن» في الأراضى الواطئة ، ويشار فيه إلى «أنطونيوس النبيل ـ كما يزعم ـ من مصر الصغرى» كما أن ـ الجواز تمت صياغته ، كما لو كان توصيةً إلى السلطات في الولايات المجاورة ،

<sup>(</sup>٣٥) ولاية تقع في قاصية الشمال الغربي من إسبانيا (المترجم) .



شكل ۸ من مطرزة صرفية من عمل فنان مجهول (ربما من تورناى) ٥٠٠٥/٢/٩٥ سم توضع زيارة للفجر، قاعة كاربير للفنون ، مانشستر ، نيوهامشاير رصيد كاربير ١٩٢٧/



شكل ٩ منظر من لوحة هيرونيموس بوش عربة القش حوالي ١٥٠٠. متحف دل برادو الوطئي مدريد.

أكثر منها إلى السلطات فى ولايته ، ولم تكن تلك هى جوازات المرور الوحيدة التى صدرت فى جيلدرز ، فقبل عدة سنوات أعطى حاكم نيمجين واحدًا منها إلى كونت يدعى أنطون Anthon ، لكنه حين عاود الفجر الظهور أمام بواباتها فى عامى ٥٣٦٥ و ١٥٤٢ ، فقد تم طردهم فى الحال ، واتبعت تسوتفن نهجًا مماثلاً فى سنتى ١٥٣٨ ، ١٥٤٢ .

ويعود تاريخ أول أجراء اتخذ ضد الغجر في جيلدرز إلى سنة ١٥٤٤ ، أي بعد قليل من نجاح شارل الخامس في إخضاع الولاية ، وتتماثل بنوده مع بنود القرار الذي صدر في أوقريسيل في ١٥٣٧ ، فيما عدا أنه لم يسمح لهم بمهلة تزيد عن يومين، ثم تصاعدت نبرة القوانين في السنوات ١٥٤٨ ، ١٥٣٠ ، وفي الوقت نفسه واصل الغجر ترحالهم على نحو أو آخر ، وبدأوا يتخذون احتياطهم ، بأن يترحلوا في جماعات صغيرة حتى لايلفتوا الأنظار إليهم ، وعندما يرد ذكرهم في الوثائق بعد ذلك ، فإنهم لم يعودوا يظهرون بمظهر الحجاج ، وانتزعت من رؤسائهم ألقاب النبالة .

and the same of th

## إيطاليا

يرتبط ما توافر لنا من مادة فى البداية بشمالى إيطاليا ، ولم يتهيأ مثل ذلك لما يليها جنويًا حتى روما ، قبل منتصف القرن السادس عشر (٢٦) ، ولم تكن إيطاليا فى القرن الخامس عشر أكثر من تعبير جغرافى ، فكانت تضم خمس قوى أساسية قلقة وعددًا من الدويلات التى كانت تسعى على نحو متفاوت للحفاظ على استقلالها ، وكان ذلك فى دوقية ميلان ـ وهى واحدة من الكيانات الكبيرة ـ حين عاد الغجر إلى مسرح الأحداث بعد خمسة وثلاثين عاما من ظهورهم لآخر مرة ، إبان كانوا فى طريقهم من الأحداث بعد خمسة وثلاثين عاما من ظهورهم نفى الوثائق مرة أخرى ، فقد كان السبب هو ما جرى من عنف دى طابع دموى ، ففى يونيو ١٤٥٧ قتل كونت ميكيلى -الله السبب هو ما جرى من عنف دى طابع دموى ، ففى يونيو ١٤٥٧ قتل كونت ميكيلى الما المصرى وزوجه وابنته على يدى غجرى يدعى فيليبو (Filippo ولم تحدد الوثائق لماذا قتلوا ؟ على أن الأحداث ظلت هادئة طيلة الشطر الأعظم من القرن الخامس عشر ، ويرد فى دفتر الحسابات الخاص بدوق فراً و Ferrara ، أن دوقية مودينا Modena وهى واحدة من الكيانات الصغرى فى إيطاليا ، أدت أموالاً فى عام ١٤٦٩ لغجرى Cingano نظير عزفه على السيتولى Citole ( ألة وترية منقرة ) ، وتعد تلك أول إشارة باكرة نظير عزفه على السيتولى Citole ( ألة وترية منقرة ) ، وتعد تلك أول إشارة باكرة نظير عزفه على السيتولى Citole ( ألة وترية منقرة ) ، وتعد تلك أول إشارة باكرة

(٣٦) عن التشريعات الباكرة الخاصة بالغجر في النول الإيطالية أنظر:

M. Zuccon, "La Legislazione sugli Zingari negli stati italiani Prima della revoluzione ", Lacio Drom (1979), nos 1-2, PP.1-68; A. Campigotto, "Ibandi bolognesi contro gli Zingari (Sec. XVL - XVIII)' Lacio Drom (1987), no. 4, pp. 2-27; and A. Arlati, 'Gli Zingari nello stato di Milano ", Lacio Drom (1989), no. 2, PP. 4-11.

لارتباط الغجر في الذهنية الأوربية بالمسيقى ، وكما جرت العادة نشاهد جوازى مرور، أصدرهما حكام كاربى Carpi، واحدًا في السبعينيات لكونت ميضائيل من مصر الصغرى وصحبه ، والآخر في عام ١٤٨٥ لكونت جوانيس Joannes ، كما منح دوق ميلان الشاب جيان جلياتسو Gian Galeazzo الثاني وثيقة مماثلة لكونت مارتينو من مصر الصغرى في عام ١٤٨٠ .

على أن هذه الصلات لم تثبت أن تدهورت في العقد الأخير من هذا القرن ، ففي سيدمونت Piedmont الخاضعة لحكم دوق سافوي ، يرد ذكر أموال أديت أربع مرات خلال الفترة ١٤٩٤ ـ ١٤٩٩ « لسراسنة أو غجر » Saraceni sive Cingari حتى يظلوا خارج أسوار بارجي Barge وكوريني Couorgne إلى شمالي تورينو وجنوبييها. وكانت ميلان أوضح في صدهم ، بحيث تعد الرائدة بين الدول الإيطالية في اتخاذ اجراءات صارمة ضدهم ، ففي سنة ١٤٩٣ أصدر دوق لودوڤيكو إيلمورو Ludovico il Moro مرسومین ، یستدل منهما علی ما جری من تحول نحو القمع الفوری فی الدول الإيطالية ، وهو في المرسوم الثاني على نحو خاص ، يأمر الفجر المقيمين بالدوقية بمغادرتها على الفور ، وذلك بعد أن تنامت أعدادهم ، كما تنامت سرقاتهم ، وباستيلاء فرنسا على ميلان تصاعد هذا القمع ، فصدر مرسومان في سنة ١٥٠٦ يعلنان الغجر مصدرًا للازعاج ، ويحظران عليهم الإقامة بالدوقية ، ويقرنانهم بالمسولين كناقلي أوبئة محتملين ، وكان من جملة الجزاءات المنصوص عليها ثلاث عمليات لآلة تعذيب تدعى بـ tratto di corda ( وهي ألة تقوم برفع الضحية بيديه وهما مغلولتان إلى ظهره ، ويذا تصدر كتلة الجسم كلها محملةً على الرسغين ) ويتجدد ذكر هذه العقوية في القرار الذي أصدره فرانسيس الأول في سنة ١٥١٧ ، ويأمر فيه كل الـ Cinguli et Cadegipti بأن يذادروا الدوقية خلال ثلاثة أيام كما تتجدد كذلك في القرار الذي أصدره في سنة ٢٣ه ١ فرانسيسيكو سفورتزا Francisco Sforza آخر دوقات هذه الأسرة ، وكان ألعوية في بدي فرانسيس ، وقد أضاف إلى العقوبة البدنية غرامةً قدرها خمسة وعشرون من الدوكات الذهبية ، وأخيرًا وفي سنة ١٥٣٤ ، أي خلال الفترة بين طرد الفرنسيين من ميلان واستعادة التاج الإسباني لها ، أمر الدوق بطرد كل الـ « Egiptii المعروفين بالسينجالي Cingali » بعد تهديدهم بالشنق .

لم تلبث أن امتدت حمى التشريع من مبلان جنويًا وشرقًا ، وفي مركبزية مانتوا Mantua فإن الحظر الوحيد المعروف ، لا نقف عليه في أنة مجموعة قانونية ، انما في ملحمة هزلية Baldus للراهب البندكتي تتوفيلوفولنجو Teofilo Folengo ، ومن حسن العظ إنها محض خيال ، لكنها بأسلوبها الهمجي تفوق أي إحراء اتخذته ميلان في هذه المرحلة ، فقد ورد بها « كل من يحمل اسم Cingar محتال وسفاح وقاطع طريق ولص ووغد يزيف النقود ويفسد الجيد منها ، وسوف بتم إبعاده من كل الأقاليم التابعة لما نتوا ، وكل من يقدم على قتله يريح مائة وخمسين من الدوكات»(٢٧) ، وكانت مودينا جنوبي مانتو أول من يحاكي نموذج ميلان ، وذلك بما اتخذته من إجراءات في الفترة ١٥٢٤ ـ ١٥٦٠ ، لطرد الغجر ، واقتدت بها بدورها بعض الدويلات اليابوية في قراراتها الصادرة بين ١٥٣٥ ـ ١٥٥٣ ، مثلما فعلت بولونيا ابتداءً من عام ١٥٥٠ ، وصار الحظر صارمًا في كل الدويلات البابوية، بعد المرسوم الذي أصدره جيرولامودي روسي Gerolamo di Rossi في سنة ٢٥٥١ ، فسرد به الخسر عن فظائع وسرقات ارتكبها الغجر الذين اعتادوا الذهاب إلى روما ، والإقامة فيما جاورها من كهوف وبساتين كروم وغيرها ، كذلك أدلى مجلس الشيوخ بجمهورية البندقية بدلوه في قوانينه التي أصدرها منذ ١٥٤٠ ، كما أن دوقية تسكانيا ( فلورنسا ) استكملت في١٥٤٧ رصيدها في رفضهم ،

# الجر وترانسيلفانيا

فى المجر قوبل الفجر بتسامح غير مسبوق ، ولو أن بعضهم عانى شكلاً من أشكال الاسترقاق ، خصوصًا فى ترانسيلقانيا (حيث لم تزل القنية حتى سنة ١٨٤٨) واتضحت فائدتهم فى صناعة الأدوات المعدنية والأسلحة فأعلنوا خدامًا للملك ، وكان من اللازم الحصول على موافقته ، إذا تم تشغيلهم فى ضياع خاصة ، وهو ما فعله سكان مدينة هيرمانشتات Hermannstadt (سيبيو كالمالية فى رومانيا ) فى سنة ١٤٧٦ ، حين حصلوا على تصريح

Cf. A. Compigotto and L. Piasere, " From Margutte to Cingar: the arcaeolo- ( $\Upsilon V$ ) gy of an image", in loo years of Gypsy Studies, ed. M. T. Salo (Cheverly, MD, 1990), PP. 15 - 29.

من الملك ماتياش كورڤينوس Mathias Corvinus (٢٨) ، مقابل تشغيلهم الغجر في ضواحي مدينتهم . وفي سنة ١٤٩٦ منح خليفته فالديسيلاس Vladislas (٢٩) الثاني حوان مرور لتاماش بولجار Tamás Polgár أمس الفراعنة vayvodam Pharaonum (وهو لقب كان يستخدم أحيانًا في الوبَّائق المجرية الباكرة) ، وبمقتضى هذا الجواز سمح له وقومه ـ خمس وعشرون خيمة من الحدادين ـ بحرية الحركة ، وأن يستقروا في أي مكان يحلق لهم . وكانوا إذ ذاك يعملون في خدمة أسقف يبتش Pécs ، ويزودونه بطلقات البنادق وقذائف المدافع وغيرها من الأسلحة (٤٠) ، وفي عهد قلاديسلاس هذا صارت لمهارة الغجر في هذا المجال جدواها في انتفاضة الفلاحين التعساء ضد سادتهم في عام ١٥١٤ ، يقودهم جيرجي دوجا György Dózsa ، وقد تم قمم هذه الانتفاضة بوجشية على يدي يانوش تسايوليا János Zápolya أمير ترانسطڤانيا الذي سوف بصبح ذات يوم ملكًا ، ثم عهد إلى غجر تبمشقار Temesvár ( تيمشوارا Timisoara ) يصنع عرش وتاج وصولحان من الحديد ، واشعات النار فيها جميعا ، وأجلس بوجا على العرش ، ووضع التاج على رأسه والصولجان في يديه ، ثم أرغم أصحابه على أن ينهشوا لحمه المحترق ، على أن تورط الغجر مع تسايوليا سوف يصيبهم بعد عشرين سنة بأضرار جسيمة ، فإبان صراعه للوصول إلى عرش المجر، صار الفجر موضعًا للشك والربية ، من قبل الزمرة المعارضة له ، بسبب استخدام تسايوليا لهم في أغراض شائنة ، وجرى تعذيب بعضهم إلى أن اعترفوا بإشعالهم حرائق وتم خوزقتهم ، وبين القرارات الأولى التي أصدرها تسايوليا بعد ارتقائه عرش المجر موافقته على التماس تقدم به الغجر ، بأن يستعيدوا حرياتهم القديمة (antiquis libertatibus) (٤١).

درجت الحال فى المجر ( وكذا فى پولندا وليتوانيا ) خلال القرن السادس عشر ، على أن يكون الفجر زعيم تختاره السلطات من بينهم ، وتمنحه لقب egregius أى «مميز» ، يليه فى كل كونتية توجد بها جماعة غجرية زعماء أدنى مرتبةً ، يزاولون

(٢٩) ملك المجر وبوهيميا معًا ( ١٤٩٠ - ١٥١٦ ) ( المترجم ) .

<sup>(</sup>٢٨) (١٤٥٨ ـ ١٤٩٠) هو ابن البطل المجرى الشهير هونياد Hunyadi ، وخاص مثله حربًا ضد الأتراك ، وفي عهده انتقلت النهضة إلى بلاده ( المترجم ) .

G. Pray (ed.) , Annales Regum Hungariae ab anno Christi CMXVVII. ad an-  $(\iota \cdot)$  num MDLXIV (Vienna, 1764 - 70), vol. 4 , p. 273 .

E. O, Winstedt, "some Transylvanian Gypsy documents of the Sixteenth (٤١) Century ", JGLS (3), 20 (1941), PP. 49 - 58.

القضاء بين أبناء قومهم ومما يدعو إلى الحيرة أن هؤلاء الزعماء كانوا يستخدمون بدورهم لقب أمير voivode ويذا صار من اللح تمييزهم عن الأمراء الذين يعودون في أصولهم إلى أسر مجرية وترانسيلقانية نبيلة (كان في المجر أربعة أمراء وفي ترانسيلقانيا اثنان)، وكان يعهد إلى هؤلاء الأمراء بجباية الضرائب من أبناء قومهم.

إلى جانب مهاراتهم في صنع الأنوات العننية ، كانت الغجر شهرتهم ، كموسيقيين(٤٢) ، وأول ذكر لهم في هذا الشمأن ، يرد على نحو مقتضب في دفتر حسابات ، سجل فيه : « إنه في سنة ١٤٨٩ أديت أموالاً إلى الغجر الذين يعزفون على العود بجزيرة الأميرة » ، ويقصد بها جزيرة تشبيل Cspel جنوبي بودايشت والأميرة هي بعاتر بس الأرغونية الزوج الثانية لماتعاش كور فينوس ، وورد في سجلات لايوش Lajos الثاني (٤٢) ، «إنه في مايو ١٥٢٥ أدى اثنين من الفلورينات إلى فراعنة Pharaones كانوا بعزفون على القبثارة Cithara في حضرة حلالته بمضمار الخبل الملكي » ، ويرجح أن الغجر الذين أتى يهم إلى الدابط المنعقد في هاتڤان Hatvan في العام نفسه ، كانوا كذلك من الموسيقيين وحدير بالذكر أن الأسماء التي أطقت على الآلات الموسيقية في تلك الأيام لم تكن دقيقة ، فالقيئاريون الفجر Cytharedos الذين طلبهم أحد الفرسان في خطاب له باللاتينية ، موجه إلى أرستقراطي يدعى تاماش ناداشد Tamás Nadasdy في سنة . ١٥٢٢ ، ربما يشير إلى عوادين أو مغنين ، ( وكلمة Cithara أو Kithara اتسع معناها إلى ما هو أبعد من معنى القيثارة، وأطلقت على آلات موسيقية مختلفة كالجيتار والقانون ) وبعدما أضحى فرديناند هايسبورج حاكمًا على قسم من المجر ، فقد ورد في خطاب من بلاط الملكة إيزابيلا إلى قيينا بتاريخ ١٥٤٣ « لدينا هنا أمهر العازفين المصريين أخلاف الفراعنة » ويستطرد الكاتب فيلاحظ أن عازفي السيمبالون Cimbalom الفجر «لا يوقعون الأوتار بأصابعهم ، لكنهم يوقعونها بأعواد خشبية ، ويتغنون بأعلى أصواتهم » ( والسيمبالهم آلة أشبه ببيانو صغير ذي أوتار مكشوفة ) .

بعد الهزيمة الساحقة التي منى بها لايوش الثاني في موهاتش Mohács على أيدى الأتراك في عام ١٥٢٦ سقطت معظم البلاد في أيديهم ، وتكيف الغجر سريعًا

See Bálint Sárosi, Gypsy Music (Budapest, 1978) , PP. 55 ff. (٤٢) ملك المجر ويوهيميا (١٥١٦ ـ ١٥٢٦) وفي عهده انتهت الحرب مع العثمانيين إلى هزيمته وقتله وسقطت معظم البلاد في أيديهم ( المترجم ) .

معهم ، فعمل كثير منهم كحدادين فى جيشهم ، بينما عمل اخرون كموسيقيين وحلاقين ورسل وجلادين ، ومما يحمد الوثائق العثمانية ما ورد بها من إحصائيات بدائية عن غجر ذكور ، استقروا فى بودا فى أواسط القرن السادس عشر ، وقدر عددهم فى عام ١٥٤٦ بستة وخمسين ، وكان ثلاثة أرباعهم مسيحيين ( أما سائرهم فكانوا يحملون اسم عبد الله الذى يحمله عادةً حديثو العهد بالإسلام ) ، وبعد ثلاثين سنة يرتفع عددهم إلى تسعين معظمهم مسلمون ( ١٤٤ ) .

# بوهيميا ويولندا ــ ليتوانيا وأكرانيا

يرد ذكر الغجر في هذه الأقاليم على نحو متناثر ، ففي عهد قلاديسلاس الذي حكم في الثاني ملك بوهيميا ( ١٤٧١ - ١٥١٦ ) - وهو نفسه فلاديسلاس الذي حكم في المجر - اشتهر الغجر كصناع لأدوات معدنية وعهد الملك إليهم بصنع الأسلحة وغيرها من أدوات الحرب ؛ أما بالنسبة للمملكة الواسعة المتحدة لبولندا وليتوانيا ، فإننا نتبين أسماءً لعائلات أو أماكن مثل Cygan أو Cygan بجنوبي بولندا بين ١٤١٩ - ١٤٣٦ لكنها كانت قليلة ، إلى أن نصل إلى سنة ١٠٥١ ، فنقف على بعض من خطابات الحماية ففي هذه السنة منح ألكسندر ملك بولندا ودوقية ليتوانيا الكبري جوازي مرود لبولجار أمير الغجر Vojevoda Cyganorum ، وهو بلا شك توماس بولجار الذي تمتع بحماية ملك المجر قبل خمس سنوات ، كما أقر في ڤيلنو Vilno إمتيازات قاسيلي -wa حرية التنقل في بلادنا ... طبقًا لما جرى عليه أسلافنا طيبو الذكر دوقات ليتوانيا الكبرى ، وطبقًا للقوانين السابقة والأعراف ومراسيم الدوقية » ، والعهد بذلك لم يكن الكبرى ، وطبقًا للقوانين السابقة والأعراف ومراسيم الدوقية » ، والعهد بذلك لم يكن غجرى يعمل في خدمته كحداد ، وكان هذا الغجرى يدعى مكسيداريوس وانكو دى غجرى يعمل في خدمته كحداد ، وكان هذا الغجرى يدعى مكسيداريوس وانكو دى أو ياشيا قبيا القريا السادس عشر ارتحلت وياشيا القريا السادس عشر ارتحلت وياشيا القريا السادس عشر ارتحات وياشيا وياشيا القريا السادس عشر ارتحات وياشيا وياشيا القري السادس عشر ارتحات ويوني يقيا القريا السادس عشر ارتحات ويوساته ويات القريا العادس عشر ارتحات ويوني ويوني القريا المولدي المثلا المثلا ويوني ويا القريا المادس عشر ارتحات المثول المثال المثالية ويا المثل المثلا القريا المؤلي المثلا المثل المثلا المثلا

L. Mészáros, " A hódoltsági latinok, görögök és cigányok torténetéhez . 16 (££) sz, - i oszmán - török szórványadatok' { On the history of Latins,Greeks and Gypsies under Ottoman rule . Documents Form Ottoman archives of the Sixteemth Century'} Századok, 110 (1976) , no. 3, PP. 474 - 89 .

<sup>(</sup>٤٥) (١٥٠٦ ـ ١٥٤٨ ) حقق سيادة يواندا على يروسيا الشرقية وكان محبًّا للفنون الجميلة ( المترجم ) .

أعداد كبيرة من الفجر إلى بولندا من بوهيميا وألمانيا ، بينما يبدو أن أول من أتى من الفجر إلى أوكرانيا ، إنما أتوها من بولندا ، وهم من نشاهدهم فى قولهينيا Volhynia حول سنة ١٠٠١ .

صدر أول قرار بطرد الغجر من هذه الأقاليم في عام ١٥٣٨ بموراڤيا ( وكانت إذ ذاك من أملاك الهابسسبورج النمساويين ) ، وتجدد هذا القرار في العقود التالية واتخذت بوهيميا ( وهي أيضًا من أملاك الهابسبورج ) خطوات مماثلة في سنتي ١٥٤٨ و ١٥٤٩ (وذلك إثر اشتعال حرائق في براغ ، وألقيت تبعاتها على الغجر) ، وفي سنة ١٥٥٧ أصدر الدايط البولندي Sejm أول قانون لقمعهم (٢١).

## إسكتلندا وإنجلترا

يعود أول ذكر الغجر في بريطانيا (٤٧) إلى سنة ١٥٠٥ ، فيرد في دفتر حسابات خازن بيت المال الإسكتلندى : « إنه في ٢٦ من أبريل أمر الملك بمنح المصريين Egiptianis عشرة كرونات فرنسية أي ما يعادل سبعة جنيهات إسترلينية »(٤٨) وفي المرحلة السابقة لهذا العطاء الذي نهض به جيمس الرابع(٤٩) في سترلينج Stirling كانت معلوماتنا عن الغجر في إسكتلندا غامضةً ، بما في ذلك قصة السراسنة «والمور» Moors (٠٠) الذين ابتليت بهم جالواي Galloway في منتصف القرن الخامس عشر ، والذين كان

Cf. J. Ficowski, Cyganie na Polskich drogach, 2 nd edn (Kraków, 1985), PP. 16 - 25 and The Gypsies in Poland (nd.  $\{Warsaw, 1990\}$ ), PP. 11 - 13.

(٤٧) راجع فيما يخاص بالتاريخ الباكر للغجر في إسكتلندا وإنجلترا:

inter alia , W. Simson, A History of the Gipsies (London, 1865); H. T. Crofton, "Early annals of the Gypsies in England ", JGLS (1), 1 (1888 - 9), PP. 5 - 24 , and "Supplementary annals of the Gypsies in England, before 1700 ", JGLS (2) , 1 (1907-8) , PP. 31 - 4 , D. MacRitchie, Scottish Gypsies under the Stewarts (Edinburgh, 1894); 'E. Winstedt , Early British Gypsies' , JGLS (2) 7 (1913 - 14) , PP. 5 - 37 ; and B. Vesey - FitzGerald, The Gypsies of Britain (London , 1944) .

Accounts of the Lord High Treasurer of Scotland, ed. Sir James Balfour (£A) Paul (Edinburgh, 1901), vol. 3. P. 136.

(٤٩) ( ١٤٨٨ ـ ١٤٨ ) ( المترجم ) .

(٥٠) تعبير غالبًا ما كان يقصد به المسلمون ( المترجم ) .

جيمس الثاني<sup>(٥١)</sup> تواقًا إلى تشتيتهم ، ولا نزاع فى أن إسكتلندا كما فى غيرها من الأقطار وجدت بها قبل مقدم الغجر جماعات من الصفاحين المتنقلين والباعة الجوالين والدجالين وغيرهم ، وأضحى من اليسير الخلط بين جماعة وأخرى .

لم يكن ثمة ما يعكر صفو العلاقات بين الغجر والملك في عهد جيمس الرابع ، وربما كان السبب في ذكر أدائه عشر كرونات فرنسية لهم ،هو ما قاموا به من ترفيه عن الملك الذي كان في الثانية والثلاثين من عمره إذ ذاك ، وعرف بالإسراف ، فضلاً عن شغفه بالموسيقي والراقصين والبهلوانات والمشخصاتية والحكواتية ، أو ربما كان عطاؤه هذا إحسانًا منه إليهم باعتبارهم حجاجًا ، ومهما يكن من أمر ، فقد كان مبلغًا محترمًا في ذلك الزمان لأن جنيهًا استرلينيًا واحدًا كان يمثل راتب عام كامل بالنسبة للكثيرين ، وبعد شهور قليلة وقع جيمس في قصر لينليثجو Linlithgow غطابًا ، يوصى فيه خاله جون ملك الدنمارك بأنطونيوس جاجينو Anthonius Gagino إيرل مصر الصغري anthonius Gagino إيرل مصر المستندا صحبة بطانته في رحلة حج عبر العالم المسيحي ، وأبدى رغبته في العبور الي الانمارك ، وحيث إن جيمس نفسه كان يطمح في الحج إلى الأراضي المقدسة ، إلى الانشك بهذا الطرف من قصة الغجر .

ويحتمل إن أول ذكر الغجر في إنجلترا جرى في عهد هنرى الثامن (٢٥) ، وهو ما يتضع من محاورة الفارس Knight السير توماس مور Thomas More)، فيحكى المؤلف باعتباره كان حاضرًا التحقيق الذي أجرى في برج لولارد Lollard's Tower في عام ١٥١٤ في عام ١٥١٤ بشأن موت ريتشارد هن Richard Hunne ، فيقول : إن أحد الشهود أشار إلى امرأة مصرية ,Egypcyan ، كانت تقيم في لامبيث Lambeth ، لكنها رحلت الآن إلى الخارج ، وكيف كان باستطاعتها أن تنبئ بأشياء عجيبة لدى مطالعتها كف أحدهم (٤٥).

<sup>(</sup>١٥) ( ١٤٣٧ \_ ١٤٦٠ ) ( المترجم ) ،

رُهر) ملك إنجلترا ( ١٥٠٩ - ٧٤٥٠ ) اشتهر بقطع علاقاته بالبابوية وقتل زوجاته أو تطليقهن ، جعل من نفسه رئيسًا للكنيسة في إنجلترا ( المترجم ) .

<sup>(</sup>٥٣) رجل الدين والمفكر الإنجليزي (ت ١٥٣٥) صاحب « المدينة الفاضلة ، Utopia ، أعدمه هنري الثامن في سياق تحوله من الكاثوليكية إلى البروتستانتية (المترجم) .

Sir Thomas More, A dyaloge of Syr Thomas More, Knt. (London, 1529) (oil) book 3 ch. 15.

Cf. A. Ogle, The Case of the Lollards وما يزال ما يذكره صحيحًا رغم إتيان مور برواية محرفة Tower (Oxford, 1949) P. 95.

وبعد ذلك يصف إدوارد هول Edward Hall في حولياته التاريخية عن الملك هنري الثامن ، المنشور في سنة ١٥١٧ بيلاط المناك ، وكيف كانت «رأس كل منه ما ملفوفةً بكتان ناعم ولفاع مطرزة بالذهب كالمصريات » ، والإشارة إلى لباس رأس أشبه بالعمامة ، نجد مثيلاً له في القارة . كالمصريات » ، والإشارة إلى لباس رأس أشبه بالعمامة ، نجد مثيلاً له في القارة . و وعلم كذلك أن الغجر صاروا منتشرين بوضوح في إنجلترا ، فبين سنتي ١٥١٣ و ٢٥٢١ نزل بعض الـ « Gypsions » في ضيافة إيرل سرى Surrey بتندرينج هول و ٢٠١١ نزل بعض الـ « Suffolk ، وفي سنة ١٥٢١ أعطى رجل يدعى وليم تشوملي William Cholmeley مبلغاً كبيراً ، يقدر بأربعين شلئاً لمصريين Thornbury قرنبري Faction قرب بريستول ، بينما تقاضى وكلاء الكنائس في سراتون Sratton بكورنول العنور استخدامهم فناء بكورنول الكنيسة. ويستدل على شيوع قصة الحج في إنجلترا ، شيوعها كذلك في إسكتلندا من وثيقة مؤرخة في ٧ أغسطس ١٥٣٠ ، تشهد بالقبض على غجر في هيريفورد -Here وثيقة مؤرخة في ٧ أغسطس ١٥٣٠ ، تشهد بالقبض على غجر في هيريفورد -hord، للشك في تورطهم في سرقة « من يدعى أنتوني ستيڤن من بلاد مصر الصغرى ، كان رئيساً لتسعة عشر من الرجال والنساء والأطفال الذين يلقبون أنفسهم بحجاج ».

ربما ازدادت أعداد الغجر على نحو ملحوظ في أواخر العشرينيات من القرن السادس عشر ، ويقدر كل من وليم هاريسون وصمويل ريد في عامي ١٩٨٦ و١٩٦٢ على الترتيب(٥٥) بأنه في هذا الزمان اجتاح الغجر إنجلترا ، ونحن نفتقر إلى الوثائق المعاصرة التي تعيننا في هذا الخصوص ، على أنه بعد فترة قصيرة ، بدأت طلائع الإجراءات القمعية ضدهم(٥٦) ، فصدر مرسوم في عام ١٥٣٠ كان المقصود به «الأغراب وكثيرون من الأجانب الذين يدعون أنفسهم مصريين » dyverse and many " dyverse and many الأغراب وكثيرون من الأجانب الذين يدعون أنفسهم مصريين » معام ١٥٣٠ كان المحدد ألى ما ولا تجارة ، وأتوا إلى هذه المملكة ، يتنقلون من مقاطعة إلى مقاطعة ، ومن مكان إلى مكان ، في أعداد كبيرة ، ويحتالون على الناس ـ رجالاً ونساءً ـ بوسائل ماكرة وخبيثة ، ويوحون لهم بقدرتهم على قراءة طوالعهم ، وأمكن لهم في مرات عديدة أن يسلبوهم أموالهم ، إلى جانب أنهم ارتكبوا جرائم شنيعة وسرقات ، أفضت إلى إصابة من اتصل بهم بأضرار جسيمة » .

W. Harrison , A Description of England (Prefixed to Holinshed's Chronicles, (هه)
 London, 1587), book 2 ch. 10 ; S.Rid, The Art of Juggling or Legerdemain (London, 1612).
 عن تشریعات مثل هذه انظر :

C. J. Ribton -Turner, A History of Vagrants and Vagrancy (London, 1887).

ومن أجل إيقاف المزيد من الهجرات ، تقرر أنه « منذ الآن فصاعدًا ، ليس لأحد من هؤلاء أن يأتى إلى هذه المملكة » ، فإذا أقدموا على ذلك تصادر متاعهم لصالح التاج ، ويؤمرون بمفادرة البلاد خلال خمسة عشر يومًا وإلا سجنوا ، وللموظف المنوط به مصادرتهم أن يحتفظ بالشطر من أموالهم ، ويئول الشطر الآخر لخزانة الدولة . وحرمهم المرسوم كذلك من الإفادة بما يعرف ب per mediatem linguae المتضمن في تشريع عمره مائة سنة ، يعطى للأجانب المتهمين في جناية ، الحق في أن يمثلوا أمام هيئة من المحلفين ، تضم عددًا متساويًا من الإنجليز ومواطنيهم ، على أنه للأسف لا توجد لدينا سابقة واحدة مسجلة ، يتضح منها إن الغجر سبق لهم الإفادة من هذا الحق .

عندما أمهل پول فا Paul Fa ( أو فاو Faw ) في سنة ١٥٣٧ خمسة عشر يومًا ليرحل ، كان السبب هو أنه قتل غجريًا آخر ، وهذه هي أول مرة يتردد فيها اسم Faa أو Faa الذي سوف يصبح مألوفًا في إسكتلندا ، وعرف به عدد من الغجر ، فعندما حقق مأمور ستافورد شاير Stafford shire في سنة ١٥٣٩ مع كل من جورج فاي George Fae ومايكل متشي Michael Meche ، وجد في حوزتهما عدة خطابات ، بينها واحد موجه من ملك الاسكتلنديين وصك من مقدم دير هوليرود Holyrood ، وفي العام نفسه نجد موظفًا آخر رسميًا يلتمس المشورة من توماس كرومويل Thomas Cromwel أبرزوا براءةً من الملك عمله مع غجر قام باعتقالهم في رومني مارش Romney Marsh أبرزوا براءةً من الملك مهورة بخاتمه الكبير لصالح جون ناني John Nany « فارس مصر الصغري وصحبه » .

ريما لم يحقق مرسوم عام ١٥٢٠ الغاية المنشودة منه ، لكن الدولة توخت الشدة في تطبيقه ، فقى مايو ١٥٤٠ قامت بترحيل عدد من الغجر بحرًا من بوسطن ولنكولنشاير إلى النرويج ، ويمكن أن نرصد خلال الفترة ١٥٠٠ - ١٥٥٠ نحو أربعة عشر ترحيلاً للغجر وعائلاتهم مشفوعة بإيعاز من مجلس شورى الملك إلى مآمير النواحي والسلطة القضائية بتوخي الحذر معهم ، وفي عام ١٥٤٤ قبض على جماعة من الغجر في هنتنجدون شاير Huntingdonshire لديهم سبعة عشر فرسًا ، وحكم بإبعادهم ثم ترحيلهم بحرًا ( فيما عدا الخيل التي بيعت بأبخس الأثمان ) إلى كاليه، وكانت ما تزال في قبضة الإنجليز ، ويبدو أن هؤلاء الغجر كانوا ينتمون إلى الجماعة نفسها التي أثارت اهتمام هنري الثامن ، عندما كان غائبًا ، في فرنسا ، يسعى إلى الاستيلاء على المزيد من الأراضي الفرنسية ، ففي سبتمبر ١٥٤٤ التمس رئيس مجلس

<sup>(</sup>٥٧) ت ١٥٤٠ كبير وزراء هنري الثامن ومهندس الإصلاح الديني في إنجلترا (المترجم) .

اللوردات حكم الملك في قضية ترتبط بغجر ، قبض عليهم لقطعهم الطريق حول هنتنجدون ، وكان رئيس مجلس اللوردات هذا عندما قبض عليهم قد أعلم بدوره كبير القضاة أن عملاً مثل هذا جدير بأن يكون جناية تستدعي المحاكمة ، وأن هؤلاء الذين يقال إنهم إنجليز « يجب أن يجلاوا جيداً كالمتشردين ، ويعادون إلى مواطنهم » أما سائرهم فيبعث بهم إلى لندن ، ومن ثم يبعدون من المملكة ، وقد تبينت إدانة اثنين منهم كمبرمين ، وعرض عليهم أن يدفعوا ثلاثمائة جنيه نظير العقو عنهما ـ وهو مبلغ جسيم إذا قدرناه بقيمته اليوم ـ وقد تم أداء الأموال ، وعرف رئيس مجلس اللوردات متى يخفف الأحكام بقدر معقول من الجشع ، وأشار إلى « إن الأمر بدا كعبرة لمن لا يعتبر ، وربما كان من الصعب الحصول على هذا القدر من المال بطريقة أخرى ، وقد اتخذنا هذا الحكم بإبعاد قوم فجرة مثل هؤلاء إلى خارج المملكة ، عبرةً لهم ولأمثالهم ، حتى لا يفكروا في معاودة القدوم إلى البلاد » ، وحيث إنه كان على ثقة من رد الملك ، فإنه كان يتطلع إلى رضاه في وقت كانت الخزانة في حال سيئة ، بسبب الحرب التي كان يتطلع إلى رضاه في وقت كانت الخزانة في حال سيئة ، بسبب الحرب التي استغرقت السنوات الأخيرة من حكم هذا الملك ، وبعد يسير جاعة الإجابة من فرنسا «بالعفو عن المصريين المذكورين في كتابك وسائرهم يبعدون» .

رغمًا عن هذه « الأمثلة الطيبة » ، فإنه يستدل من تشريع مضاد الغجر صدر في عام ١٥٤٥ ، أي عند نهاية عهد هنري على تواصل الهم الرسمى بشائهم ، وقد امتد هذا الهم ليشمل ظاهرة التشرد التي أضحت مشكلةً ضاغطة في إنجلترا التودورية، وجعل منها توماس مور نقطة البداية في تحليله للأمراض الاجتماعية في كتابه اليوتوبيا (١٩٥١) ، فقد تنامت أعداد المتشردين لسنوات طويلة ، كنتيجة لتسييع المزارع وانهيار النظام الزراعي القديم ( بحيث صار ألاف العمال عاطلين عن العمل ) للأديرة ، وأضحى علاج هذه الأمراض أولوية قومية ، فبينما كان من المفترض أن يتخذ الأديرة ، وأضحى علاج هذه الأمراض أولوية قومية ، فبينما كان من المفترض أن يتخذ والمعدمين صار يشكل خطرًا جسيمًا للطبقات الحاكمة ، ويعد التشريع الذي صدر في والمعدمين صار يشكل خطرًا جسيمًا للطبقات الحاكمة ، ويعد التشريع الذي صدر في التشريعات قساوة ،فتوقع سنوات طويلة من حكم الملك الطفل ، كان يخشى معه من التشريعات قساوة ،فتوقع سنوات طويلة من حكم الملك الطفل ، كان يخشى معه من تفسخ المجتمع ، وأضحت أية زيادة في أعداد المتشردين أمرًا بالغ الخطورة .

<sup>(</sup>٨٥) (٧٤٧- ٢٥٥٢) ولى طفلاً ولم يعمر سوى سنوات قليلة (المترجم) .

ونلمس فى ديباجة هذا التشريع ما من شأنه أن يشجب « الرحمة والشفقة الغبيتين» ، ثم ينص على وسم صدور المتشردين القادرين على العمل بحرف (٥٩) ٧ ، وأن يتم استعبادهم سنتين لدى أحد السادة ، فريما يصبحون أكثر جدوى « بضربهم وتغليلهم وإجبارهم على العمل » على أن هذا المرسوم كان من القسوة ، بحيث لم تتوافر فعالية لدى تنفيذه ، والأهم أن البرلمان لم يكن فى إمكانه أن يحدد من الذين من شأنهم أن يفيدوا بهؤلاء العبيد ، وبذا تم إبطاله بعد عامين ، وأعيد العمل بالتشريع السابق (٠٠). وفى السنة نفسها (٩٤٥) نجد الملك الشاب يدون فى يومياته : أنه « تم فى سسكس مطاردة دوب للمتشردين والمغجر والمتآمرين والمتنبئين والموسيقيين ومن يشاكلهم » ، بينما حدث فى درم Durham أن اتهم غجرى يدعى جون رولاند عددًا من أفراد عائلة فاو ( بابتيست وامى وجورج ) بأنهم قاموا بتزييف الخاتم الملكى الكبير ، ووجدت بحوزتهم ما يبدو أنها وثائق مزورة .

احتاج الأمر إلى فترة أطول ليصل إلى مثل ذلك في إسكتلندا ، وأو أن الغجر واجهوا صعوبات على نحو ما ، فنطالع في سجلات بلدية أبردين Aberdeen بتاريخ ٨ مايو١٥٧ أنه قد ثبت تورط المصريين في سرقة ملعقتين فضيتين من منزل توماس واطسن ، وصدر الأمر ازعيمهم ويدعي إيكن جاكس Eken Jaks ( وهو اسم مستعار من أهل أبردين ) باعتباره مسئولاً عن جماعته ، بإعادة الملعقتين أو ما يساويهما من قيمة ، وعندما عاود الغجر الظهور في المناطق المجاورة في سنة ١٥٣٩ ، كانوا عرضة لاتهامات مماثلة ، فقد اتهمت امرأتان منهم بالسرقة ، لكن هيئة المحلفين برأتهما بالإجماع .. هاتان المرأتان هما هيلين أندري Helen Andree ويربارا ديا بابتيستا بالإجماع .. هاتان المرأتان هما هيلين أندري عند بابتيستا ( وهو لقب دارج عند الغجر الفرنسيين ) ليس لقبًا إسكتلنديًا ، وربما كان ديا هو الكلمة الرومنية التي تعنى الغجر الفرنسيين عنهما في المحكمة جورج فاو « زعيمهم والمتحدث باسمهم » ، ويعد هذا أقدم ذكر لفجري بهذا الاسم في اسكتلندا ، ولو أن فاو نفسه لقب إسكتلندي قديم ، وحدث بعد فترة قصيرة أن تورط جورج فاو وأخوه جون في شجار ، ترتب عليه قديم ، وحدث بعد فترة قصيرة أن تورط جورج فاو وأخوه جون في شجار ، ترتب عليه قديم ، وحدث بعد فترة قصيرة أن تورط جورج فاو وأخوه جون في شجار ، ترتب عليه قديم ، وحدث بعد فترة قصيرة أن تورط جورج فاو وأخوه جون في شجار ، ترتب عليه قديم ، وحدث بعد فترة قصيرة أن تورط جورج فاو وأخوه جون في شجار ، ترتب عليه قديم ، وحدث بعد فترة قصيرة أن تورط جورج فاو وأخوه جون في شجار ، ترتب عليه

<sup>(</sup>٩٩) هو الحرف الأول من كلمة Vagrant أي متشرد (المترجم) .

Cf. C. S. L. Davies, 'Slavery and Protector Somerset; the Vagrancy Act of (1-) 1547', Economic History Review (1966), pp. 533-49.

أن أمرتهما البلدية بمغادرة المدينة مع أهلهما وأمتعتيهما ، وربما كانا هما نفسيهما بابتيست وجورج فاو اللذين سوف يتهمان بالتزوير في درم في عام ١٥٤٩ .

على العكس من موقف رجال بلدية أبردين كان موقف جيمس الخامس (١١) الذى كان طفلاً عند وفاة أبيه فى عام ١٥١٣ بقلودين فيلا Flodden Field ، وكان على صلات حميمة بالفجر فى معظم سنوات حكمه ، ففى مايو ١٥٢٩ ، تسلم «المصريون الذين رقصوا أمام الملك فى هاليردهاوس Halyrudhous » مبلغًا مقداره أربعون شلنًا (١٢)، وفى مارس من العام التالى أصدر جيمس جواز مرور «لكونت مارتن المواطن من مصر الدنيا وأتباعه »(١٢) ، وفى ١٥ فبراير ١٥٤٠ وقع على براءة سامية لمجلسه الخاص بمنح امتيازات كبيرة لجون فاو « لورد وايرل مصر الصغرى » Egipt دولته ولا المناز موالية القضاء بين أصحابه « وفقًا لقوانين مصر » Conforme بمساعدة جون فاو فى مزاولة القضاء بين أصحابه « وفقًا لقوانين مصر » أفرادًا بساعدة جون فاو فى مزاولة القضاء بين أصحابه « وفقًا لقوانين مصر » وأسماء هؤلاء من جماعة فاو قاموا بذلك فعلاً ، وبعد أن سلبوه أمواله فارقوا جماعته ، وأسماء هؤلاء Sebastiane Lalow , Anteane Donea , Satona Fingo , Nona والمورد وال

بين هذه الأسماء فإن Faw و Bailiow (تنطق Bailyow أي Bailiol أو Bailiol ( Bailyow فقط لها صلة بإسكتلندا ، أما سائر الأسماء عدا الاسم الإنجليزي Bailow/ Lawlowr فقط لها صلة بإسكتلندا ، أما سائر الأسماء عدا الاسم الإنجليزي (Lawlor) فابه يجب أن يعود (Lawlor) فتبدو أجنبية إلى حد كبير ، نستثنى Not-Faw Lawlor ، فإنه يجب أن يعود إلى عدم دقة الكاتب الذي دون حرفيًا تصحيحًا لفجرى حين قال : است قاو بل لاولر . وطبقًا للبراءة فإن جون فاو رفض أن يعود إلى وطنه ، دون أن يكون معه هؤلاء المارقون من جماعته لكونه « ملتزمًا بأن يعود إلى وطنه ، ومعه كل أصحابه الأحياء وشهادة بمن مات منهم » ، ويقال أن زعيم المنشقين سباستيان لالاو نجح عن طريق الخديعة في أن يحصل على خطابات ملكية تعفى أصحابه من ولائهم لجون فاو ، وقد منعت البراءة أي عون عن هؤلاء ، وقررت أن أية خطابات ملكية مزورة « سوف يتم منعت البراءة أي عون عن هؤلاء المتمردون، ويتم تسليمهم لقائدهم الشرعي » ،

<sup>(</sup>٦١) (١٢ ه ١ - ١٥٤٢) إشتهر بين ملوك إسكتلندا بتصديه النبلاء الإقطاعيين (المترجم) .

Paul (ed.), Accounts, vol. 5 (1903), P. 379. (11)

Ms. Register of the Privy Seal of Scothand, vol. 8, Fol. 153.

كى يعاقبوا على خطاياهم ويمتئوا الأوامره ، «وعلى ربابنة السفن أن يقوموا بنقل جون فاو وصحبه لدى رحلتهم بحرًا » ويذهب بعض الشراح إلى أن ما ورد فى هذه الوثيقة ، يمثل ذروة الرضاء الملكى عن الغجر ، بينما يشكك البعض الآخر فى ذلك ، ويذهب إلى أن جيمس صار مقتنعًا الآن فقط بأن يتخلص من الغجر ، وأن إلحاح جون فاو بضرورة اصطحاب القبيلة كلها حال رحيله ، إنما كان الهدف منه كسب الوقت لتأخير هذا الرحيل .

على أية حال فقد كانت هذه التسوية قصيرة الأمد ، فبعد أقل من عام (٦ يونية ١٥٤١ ) أمر مجلس شورى الملك بسحب كل خطابات الحماية وما إليها من امتيازات، وإبعاد الغجر من المملكة في غضون ثلاثين يومًّا وإلا فالموت ، وأعلن أنه على علم «بالسرقات الكبيرة والشرور التي أقدم عليها من يدعون بالمصريين» ، والفرض القائل بأن هذا التراجع ناجم عن حادثة وقعت للملك ، بينما كان في صحبة الغجر وحيدًا في بعض رحلاته معهم ، أقرب إلى أن يكون حكايةً شعبيةً من أن يكون سيرةً أو تاريخًا ؟ وتقول هذه الحكاية « إن الملك المتنكر حاول أن يمارس الحب مع امرأة غجرية ، لكن واحدًا من الغجر قرع رأسه بقارورة ، كما إنه تعرض لإهانات شديدة » . ومع أن ما قرره المجلس في سنة ١٥٤١ لم ينجح في طرد الغجر من إسكتلندا، إلا أنه فيما يبدو تم طرد فاو وجماعته لبعض الوقت إلى إنجلترا ، وذلك رغمًا عن التشريعات العنيفة ضدهم هناك . ثم جرت تحولات تبعث على الحيرة (وأهمها هنا خطاب تم منحه بعد ثلاثة شهور فقط من براءة عام ١٥٤٠ إلى من يدعى « جون وان John Wanne ولد المرحوم جون فال John Fall إيرل مصر الدنيا ووريثه » وتم الاعتراف به حاكمًا على جميع الفجر في إسكتلندا وتخويله السلطة في معاقبة أي منهم ) ، وفي عام ١٥٤٢ مات جيمس الخامس وخلفته ابنته القاصر مارى(٦٤)، وخلال فترة الوصاية عليها، وبينما كانت الملكة ما تزال في فرنسا ، فقد قامت في سنة ٥٥٣ بتجديد البراءة التي سبق أن صدرت في سنة ١٥٤٠ لصالح «عزيزنا جون فاو لورد وإيرل مصر الصنغري» " oure lovit Johne Faw, lord and erie of Litill Egipt " وضد سباستِيان لالو وصحبه المنشقين ، ولم يكن ذلك قبل سبعينيات القرن السادس عشر ، حين تحولت قوانين مجلس شورى الملك وقرارات البرلمان الإسكتلندى إلى قوانين عقابية منتظمة .

<sup>(</sup>٦٤) (١٥٤٢ - ١٥٤٨) عزات واعتقلت في إنجلترا نحو عشرين سنة إلى أن أعدمت في ١٥٨٧ بأمر من ملكتها إليزابيث الأولى (المترجم) .



شكل ١٠ - المرأة الفجرية المتطببة التي ردت للك الإسكتلنديين صحته ، مكتبة بلدية أرَّاس ، تصوير جيروبون ، باريس

لدينا لغز محير يعود إلى هذا العصر ، ويتمثل في صورة شخصية (انظر شكل ١٠) تشكل واحدة من مجموعة الرسوم التخطيطية العائدة إلى القرن السادس عشر ، والمحفوظة في أرّاس Arras بشيمالي فرنسيا (١٠) ومكتوب عليها بالفرنسية «المرأة المصرية الحاذقة التي ردت للك إسكتلندا عافيته ، بعد أن عجز عنها الأطباء(٢١) 'لا Égyptienne quy rendist santé part art de médicine au roy d' Escoce abandonné des médicins . وحتى الآن ماتزال هوية المريض الملكي قيد التخمين ، ولايدري المؤرخون ماذا كان نوع العلاج ؟ ويلوح لنا أن جيمس الرابع أو جيمس الخامس هو المرشح الأكثر قبولاً ، وكان جيمس الخامس حين اقترن بزوجته الأولى ، وهي الابنة الكبرى لفرانسوا الأولى قد تغيب ثمانية شهور ونصف الشهر في فرنسيا ١٣٥١ – الكبرى معادثة مثل هذه ربما تفسر لنا هذا التعاطف الملكي مع الغجر في إسكتلندا ، في وقت كان معظم الملوك الآخرين أقل تسامحًا معهم .

# إسكندناقيا

يبدو أن الغجر توافدوا إلى الأقطار الإسكندنافية من إسكتلندا وإنجلترا (١٧)، فقد كان جيمس الرابع ملك إسكتلندا ابنا لأميرة دنماركية هي مارجريت، وهو الذي أوصى خاله جون ملك الدنمارك (١٨) بأنطونيوس جاجينو في سنة ١٥٠٥. وأول

The Recueil d'Arras or Arras collection, no. 266 among the Mss in the municipal library of Arras.

See A.M.Fraser and FA de Vaux de Foletier, 'The Gypsy healer and the king of Scots; JGLS (3), 51 (1972), pp. 1-8.

A. Etzler, Zigenarna och deras avkomlingar i Sverige (Uppsala, 1944), (٦٧) ويشتمل على مسح شامل لتاريخ الغجر الباكر في السويد وإسكندناڤيا بوجه عام ، كما يمكن أن نجد مادة تتصل بالسويد في :

A. Heymowski, Swedish Travellers and their Ancestry (uppsala, 1969)
E. Sundt, Beretning om Fante = eller Landstrygerfolket i Norge : وتتصل بالنرويج في F. Dyrlund, Tatere og Natmands folk i Danmark وتتصل بالدنمارك في (Christiana, 1850)
R. Vehmas, Suomen Romaaniväestön Ja Ak- وتتصل بفتلندا في (Coppenhagen, 1872) (kulturoituminen (Turku, 1461).

(۱۸) (۱۸۹۰–۱۲ ۱۸) (المترجم) .

غجرى نتعرف عليه بوضوح فى السويد حمل الاسم ذاته أنطونيوس ، فقد سجل فى دفتر حسابات إستكهولم « إنه فى ٢٩ من سبتمبر ٢٥١٧ أتى إلى هذه المدينة ستون تتريأ tatra ، يقال إنهم من مصر الصغرى ، يقودهم كونت أنطونيوس ، وقد منحوا عشرين ماركًا » ، وهذا بدوره يتفق مع ماورد فى «الأخبار السويدية» لأولاوس يترى Olaus Petri من أنه فى هذا العام (١٥١٧) حط الرحال فى استكهولم لأول مرة قوم يدعون بالتتر . وقد ظل تعبير تتر Tattar أكثر مسميات الفجر شيوعًا فى السويد حتى القرن السابع عشر، حين بدأ استخدام تعبير Zigenare نتيجةً للتأثير الألمانى ، وترادف هذا التعبير مم تترى ، ثم مالبث أن حل محله .

على أن التسامح الدنمركى مع الغجر تلاشى بعد نيف وثلاثين سنة ، ففى سنة ١٥٣٦ ثم فى سنة ١٥٥٤ أمر كريستيان الثالث (٢٩) ملك الدنمرك والنرويج كل الغجر بمغادرة مملكته خلال ثلاثة شهور ، وجدد ولده فردريك الثانى (٧٠) أمر الطرد فى سنة ١٥٦١ ، وشدد العقوبات ضدهم ، ولم يعد ممكنًا للغجر الذين طردوا بحرًا من بوسطن فى لنكوانشاير (١٥٤٠) أن يحظوا بترحيب هناك ، ولم يحتج الأمر وقتًا أطول فى السويد ، حتى تتدهور العلاقات مع الغجر ، فبدأ جوستاف الأول (٧١) الذى تحقق على يديه استقلال بلاده عن الدنمارك فى سنة ١٥٢٣ فى اتخاذ إجراءات معتدلة نسبيًا ، لكنه فى أربعنييات القرن السادس عشر بدأ فى طرد الغجر ، وهى سياسة سار عليها خلفاؤه بعد موته فى سنة ١٥٦٠ ، وفى هذه السنة نفسها وافق كبير الأساقفة لاورنتيوس پترى نيريكيوس Laurentius Petri Nericius على مواد تحظر على القساوسة التعامل مع الغجر ، بل إنه حظر عليهم كذلك أن يعمدوا أطفالهم ، ولا أن يواروا موتاهم .

ويعتقد الكثيرون أن بعض الغجر هاجروا من السويد إلى فنلندا التى ظلت لفترة طويلة تشكل جزءًا من المملكة السويدية ، وهو اعتقاد تدعمه إمكانية أن يكون المسمى الفنلندى للغجر وهو Mustalainen (أى أسود أو قاتم البشرة) ماهو إلا صيغة فنلندية من التعبير السويدى Svart Tattare «التتار السود» ، ويدعم هذه الفرضية بقوة حقيقة

<sup>(</sup>٦٩) (١٩٣٤ - ١٥٥٩) وهو مؤسس الكنيسة اللوثرية هناك (المترجم) .

<sup>(</sup>۷۰) (۹۵۱-۸۸۸۱) (المترجم) .

<sup>(</sup>۷۱) (۲۲ه ۱ - ۲۰۱۰) (المترجم) .

إنه لدى ذكر الغجر لأول مرة فى السجلات الفنلندية ، يرد فيه أنهم فى رحلتهم عبر البحر ، توقفوا مديدة بجزيرة ألاند Aland الفنلندية ، وكان ذلك فى سنة ١٥٥٩ ، حين أعيد إرسالهم إلى السويد ، وربما سبق هؤلاء المنبوذين آخرون قدموا برًا فى سنة ١٥١٨ عن طريق إستونيا Estonia ، ولدينا شاهد على ذلك فى أحد مصادر التاريخ الفنلندى الوسيط (٢٢) ، ومايبدو واضحًا لدينا هو أنه حين نلتقى فى سنة ١٥٨٤ بغجر مماثلين فى الأراضى الفنلندية ، كانوا قد سجنوا فى قلعة أبو Abc نجدهم يحملون على نحو غامض أسماءً سويدية .

#### الصور والقوالب

يعد أن تقصينا الزحف الغجرى على أوربا وما أفضى إليه ، فإنه مما يدعو للأسى افتقارنا إلى دراية واسعة بحياتهم الخاصة وعاداتهم ، ومع ذلك فليس الغموض شاملاً ، فقد بدأنا - كمثال - نتعرف على نحو أوفر إلى مظاهرهم ، حتى وال كان ذلك من خلال وقعها على مجتمع مستقر ، فهم بيشرتهم القاتمة صاروا غايةً في القبح وأجدر بالازدراء، وهم كذلك بشعورهم الطويلة والحلقان في أذانهم ولباسهم الغريب، أصبحوا مصدر إزعاج لغيرهم ، وبين نسائهم على نحو خاص كان هناك نمط متفق عليه من الملابس الغجرية ، ومن حسن حظنا أنه كان مدعاةً الفت أنظار الفنانين في أقطار مختلفة ، وعبروا عن ذلك في لوحاتهم القماشية والورقية ، كما أن لدينا حفراً على المعدن من ألمانيا (حوالي ١٤٨٠) لفنان مجهول (أنظر شكل ٧) ، ولدينا في مرحلة تالية حفر على الخشب في كتاب العجائب لمينستر حوالي ١٥٥٠ (انظر شكل ٦) ، وفي الأراضى الواطئة ، حيث انتعشت الفنون بفضل رعاية دوقاتها البرجنديين ، نكتشف في عربة القش لهيرونيموس بوش Hieronymus Bosch (حوالي ١٥٠٠) أقدم نموذج لقارئ طالع غجرى لدى ممارسته عمله (شكل ٩) ، وهو موضوع صار دارجًا كذلك في عديد من المطرزات التي نسجت في مشاغل تورناي ، وأعجب مثال عليها ، يبدو في مواكب للغجر لدى أبواب مدينة أو قلعة ، وقد اختلطوا بأهلها (شكل ٨) ، وتبدو نساؤهم وقد ارتدين عمامات ، وهو ما يتوافق مع وصف المدونات لهن ، فترى إحدى

E. Altonen, review in JGLS (3), 42 (1963), pp. 64-7.

**(YY)** 

سيدات الطبقة الراقية ، وقد تركت يدها لهن لتتعرف على طالعها (شكل ١١) ، بينما ترى سيدة أخرى وصبى غجرى يسلبها كيس نقودها ، وفى تطريز آخر بتورناى ، يتوافر لدينا أقدم صورة مرسومة لرقصات غجرية (أنظر شكل ١٢) .

أضحى زى الغجر نمونجًا لكل ماهو عجيب وغريب ، وهو مانامسه فى تصاوير دينية وأعمال حفر بالأراضى الواطئة (متلما نجد فى أعمال لوكاس قان لايدن Lucas دينية وأعمال حفر بالأراضى الواطئة (متلما نجد فى أعمال لوكاس قان لايدن van Leyden) وتتضمن وجوهًا شبيهة بوجوه الغجر ، عندما يتطلب الموضوع نساءً شرقيات (بخاصة مصريات) ، وهناك موضوعات مماثلة شاعت بين مصورين إيطاليين ، خلال الشطر الأول من القرن السادس عشر ، تشهد عليها لوحة الغجرية والجندى الجيورجيوني Giorgione (قبل ١٥١٠) والغجرية والجندى المدراء عليها ووحة جاروفالو Garofalo بالاسم نفسه (حوالى ١٥٢٥) ولوحة العذراء الغجرية وتائقية محدودة ، لكنها تتوافق إلى حد كبير مع غيرها، كما تتوافق مع الرسم الخاص بالمرأة الغجرية المتطببة (شكل١٠) فيما يتصل بملبس النسوة مع الرسم الخاص بالمرأة الغجرية المتطببة (شكل١٠) فيما يتصل بملبس النسوة



شكل ۱۱ من عمل فنان مجهول فرنسي فلمنكي (ريما من نورنای) زيارة للعجر حولی سنة ۱٤۹۰ (تفصيل) تطريز من الصوف ٥ -ر ٣٥٠-٣٥٢ - ٥ قاعة كارپير للفنون مانشستر ، نيوها مشاير ، رصيد كارپير ٧ر١٩٣٧



شكل ١٢ راقصة غجرية تفصيل من مطرز بتورناي حوالي سنة ١٥٠٠ متحف جازبك بلجيكا

الغجريات ، فقد صورت مرتدية عمامةً على نحو تلقائي (كانت تثبت أحيانًا بأملود) وقميصًا يغطيه حرام على هيئة عباءة مربوطة إلى أحد الكتفين ، وفى الوقت نفسه بدت النماذج التصويرية أميل لأن تكون لها أنماط ثابتة، فغالبًا مايرتبط منظر قراءة الطالع بصبى نشال ، هذه النماذج سرعان ما تصبح قالبًا ثابتًا فى الذهنية الشعبية (٢٢) .

فى المسرح صار للغجر كذلك قالب نمطى ، فنشاهد فى هزاية جيل فيسنتى التى تعود إلى سنة ١٥٢١ عرضًا لنسوة غجريات كقارئات طالع محتالات ، والتجار كتجار خيول محتالين ، بل إنه فى فترة سابقة أدخلت شخصية قارئ الطالع الغجرى فى مسرحية سويسرية مجهولة المؤلف ، كتبت فى لوسيرن حوالى سنة ١٤٧٥ (٧٤)

378 ff.

<sup>:</sup> J P.Cuzin درس مذا المرضوع مصحريًا برسوم توضيحية في كتاب كرزان (۷۲) Catalogue La Diseuse bonne adventure de Caravage (Paris, 1977) Schauspiele des Mittelalters, ed. F. J. Mone (Karlsruhe, 1846), vo. 12, pp. (۷٤)

وتبدأ هذه المسرحية بمزارع ينادى زوجته بأن تسارع وتحكم رتاج بوابات أهراء الحبوب وتأتى بالدجاج ، حيث إن الهايدن قادمون ، وفي مسرحية أخرى لهانز زاكس Hans Sachs تعود إلى منتصف القرن السادس عشر (٧٥) ، وهي مسرحية أخرى حافلة بالمواقف الهزلية والساخرة ، تصل سمعة الغجر إلى الحضيض ، فهي تربط بينهم وبين التلصص وفتح الأغلاق والنشل وسرقة الخيل ووضع الرقى والسحر والاحتيال .

أما بخصوص الإخباريين الذين أسهبوا في كتاباتهم عن بدايات الوجود الغجري بعد مضى قرن كامل على هذه البدايات ، فقد أضافوا المزيد من عندهم ، بحيث أضحى التباين وإضحاً بين ما كتبه هؤلاء وبين ما سيق أن سجله شهود العبان المعاصرين ، ومع ذلك فما كتبه الإخباريون يشكل اليوم قسمًا هامًا من فهمنا التقليدي للغجر ، وقد استهللنا الفصل الحالى باقتياس من أڤيئتينوس ، وقد سار على نهجه أحد معاصريه وهو كرانتسيوس Kranzius (ألبرت كرانتس Albert Krantz ) من أهل هامبورج ، ويعطينا في كتابه ساكسونيا Saxonia (٢١) ، تعقيبات لانعة على طريقة الغجر في الحياة ، ويوهمنا بأن لها علاقةً بالجماعة الأصلية (عام ١٤١٧)، لكنه كان يستند بلاشك إلى مشاهدات ومواقف تعود إلى عصره هو ، وعلى نهج كثيرين غيره يركن على بشرتهم القاتمة وملابسهم العجيبة ، وكونهم عبيًّا على الفلاحين ، وبندد بسرقاتهم الصغيرة التي تنهض بها نساؤهم ، كما يذكر أنهم يتحدثون بلغات عديدة ، ولكن ليس لهم وطن حقيقي ، لأنهم ولدوا وهم يترحلون ، أما العقوبة المزعومة ، فهي محض هراء ، وهم لايمارسون في الواقع أي دين ، ويعيشون من يوم ليوم كالسوائم ، ينتقلون من ولاية إلى أخرى ، ثم يعودون بعد أعوام قليلة ، ولكن بعد أن يكونوا قد انقسموا إلى جماعات صغيرة ، حتى لايبدو أنهم القوم أنفسهم الذين سبق أن أتوا إلى المكان نفسه ، وترتحل نساؤهم مع صغارهم في عربات تجرها الدواب ، ولدى نبلائهم كلاب صيد ، وغالبًا ما يستبدلون خيلهم، أما سائرهم فيسيرون على أقدامهم ، وهم يحترمون الدوق والكونتات والجنود ، وليس من الواضح ما إذا كان هؤلاء الجنود من

Die 5 elenden wanderer, in Hans Sachs' Werke (Berlin, 1884), Vol. 2 (Vo) pp.58-68.

A. Krantz, Rerum Germanicarum historici clarisis. Saxonia (Frankfurt am (Y1) Main, 1580), pp. 354 ff.

الغجر أم الأغيار الذين أدرجوا في حملتهم بهدف حمايتهم ، لكن كرانتس يقول إنهم كانو يدخلون في زمرتهم من يشاء أن يلحق بهم من الرجال والنساء ، وهو أمر يدعو إلى الشك ، حيث إنه كان يصعب على كثير من هؤلاء الشراح المتأخرين أن يتفقوا على مفهوم محدد «للمصريين» ، لكنه كان من الواضح حتى ذلك الحين نزارة حالات التزاوج بين الغجر وغير الغجر .

ومما توافر لدينا من معلومات عرفنا ، أن كانت أهم وسيلتين لطلب الرزق عندهم هي السؤال والعرافة وقراءة الطالع ، ويأتي بعد ذلك الإتجار بالخيول وصنع الأدوات المعدنية والطبابة والموسيقي والرقص ، كذلك كانت السرقة موضوعًا متواترًا ، ولو أنها لم تكن تجاوز في معظمها سرقة طعام أو ملابس أو نقود إذا ما سنحت لهم فرصة . أما عن أحوالهم الداخلية من قضاء ونظام ، فكانت في أساسها شأتًا خاصًا بهم ، ولدينا دلائل وافرة على إن الجماعة الغجرية كان معترفًا بها كدولة داخل الدولة -Imperio um in Emperio ، وعندما كانت تشجب نزاعات بين بعضهم البعض ، لم تكن الدولة تبذل جهدًا كبيرا للبحث عن الجاني وعقابه ، تاركةً ذلك الغجر ، يفعلون مايجدونه ضروريًا .

وقد استمر تعبير «مصر الصغري» مستخدمًا على نحو رتيب لوصف الأفراد ، لكته الآن وبعد عدة أجيال من بداية الهجرة صوب الغرب ، تحول إلى مقولة مبتذلة ، وأضحى الغجر مرتبطين بأقطار معينة ، حتى ولى لم يستقروا فيها تمامًا ، وعندما كان يحدث بين وقت وآخر ، ويحقق مع بعض أسلافهم في محكمة فإنهم – ورغمًا عن هذا التعبير – يدعون أنهم ولدوا (وربما عمدوا) في القطر الذي يحاكمون فيه ، أو أنهم لقرنوا بنساء من مناطق ليست بعيدة (٧٧).

# النماذج الأوربية

ركزنا في هذا الفصل على التفاعل بين الغجر وبين الحكام والنبلاء والمتنفذين والمواطنين بالقدر الذي يتيحه لنا ماتوافر من مادة ، وحتى في هذا المجال ، فليست

<sup>(</sup>۷۷) لمحاكمات مثل هذه في الأراضي الواطئة في سنة ٥٥٥٢ أنظر : Van Kappen, Geschiedenis, pp. 128-30.

الصورة واضحة تمامًا ، لأن ما كان يتم تسجيله فى دور المحقوظات البلدية والقومية هو الأحداث التى كان يستهدف فيها المال العام ، وبذا يتساءل المرء عن الأحداث الأخرى الأوفر عددًا ، والتى لم تلتفت إليها أنظار الجهات الرسمية حيث إنهم حصلوا على مايريدون ، من خلال تبادل السلع والخدمات ، أو ربما لأنهم غادروا أو ردوا على أعقابهم خالين الوفاض .

بالنظر إلى ما نشأ من صلات ، فريما يتبين لنا نمط متساوق لدى انتشار الغجر فى كل أوربا ، والاشارات المتفرقة للإعراض عنهم أو نبذهم تبدأ فى الظهور فى أعقاب حلولهم بقطر ما ، فيصاب القرويون وأهل المدن بالضجر من منحهم صدقات، وأضحى من المتعاد بعد عشر سنوات أو عشرين سنة وقوع صدامات ، وبدئ فى إصدار مراسيم ضدهم خلال فترة تتراوح بين عدة عقود إلى القرن وربما أكثر بعد وصولهم ، حتى قبل أن يصبح القمع سياسةً عامة فى كل أوروبا .

ظلت حكاية الغجر المعتادة عن حجة مدتها سبع سنوات متجددة ، واستمر لها حضورها ، ولو أنها فقدت بمضى الوقت سحرها ، وليس من الواضح ما إذا كانت قد استحدمت على نحو دائم أو متقطع ، فقد كان يرد ذكرها فى الوثائق بين حين وآخر ، لكنه غالبًا ما كان فى سياق تسجيل أحداث تختص بمنح الصدقة لهم ، ولم تعد فى الوقت نفسه أمرًا سهلاً ، فبعد الزيارات الأولى القليلة ، صار أكثر الناس تقوًى يجدون صعوبات متزايدة فى حفز مواطنيهم لنجدة هؤلاء الحجاج ، والواقع أن المناخ الدينى بئكمله كان يتغير بسرعة ، ففى عام ١٠٥٠ كانت المسيحية ماتزال منقسمة بين الكاثوليكية الرومانية فى الغرب والأورثوذكسية اليونانية فى الشرق ، وذلك عدا بوهيميا وموراثيا ، حيث كان الهوسيون يشكلون أكثر من نصف سكانهما ، وخلال أقل من ضمين سنة تحول أربعون بالمائة تقريباً من سكان أوربا إلى المذهب الإصلاحى وفى سنة ١٧٠٠ كان بين كل عشرة من رعايا الإمبراطورية الرومانية المقدسة سبعة من البروةستانت ، وفقدت الرسائل البابوية معظم ماكان لها من فضائل أصلية ، وكان البوية معظم ماكان لها من فضائل أصلية ، وكان مقدمهم بعض سحرها لكن التعاطف مايزال للادعاءات التي توسل بها الغجر لدى مقدمهم بعض سحرها لكن التعاطف عانى من ضربة قاصمة ، فضلاً عن أن التسول الذي كانت تنظر الكنيسة تجاه الحج عانى من ضربة قاصمة ، فضلاً عن أن التسول الذي كانت تنظر الكنيسة إليه بعين العطف فى أيام التصورات الفرانسيسكانية (١٧٠) عن الفقر ، وظل لزمن طويل إليه بعين العطف فى أيام التصورات الفرانسيسكانية (١٧٠) عن الفقر ، وظل لزمن طويل

<sup>(</sup>۷۸) نسبةً إلى القديس فرانسيس الأسيسى (ت ١٢٢٦) راهب إيطالي ومبشر ومؤسس جماعة الفرانسيسكان (المترجم) .

يحظى بعناية السلطات ، صار الآن عرضةً لهجمة كاسحة من لوثر (٧٩) وآخرين ، وقد أخذوا على عواتقهم إقتلاعه تمامًا من العالم المسيحى .

عندما تحول المد وجد الغجر أنفسهم دون وطن بديل ، يجدون فيه ملاذهم ، ووهن أملهم في أن تكون لهم جذور ثابتة فيه ، وقد أثاروا منذ البداية نزعات التعصب الكامنة بين السكان الحضريين الذين عاشوا على هامشهم ، وكان هؤلاء السكان لايثقون في أقوام رحل ، وفي المجتمع الأوربي حيث كانت الغالبية مرغمة على حياة التقوى والقنية والكد ، صار الغجر يمثلون نفياً صارخًا لقيم هذا المجتمع وأخلاقياته ، كما كان هناك تعصب مماثل ، على أساس ما شاع خلال القرن السادس عشر من ترتيبات خاصة بنجدة الفقراء ، من منطلق أن تتكفل كل كنيسة بمساعدة من يعيشون منهم في دائرتها ، بينما يتوجب عليها إبعاد السؤال الأجانب بغير شفقه ولارحمة إلى مساقط رءوسهم أو إلى المكان الذي قدموا منه ، ولم يدع هذا المفهوم أية فرصة لقوم ليست لديهم كنيسة محددة ، ومن بلد إلى بلد تواصلت سياسة رفض الغجر ، دون أدنى اعتبار لمكان يذهبون إليه وكيف يذهبون ، وما إذا كان سيسمح لهم بالدخول والبقاء ، إذا ما وصلوا إلى هناك .

<sup>(</sup>٧٩) مارتن لوثر (١٤٨٣ - ١٥٤٦) مصلح دينى ألماني كبير ، ورائد للمذهب البروتستانتي ، ترجم الكتاب المقدس إلى الألمانية (المترجم)



### القصل السبادس

## وطأة الأغلال

طيلة ما يزيد على المائتى سنة ، من منتصف القرن السادس عشر حتى أواخر القرن الثامن عشر ، كان هناك ترد مطرد فى إستجابة معظم الدول الأوربية لوجود الغجر ، فقد استمر ينظر إليهم على أنهم مجرمون ، لسبب بسيط هو وضعهم داخل المجتمع ، والأهم هو ما نشأ من تعصب عرقى ، جاورته عداوات دينية ، تجاه من تنسب إليهم ممارسات وثنية وسحر ، وقد عانى الغجر فى جملتهم من قمع تنامى فى كل الأنحاء ضد المتشردين والمتسولين ، ولم تستطع السلطات أن تصل إلى حل مع من لا انتماء لهم ولا جذور ولا سادة ولا محل إقامة ، ولا يرجى منهم نفع كقوة عمل . واعتبرت حالهم فى ذاتها مروقًا وشرودًا عن النظام العام ، ومن الواجب تقويمهم بقسرهم وإحكام تغليلهم ، وحتى عندما كان الغجر يمارسون مهنًا مشروعة كباعة جوالين وحرفيين ، فإنهم كانوا يستعدون الاحتكارات المحلية ، أما عن مهن أخرى مارسوها كصفاحين وملهين ، فإنها كانت موضعًا لاشمئزاز النخبة الحاكمة ، ومر وقت طويل إلى أن لاحت طاقة من الفرج ، فقد خلَّف عصر التنوير مساحات واسعة من الضوء وفلسفةً وأدبًا ، كما خلَّف قفزات إلى الأمام فى العلم والموسيقى ، لكن القليل من هذا كله هو الذى قدر له أن يخترق الظلام الدامس الذى خيَّم على علاقة الأوروبيين الغحر .

#### الطرد والدمج والاقتلاع

لو أنه كان قد أتيح للقوانين المعادية للغجر ، أن تطبق بحزم ولو لشهور قليلة ، فإنه كان قمينًا بها أن تستأصلهم من معظم أقطار أوربا المسيحية ، خلال مدى لا يتعدى منتصف القرن السادس عشر ، وهو ما لم يحدث بالفعل ، والسمة الوحيدة

المتجددة ، هى أن أشد هذه القوانين صرامةً لم توضع فى معظمها موضع التنفيذ ، وذلك بسبب المعارضة الصامتة عند بعض السكان ، ولكن بالتأكيد الضعف الكامن إذ ذلك فى جهاز الشرطة ، بحيث أضحى التفاوت بين الهدف ووسائل تحقيقه ظاهرة عامةً فى كل مكان ، فالقوانين كانت عديدة والعقوبات شديدة ، بحيث يصير من الممل رصدها تفصيلاً ، وعلى أية حال فلسنا فى حاجة إلى ذلك ، وإذا تأملنا فى سيرورة الأحداث فى بعض من البلاد ، نلاحظ توافقاً محدوداً فى ردود أفعالها ، خلال المائتين والخمسين سنة التالية ، فأحياناً ما تهدأ العاصفة ، وهو ما حدث تدريجيًا فى إنجلترا وإسكتلندا ، وغالبًا ما كانت تتدافع دون توان ، ولكن على نصو مهلهل فى الأراضى وإسكتلندا ، وغالبًا ما كانت تتدافع دون توان ، ولكن على نصو مهلهل فى الأراضى الألمانية ، لكنها فى أنحاء أخرى ، كما فى فرنسا والأراضى الواطئة ، تصير أكثر صلابةً وتماسكا ، وقليل من الحكومات ، وأخصها الإمبراطورية الهابسبورجية وإسبانيا البربونية ، هى التى توصلت فى النهاية إلى نتيجة مفادها أن تتحول بتوجهاتها نحو ما هو أكثر عقلانية ( ولكن دون أن تدنى من تشددها ) بعدما جرى من إخفافات (١).

تمثل السنوات ١٥٥٠ ـ ١٦٤٠ الذروة فيما اتخذته الدولة في إنجلترا ضد من لاسادة لهم ، ففي فترة باكرة تعود إلى سنة ١٥٥٤ أى في بداية عهد فيليب وماري(٢) صدر قرار ينوه إلى « شتيت ممن يقال إنهم « مصريون » وأشباههم الذين ما يزالون يغامرون بالقدوم إلى هذه المملكة مستعينين بما اعتادوه من حيل دنيئة ، ويمارسون أعمالاً رديئة ، لا يمكن السماح بها في أية مملكة مسيحية ، ثم هم لا يعاقبون بعد ذلك على جرائرهم » ، وبذا تم تشديد العقوبات السابق ورودها في مرسوم هنري الثامن الصادر في سنة ١٥٠٠ ، فأضيف إليها غرامة مقدارها أربعون جنيها ، يؤديها كل من يثبت تورطه في استقدام غجر ، وكل غجري من هؤلاء يأتي إلى البلاد ويبقى بها شهراً يعد مجرما ، يعدم وتصادر أرضه وماله ، وقد أضحى بالفعل هذا مصير الغجر الموجودين في إنجلترا وويلز ، ثم لا يغادرون البلاد خلال أربعين يوما ، ولم تكن هذه المعقوبات لتسرى على الأطفال دون الرابعة عشرة ، كما أنه في إمكان أي غجري

<sup>(</sup>١) كثير من المصادر التى وردت فى الفصلين الرابع والخامس من كتابنا ما تزال مناسبةً بالنسبة لبعض الاقطار الأوربية .

<sup>(</sup>٢) أى فيليب الثاني ملك إسبانيا ( ١٥٥٦ - ١٥٩٨ ) ومارى ملكة إنجلترا ( ١٥٥٣ ـ ١٥٥٨ ) وكانا زوجين لعدة سنوات ( المترجم ) .

تفاديها ، إذا شاء أن يتخلى عن « حياته التافهة الفاسدة ورفقة السوء ، والتحق بخدمة أحد السكان الأمناء القادرين .. أو أن يكون أمينًا في ممارسته عملاً مشروعًا أو مهنة مشروعة » كذلك أعلن عن بطلان كل التصاريح والخطابات والجوازات التي كان يستخدمها « المصريون » في تنقلاتهم داخل إنجلترا وويلز .

وأول ما تم تسجيله من محاكمات طبقًا لهذا المرسوم ، يعود إلى سنة ١٥٥٩ أى عهد إليزابيث (٢) ، ويرتبط بجماعة كبيرة من الغجر كانت تعيش فى دورست Dorset ، فقد كتب نائب اللورد إلى مجلس شورى الملكة ، يساله عما يجب عمله مع هؤلاء ، فأتته الإجابة بأن الملكة تجد « من المناسب جدًا أن يؤخذوا بشدة ، ويعدم عدد كبير منهم » ، أما الباقون فيتم إبعادهم ، كما أسديت النصيحة نفسها فى العام نفسه لقضاة محكمة هيريفورد شاير Herefordshire. ومع ذلك فقد تمت تبرئة الغجر الذين حوكموا فى دورست ، على أساس أنهم لم ينتقلوا إلى إنجلترا بحرًا، لكنهم أتو إليها عن طريق البر من إسكتلندا ، واكتفى نائب اللورد ، بأن أمر بأن يبعث بهم إلى مواطنهم الأصلية ، حسبما ينص القانون الخاص بالتشرد ( على أن هؤلاء الغجر لم يلتزموا بما أمروا به وعاودوا الاصطدام بالسلطات ، فألقى القبض عليهم فى الشهر التالى ، بينما كانوا فى جلوسستر شاير Gloucestershire وحبسوا فى قلعتها ونكل بهم فى شوارع المدينة ) . ويبدو أن حالات الأبعاد التى نجمت عن تطبيق مرسوم عام بهم فى شوارع المدينة .

بمضى الزمن ولم يعد هناك سوى القليل من الغجر ، هم الذين ولدوا خارج إنجلترا ، وعندما صدر مرسوم فى عام ١٥٦٢ بشأن « مزيد من العقوبات المتشردين الذين يدعون أنفسهم مصريين » كان الهدف منه أن يصبح وضع من من ولد منهم فى إنجلترا أو ويلز أكثر وضوحًا ، مما كان عليه فى تشريعات فيليب ومارى ؛ فقد تم التأكيد على إن أى شخص ولد فى إنجلترا أو ويلز ، لا يرغم على مغادرة البلاد .. فقط عليه أن يطرح حياته التافهة الفاسدة ، وحدد فى الوقت نفسه أن أى شخص جاوز الرابعة عشرة من عمره ، ثم يتبين أنه شوهد « مرةً واحدة أو عدة مرات » صحبة متشردين يدعون أنفسهم مصريين « وقلدهم أو تحول إليهم أو صار مثلهم فى ملبسهم

 <sup>(</sup>٣) الأولى (١٥٥٨ ـ ١٦٠٣) من أعظم ملوك إنجلترا وملكاتها ، في عهدها تم تحطيم الأرمادا الإسبانية ،
 وصارت لانجلترا ممتلكات واسعة فيما وراء البحار ( المترجم ) .

وكلامهم ومسلكهم » فمن الواجب إعدامه ومصادرة أرضه وماله ، ومن المحتمل أن التركيز في هذا السياق على تقليد المصريين لم ينشأ عن الحاجة إلى التعامل مع أغيار صاحبوا غجر ، بقدر ما نشأ عن الرغبة في اجتناب مراوغات بعضهم ممن يدعون أنهم ولدوا في إنجلترا أو ويلز (حتى من أبوين غجريين) فلا يعدون بالتالي « مصريين »(1).

جدير بالذكر أنه اتضح الآن لعدد من « المصريين » أنه من الحكمة لهم التأكيد على أن عقبهم عمدوا ، ولديهم وثائق تثبت مكان الميلاد ، مثل قيودات التعميد ، وكانت حتى ذلك الوقت قليلة ثم بدأ عددها في الزيادة في إنجلترا وويلز معًا ، وفي القضايا العشر الخاصة بمصاحبة المصريين وتقليدهم والتي نظرت خلال المائة عام التالية لصدور هذا المرسوم ، يتأكد لنا أن كثيرا من المدعى عليهم كانوا من الغجر .

كان مجلس شورى الملكة نشيطًا فى متابعة المرسوم الجديد بتعليماته التى بعث بها إلى مسئولى الكونتيات والقضاة ، وفى سنة ١٥٦٩ صار الجميع مكلفين بالبحث دون توان عن الغجر والمتشردين ، وكانت الحال المضطربة التى سادت البلاد فى أعقاب تمرد إيرلات الشمال ضد الملكة إليزابيث قد أفضت إلى استياء عام ، أعان عليه المتشردون والمتجولون والمتسولون ، وفى عام ١٥٧٧ أبدى المجلس اهتمامه الفائق بالدعاوى القضائية ضد عديد من الأشخاص فى أيالسبرى Ayalesbury ، يبدو أنهم غجر ولدوا فى إنجلترا ، وكانت جريمتهم أنهم صاحبوا مصريين ، واتخذوا لباسهم وكلامهم وسلكوا سلوكهم ، وثبت أنهم جميعًا مذنبون وتم شنقهم (٥) ، وبعد ذلك بسنتين اعتمد المجلس مفوضين خصوصيين ، النظر فى جرائم أربعين غجريًا ، اعتقلوا فى كونتيه راندور تمامه ، توفيرًا لنفقات إعالتهم ، فى حال حبسهم حتى الدورات كونتيه القادمة ، وليس ثم نقص فى السجلات الخاصة بآخرين لاقوا المصير نفسه ، القضائية القادمة ، وليس ثم نقص فى السجلات الخاصة بآخرين لاقوا المصير نفسه ، ومع ذلك فلدينا حالة واحدة تختص بمحاولة لتنفيذ مواد مرسوم عام ١٥٦٧ ، والتى تنص على إعادة أفراد جماعة غجرية إلى إبروشياتهم الأصلية ، كى يمارسوا بها عملاً مقبولاً . وكان ذلك فى عام ١٥٩٦ حين ألقى القبض بعد جولة تفتيشية فى يوركشاير مقبولاً . وكان ذلك فى عام ١٥٩٦ حين ألقى القبض بعد جولة تفتيشية فى يوركشاير مقبولاً . وكان ذلك فى عام ١٥٩٦ حين ألقى القبض بعد جولة تفتيشية فى يوركشاير

Cf. A. M. Fraser, "Counterfeit Egyptians", Tsiganologische Studien 1990, (٤) no. 2, PP. 43 - 69.

<sup>(</sup>٥) درست هذه القضية بالتقصيل في :

T. W. Thompson , " Consorting with and counterfeiting Egyptians' , JGLS (3) , 2 (1923) , PP. 81 - 93 .

على ستة وتسعين ومائة غجريًا ، ومن يرافقونهم رجالاً ونساءً وأطفالاً ، وجرت محاكمتهم ، وأدين ست ومائة من البالغين، حكم عليهم بالإعدام فى محاكم يورك الكبرى ، وتسعة منهم فقط أى خمسة بالمائة من المجموع الكلى ، ثبت أنهم ولدوا خارج إنجلترا ، وهؤلاء أعدموا على الفور وسط عويل الآخرين ، بيد أنه تم الصفح عن الباقين ، وعهد إلى شخص يدعى وليم پورتنجتون William Portington لأن يمضى بهم (أى بسبعة وثمانين ومائة) إلى مواطنهم الأصلية ، وكان مشهد هؤلاء المتشردين واحدًا من أغرب ما شوهد على الطريق فى إنجلترا ، ومنح پورتنجتون مهلة ثمانية شهور ، من أجل إنجاز مهمته ، التى وصلت إلى نهايتها فى جلامورجان مهاية ثمانية شهود ، وجلام ورجان وراندورهما أول إشارتين إلى وجود الغجر فى ويلز ، ولو أنه وجدت إلى سنة ١٥٠٠) (٧).

كان المرسوم الذى أصدرته إليزابيث فى عام ١٥٦٢ هو آخر مرسوم من نوعه وجه إلى الغجر فى إنجلترا وويلز ، وظل متضمنًا فى سجل القوانين ، ولو أن الوهن أصابه فى مرحلة تالية ، إلى أن تم إلغاؤه فى عام ١٧٨٣، بدعوى أنه «قانون غاية فى قساوته» ، وآخر مرة شنق فيها أحدهم لمجرد أنه غجرى رحال ، كانت فى خمسينيات القرن السابع عشر ، وذلك حين أدانت محكمة بيرى سانت إدموندز Bury St. Edmunds ثلاثة عشر رجلاً وتم إعدامهم ((()) ، ومع ذلك فلدينا ما يثبت أنه ولدى طويل ظل الغجر يجدون من المسئولين المحليين من يتسامحون معهم ، ويبتعدون بدرجة أو أخرى عن إزعاجهم ، بل ربما يجدون من يحسن إليهم ، كما تشهد بذلك دفاتر حسابات الإبروشيات فى القرن السابع عشر (()).

R. O. Jones "The Mode of disposing of gipsies and vagrants in the reign of (1) Elizabeth", Archaeologica Cambrensis (4th series), 13 (1882), PP. 226 - 31; rptd in JGLS (2), (1908-9), PP. 334 - 8.

<sup>(</sup>٧) لاستكمال هذا الموضوع يجدر ذكر أن الإشارات الباكرة إلى الفجر في أيراندا تعود إلى أول مرسوم أيرلندي يذكرهم ، وهو خاص بمعاقبة المتشردين (١٦٣٤) ، ويشمل طبقات المصريين ومقلديهم ، ومن المشكوك فيه مع ذلك ما إذا كانت تلك إشارة حقيقية إلى وجود الغجر في أيرلندا في ذلك الوقت ، فصيغة هذا المرسوم في معظمها مأخوذة من مثيله الإنجليزي الصادر في عام ١٥٩٧ بشأن المتشردين .

J. Hoyland, A Historical Survey ... of the Gypsies (York, 1816), PP. 86 - 7. (A)

T. W. Thompson, "Gleanings From Constables' accounts and other sources" (1), JGLS (3), 7 (1928), PP. 30 - 47.

كان الفحر في الوقت ذاته عرضة لأن تطولهم تشريعات التشرد ، فحالما اعترف يهم على أنهم ولدوا في إنحلترا صار التميين الرسمي ملتبسًّا بينهم وبين غيرهم من المتشردين وبين الثلاثة عشر تشريعًا الخاصة بالمتشردين والفقراء السابق إصدارها في عهد هنري الثامن ثم في عهود خلفائه من أسرة تودور ، كان أشملها جميعًا هو التشريع الصادر في سنة ١٥٧٢ والذي يوصف بأنه « مرسوم » لمعاقبة المتشردين ومساعدة الفقراء بغير القادرين » كما بعد كذلك أقسى ما أصدرته إليزابيث من مراسيم ، فقد صبار كل من يبلغ الرابعة عشرة من « متشردين أو منسولين » مجرمين «عرضةً لأن يجلدوا بقسوة ويتم إدخال إبرة حديدية محمية طولها بوصة في أذن أحدهم اليمني حتى الغضروف » إلا إذا تعهد شخص يوثق به بأن يلحقهم بخدمته لمدة عام ، ومن ينتهكون هذا المرسوم للمرة الثانية ، بعاملون على أنهم خونة إلا إذا ألحقوا بذدمة أحدهم لمدة عام ، أما من ينتهكونه للمرة الثالثة فليس ثم بديل من أن يعاملوا على نحو نهائي على أنهم خونة ، وما يترتب على ذلك من تبعات ، أما المتشردون ممن لم يبلغوا الرابعة عشرة ، فإنهم يجلدون أو يوضعون في آلات التعذيب . ومع أن الغجر لا برد لهم ذكر في الرواية الطويلة للفئات التي تستوجب العقاب ، فإن كثيرًا من الأوصاف الواردة كانت تنطبق عليهم بوضوح ، أما فيما يختص بمديد العون للفقراء ، فقد مدرت التعليمات لمأموري الضبطية القضائية بأن يسجلوا أسماء كبار السن وغير القادرين الذين ولدوا في أقاليمهم ، أو أقاموا بها ثلاثة أعوام ، ويهيئوا لهم المأوى المناسب على نفقة الأهلين ، وتمثل هذه المساهمات الإجبارية على المستوى القومي وفي مقدمتها الكنيسة مستجدات عظمى ، وأضمى بإمكان أي قادر أن يدخل في خدمته أطفال المتشردين الذين تتراوح أعمارهم بين خمس سنوات وأربع عشرة ، وتبقى الإناث لديه حتى سن الثامن عشر والذكور حتى سن الرابع والعشرين، وبذا يصير للسيد الحق في استعبادهم إلى مدى بصل إلى تسعة عشر عاما،



شكل ۱۲ ـ تخييم الغجر لغرانسيس ويتلى ،أواخر القرن الثامن عشر ، متحف مدينة برمنجهام وفأعة الفنون

على أنه جرى التخفف من هذا التشريع في مرحلة لاحقة ، وبقلص فيه الجانب العقابي، وإو أنه يظل وحشيًا بمقاييس عصرنا ، وواصل البرلمان إصداره لقوانين التشرد، لكنها في معظمها لم تأت بجديد ، واعتبار الفجر شأنهم شأن جماءات أخرى كثيرة متشردين - وهو ما يعود في بدايته إلى مرسوم عام ١٥٩٧ - صار يتجدد من وقت لآخر ، مثلما هي الحال مم القانون الصادر في عام ١٧١٣ بجعل تعبير متشريين يمتد إلى « كل الأشخاص الذين يتظاهرون بأنهم غجر أو جوالون لهم هيئة المتمصرين وعاداتهم ، أو يدعون مهارتهم في علم الفراسة أو يتظاهرون بقراءة الطالم وما إليها أو يلجئون إلى الاحتيال أو التلاعب »، وقد أهم هذا المرسوم القضاة إلى تنظيم حملات دورية التفتيش عن المتشردين والمتسولين وإعادتهم إلى محال إقامتهم، بعد أن يحكموا بجلدهم أو سجنهم مع الأشفال الشاقة ، إذا تطلب الأمر ذلك . وإذا لم يتوافر لهم محال إقامة يردون إلى محال ولادتهم ، وصار يشار إلى الفجر بالاسم حتى آخر مرة في مرسوم التشرد الصادر في عام ١٨٢٢ والذي يطن أن « كل الأشخاص الذين يتظاهرون بأنهم غجر » أو يقرأون الطالع أو يترحلون في كل اتجاه أو يقيمون في خيام أو عربات ، يعدون متشردين عرضةً لعقوبة تصل إلى السجن ستة شهور ، وحين استبدل بهذا المرسوم مرسوم آخر للتشرد صدر بعد عامين ( ولا يزال معظمه ساريًا ويقضى بالفرامة والسجن للمتشردين والمتسولين) فإنه لم تعد هناك إشارة محددة إلى الفجر ، ولو أنه لم يختف تمامًا ، وواصلت تشريعات الطرق العامة تصديها اتخسم الغجر، وهو ما يتضع في مرسوم الطرق العامة الصادر في سنة ١٨٢٢ (قارن (1V\_10,00

هكذا نجد أن أول استخدام لصيغة Gipsy بدلاً من مصرى فى تشريع إنجليزى كان فى مرسوم عام ١٧١٦، ولكن المشرعين لم يكونوا مبتكرين فى مجال الألسنيات . والصيغة نفسها صارت دارجة فى بداية القرن السابق(١٠) ، بعد أن تطورت عن صيغ وسيطة مثل Gipcyan أو Gipson ، وكان أول استخدام لها فى سنة ١٥٩٨ بإسكتلندا ، وهو ما يتضح عن شكوى إلى مجلس شورى الملك ، لعب فيها « غجر معينون » وهو ما يتضح عن شكوى إلى مجلس شورى الملك ، لعب فيها « غجر معينون »

<sup>&</sup>quot; both in a tune like two gipsies on مثل عبارة « اثنان منسجمان كفجريين على حصان . As you like it " a horse المرابعة شكسبير (١٦١٠) كما تهوى a horse المرابعة شكسبير (١٦١٠)

أما في إسكتاندا فقد ازدادت أعداد المتشردين والمتطفلين خلال الاضطرابات التي شبت في عهد مارى ستيوارت ، وفي عام ١٥٧٤ وبينما كان ولدها جيمس السادس(١١) صبيًا تحت وصاية إيرل مورتون بذلت محاولة لوضع قاعدة « لردع المتسولين والمتطفلين ومساعدة الفقراء » ، وهو ما يتضح في مرسوم شبيه بمرسوم ١٥٧٧ في إنجلترا ، ووصلت العقويات إلى المستوى نفسه من جاد وحرق للإذن اليمني إلى الإعدام ، كما وصلت الترتيبات الخاصة بمساعدة الفقراء إلى ما كانت عليه في الإسوم الإنجليزي ، وكان توصيف الأشخاص المستهدفين بهذا المرسوم يتضمن الفجر على وجه التخصيص فورد ذكرهم «بالقوم البطالين الذين يدعون أنفسهم مصريين» ، ويوصفهم كذلك صاروا أهلاً للعقاب ، ولم يعد ينظر إليهم على أنهم يشكلون جماعة منفصلة لها قوانينها الخاصة وقضاتها (ص ١٤٢) ، ولو أنه ولدى طويل يمتد حتى منفصلة لها قوانينها الخاصة وقضاتها (ص ١٤٢) ، ولو أنه ولدى طويل يمتد حتى القرن الثامن عشر ظل الإسكتلنديون لا يبالون في معظم الأحوال بما قد ينشأ من نزاعات دامية بين الجماعات الغجرية المتناحرة .

في هذا الإبان صار الغجر يشكلون مشكلةً خاصة فى إسكتاندا ، وهو ما يستدل عليه من تعليمات مجلس شرى الملك إلى ممئلي الحكومة في سنتي ١٥٧٧ و ١٥٧٦ بأن يجدوا في البحث عن «حثالة من المتشردين » من أخلاط شتى يدعون كذبًا أنهم مصريون « ويودعونهم السجن في إدنبرة توطئةً لمحاكمتهم ، وأى تقصير من قبل أى منهم يعرضه للمحاكمة ، لكونه أعان لصوصًا وقتلة » ، ورغمًا عن ذلك فقد واصل الفجر حياتهم في إسكتلندا ، وفي سنة ١٩٥٩ ( وهي السنة التي استحوذ فيها جيمس السادس على كل سلطاته ) أصدر مرسومًا أشبه بسابقه ، بل يعد تكرارًا له ، ثم ظهرت الحاجة في سنة ١٩٥٧ لإصدار مرسوم آخر ضد المتسولين والمتشردين والمصريين ، وبه تحول استرقاقهم وأولادهم لعدة سنوات إلى استرقاق مدى الحياة ، وتهيئ للكنيسة الوطنية دور في هذا الصدد ، وقد عاني الغجر أشد ما عانوا في وتهريات القرن السادس عشر ومطالع القرن السابع عشر ، وذلك بسبب التوجهات أخريات القرن السادس نفسه ، فقد أصدر سيلاً من التشريعات الصارمة ، لم شهد لها مثيل قبلها ولا بعدها ، ووصلت إلى ذروتها في سنة ١٦٠٨، حين أصدر

<sup>(</sup>١١) ملك إسكتلندا ( ١٥٦٧ ـ ١٦٠٣) ثم ملك بريطانيا العظمى وإسكتلندا باسم جيمس الأول (١٦٠٣ ـ ١٦٠٥ ) ( المترجم ) .

مرسومًا بشأن المصريين 'Act anent the Egiptians ، يؤكد فيه على أمر سبق أن أصدره مجلسه الخاص قبل ست سنوات ، يقضى بنفيهم خلال أسابيع معدودات وإلا فالموت ، ويبيح إدانتهم ثم إعدامهم ، في حال ما إذا ثبت أنهم «يدعون أو يعرفون أو يشتهرون بأنهم مصريون » على أنه لم يتم متابعة هذه البنود من الوجهة العملية ، حتى من قبل مجلس شورى الملك ، ويتضح لدينا أن الغاية منها هي ردع هؤلاء الغجر الذين كانوا في نظر السلطات يعيشون حياة التشرد، فحالمًا يستقر الغجري، ويزاول عملاً معترفًا به ، فإنه لا يعد منتهكًا للقوانين ، ويستدل على ذلك من حالة رجل يدعى مورس فاو Moses Faw التمس السماح له بالإقامة في البلاد ، وأعلن أنه « على يقين من أن البرلمان لا يقصد بهذا القرار أن يجرى تطبيقه على أشخاص شرفاء أو أمناء» ، كما أعلن أنه قطع صلاته « بهذه الجماعة الموصومة » واقترح كفالةً قدرها ألف جنيه للتأكيد على انفصاله عنهم ، ووافق مجلس شورى الملك على التماسه ، ومن سوء حظه أنه صعب عليه الالتزام بما وعد، وبعد أقل من ثمانية عشر شهرًا أدين بأنه « عاود اللحاق بالمصريين » وسرعان ما اختفى كفيله ، وهو صاحب ضبيعة يدعى ديڤيد لندسى David Lindsay ولم يؤد الكفالة ، وأعلن خارجًا على القانون ، وبعد أن ثبت لدى محكمة سيلكر كشاير Silkirkshire أن معاودة موزوس هذا صلاته بأصحابه أفضت إلى وقوع سرقات ، فإنه وثلاثة آخرين من أقربائه شنقوا لانتهاكهم مرسوم عام ١٦٠٩ « لكونهم مصريين أصروا على البقاء في هذه الملكة » (١٢).

مع ذلك فقد احتال آخرون كثيرون ، ليصيروا بمنأى عن هذه القوانين التى تعكر عليهم صغو حياتهم ، وتخوفت السلطات من إعادة الغجر ترتيب أوضاعهم واحتجابهم لفترة ، الأمر الذى أهم مجلس شورى الملك في سنة ١٦١٦ لأن يعلن من جديد عن مواد المرسوم الصادر قبل سبع سنوات ، وإذاعتها في الأسواق ، والتأكيد على العقوبات الخاصة بإعادة ترتيب الأوضاع لتشمل « معظم رعايا صاحب الجلالة الذين يدعى بعضهم النبالة والشرف ، ثم يشملون بحمايتهم في ضياعهم هؤلاء المتشردين والمتطفلين والمتلصصين والأوغاد ، فيبقون عندهم أيامًا وأسابيع وشهورًا ، دون أية رقابة » وظلت الاتهامات بالتستر عليهم تتوالى على نحو متواصل ، ودأب القضاة على

Cf. D. MacRitchie, Scottish Gypsies under the Srewarts (Edinburgh, 1894), (\Y) PP. 81 - 4.

أن يضعوا القوانين ضد المتشردين والمصريين موضع التنفيذ ، وواصل مجلس شوري الملك واليرلمان والكنيسة ضغوطهم ، مثلما فعل نظام كرومويل Cromwell إبان عهد الحماية Protectorate ، وظل الفجر يعيشون في خطر دائم ، وهو ما توضحه سحلات المحاكم ففي عام ١٦٢٤ حكم بالإعدام على ثمانية ، ستة منهم من عائلة فا لمحرد أنهم مصريون ، وتبين بعد عدة أيام أن زوجاتهم وأطفالهم مدانون بالجرم نفسه ، وحكم عليهم بالموت تغريقًا ، لكن مجلس شورى الملك أحال الأمر إلى جلالته الذي قرر أن النفى عقوبة كافية ( ومع أن جيمس كان قد أصبح ملكا على إنجلترا واسكتلندا معًا ، الا أن كل ما كان بحتاجه لتنفيذ هذا الحكم ، هو أن يعبر هؤلاء الفجر الحدود الى نورتْمبرلاند Northumberland أو كمبرلاند Cumberland ) ، وفي سنة ١٦٢٦ ألقى مأمور هادنحتون Haddington القيض على بعض الغجر للاشتباه في قيامهم بالإحراق العمد ، لكنهم نجوا من عقوبة الموت ، بعد أنْ تبينت براعتهم ، بل إنهم على العكس ، حالوا دون امتداد النيران ، لكن رحمة شارل جعلته يخفف العقوبة إلى النفي مدى الحياة ، وفي سنة ١٦٣٠ أي بعد سنوات قليلة التمس إيرل كاسيلليس Cassillis رأى مجلس شورى الملك فيما يجب عمله مع غجر اعتقلوا ، ولكن لم توجه إليهم تهمة محددة، وأجابه المجلس بوجوب التزام تطبيق القانون على من يقعون تحت طائلته، وأصدر أوامره في سنة ١٦٣٦ إلى رئيس بلدية هادنجتون Haddington وغيره من المتنفذين بأن يتعاملوا مع جماعة أخرى بشنق رجالها وتغريق نسائها ، أما من لديهن أطفال فيجلدن وتحرق خدودهن.

ويصرف النظر عن تشريعات الطرق العامة الصادرة فى القرن التاسع عشر (قارن ص ١٦٢) فقد صدر أخر مرسوم فى إسكتلندا يتعامل مع العجر (وغيرهم من المتشردين) فى سنة ١٦٦١ ولم تختصهم بالذكر قوائين لاحقة تختص بالمتشردين ، ولم يلبث أن صار مرسوم عام ١٦٠٩ بقساوته فى طى النسيان ، فغالبًا ما كانت المحاكم فى السنوات الأخيرة من القرن السابع عشرة تطالب بدليل كاف على ارتكاب جريمة ما ، إلى جانب شهرة المتهم بكونه مصريًا ؛ لكن هذه القاعدة لم تكن عامةً بالنسبة لجميع المحاكم ، وأخر مرة طبقت فيها عقوبة الموت فى اسكتلندا على غجرى لمجرد أنه كذلك

<sup>(</sup>۱۳) أوليقركرومويل رجل دولة إنجليزى وزعيم المتطهرين Puritans ، نزع تشارلز الأول من عرشه وأعدمه ، ثم حكم إنجلترا باسم « الحامى الأعظم » Lord Protector (١٦٥٨ - ١٦٥٨) (المترجم)

كانت في سنة ١٧٧٤ (١١) ، ولو أن قاعدة « من يدعون أو يعرفون أو ويشتهرون بأنهم مصريون » ظلت تشكل جزءًا من اتهام حتى وقت متأخر ، يعود إلى سنة ١٧٧٠ ، حين شنق اثنان من غجر لينلثجو Linlithgow لاقتحامهم منزلاً وسرقته (١٠٥) ، وعندما تقدمت جين جوردون Jean Gordon ، وهي الأصل في شخصية ميج ميريليز Meg Merrilies في رائعة سكوت Scott ، جاى مانرينج Guy Mannering \_ عندما تقدمت بالتماس في سنة ١٧٣٧ إلى محكمة جيدبره سيركيت Jedburgh Circuit تقول فيه أنه جرى اتهامها بأنها مصرية ومتشردة ، وحيث إنها صارت الآن عجوزاً وهن العظم منها ، فهي ترغب في أن تغادر اسكتلندا كلية ، فأصدرت المحكمة حكمها بنفيها ، وأنها في حال عودتها تعاقب بأن تسجن وتجلد ، وهكذا قضت هذه المرأة ما تبقى لها من عمرها تحوم حول الجانب الإنجليزي من الحدود ، ومع أنها كانت قد فقدت أبناءها التسعة (أغتيل أحدهم وشنق الباقون) فضلاً عن إبعاد زوجها ( انظر ص ١٩٨٨ أدناه ) فإنها احتفظت بصلابتها حتى النهاية التي وافتها، حين قتلها أحد الغوغاء في كارليل - Carli وحوالي سنة ١٩٧٦ ، بسبب ميولها اليعقوبية (١١) المتطرفة ، لكنها كانت ما تزال عادف باسم الأمير تشارلي Charlie عالذع الأخير (١١).

W. Simson, A History of the Gipsies (London, 1865), P. 120. (\)

Ibid., PP. 133 - 7. (10)

(۱۸) سير والتر سكوت (ت۱۸۲۷) روائی إسكتلندی خلّف عددًا من الروايات التاريخية من أشهرها ويڤرلي Waverley وإيڤانهو Ivanhoe وميريليز هي ملكة الغجر في جاي مانرينج (الترجم).

(١٧) اليعاقبة هم أنصار جيمس الثاني (١٦٨٥ ـ ١٦٨٨) ملك إنجلترا المعزول وعقبه من بعده ، وقد نشطوا على نحو خاص في الفترة بين ١٦٨٨ ـ ١٧٤٥ (المترجم) .

(۱۸) هو تشارلز إدوارد حفيد جيمس الثاني ، قاد تمرد اليعاقبة في سنة ١٧٤٥ وأخفق في تمرده ، مات في سنة ١٧٨٨ . (المترجم ) .

W. S. Crockett, The Scott Originals (Edinburgh, 1912), Ch. 16; and A. Gor- (\1) don, Hearts upon the Highway (Galashiels, 1980), PP. 73 - 4.

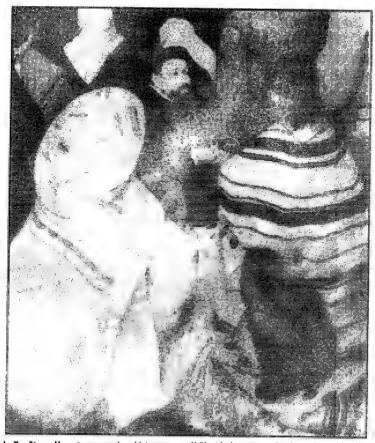

شكل ١٤ تفصيل من لوحة بيتر برويجل لوعظة القديس يوحنا المعمدان ، وهي تعود إلي سنة ١٥٦٥ والغريب أن يظهر فيها غجري يقرأ كف أحدهم ، متحف الغنون الجميلة بوداپشت .

تتابعت الأحداث على نحو تختلف في القارة ، فقد احتاج القمع إلى وقت أطول كي يصل في فرنسا إلى ذروبه ، لكنه ما كاد يتم له ذلك ، حتى حافظ على قدر وافر من فعاليته ، ورغمًا عن القانون الذي سبق أن أصدره شارل التاسع (٢٠) في سنة ١٥٦١

(٢٠) (١٠٥٠ \_ ١٥٧٤) وكان عصره في معظمه عصر صراعات دينية واضطرابات داخلية (المترجم).

(ص ١٢٠) فإننا كنا ما نزال نقف فى السنوات الباقية من القرن السادس عشر وما تلاها على جماعات من الفجر تترحل دون أن تبدى السلطات عظيم هم لها، فصارت الطرق تصطخب بهم ، وهم يصطحبون خيلهم وبغالهم وحميرهم ويعاودون الظهور فى أماكن سبق لهم أن توقفوا عندها ، وكانت هذه الجماعات التى يقود الواحدة منها





شكل ١٥ - غجر يترحلون ، حفر لجاك كالق ١٦٢٢ ، تصوير ريجيه فيوليه ، باريس

كونت أى كابتن تتفاوت فى أعدادها ، فتضم ثلاثين فردًا أو ستين أو ثمانين أو مائة وربما أكثر ، ولم تكن حوادث العنف شائعة ، رغمًا عما كان ينشأ أحيانًا من صدامات ، عندما يعاند الأهلون فى دخولهم مدنهم ، ويتوقفون عن عونهم ، لكنه عادةً ما كان يمكن أن بتوصل الطرفان ـ الأهلين والفجر ـ إلى تفاهم من نوع ما .

أضحت زبارات مثل تلك دارجةً لدرجة حبطت معها مساعي ممثلي الملك والبرلمانات المحلية لإحياء ما سبق إصداره من تشريعات ، وعندما أمر برلمان لانجدوك في سنة ١٥٩٧ متنفذي الولاية بمنع الغجر من دخول مدنهم وقراهم ، كما أمرهم بالتوقف عن إصدار جوازات سفر حتى للرحلات الداخلية ، وهو أمر سبق لهنرى الرابع أن أصدره ، مشددًا على ضرورة الالتزام بالمراسيم الملكية ذات الصلة ، فإنه لم يترتب على ما طالب به البرلمان شيء ، ويرجع ذلك إلى أن ما اتسمت به القوانين من تشدد ، فإنه كان يدني من وقعها ، ما اتسمت به الإدارة المحلية من مرونة ، فضلاً عما جرى من تستر على الغجر وسخاء في منح زعمائهم جوازات سفر وجوازات مرور، وحتى هنري الرابع نفسه (٢١) ، فقد خالف هذه القوانين ، حين استقبل جماعةً منهم في عام ١٦٠٧ ، ليرقصوا أمامه ، ومع ذلك فمنذ أواسط القرن السابع عشر حين كان لوبس الرابع عشر (٢٢) ما يزال صبيًا بعيدًا عن مزاولة مهامه كملك بدأت السلطات تتعامل مع الغجر على نحو أعنف ، كما أن الأحكام التي صدرت ضدهم صارت أشد ، وإن تفاوتت من مكان إلى آخر ، وفي المرحلة ذاتها كان يتم حشد الغجر ، وارغامهم على العمل مجذفين في سفن الأسطول ، وحين استحوذ اويس على سلطاته كاملةً ، وأصبحت حكومته مطلقة ، كما أصبحت الإدارة المركزية أشد فعاليةً وأكثر انتظامًا ، أوجيت القواعد المنظمة لرجال الشرطة الصادرة في سنة ١٦٦٦ ضرورة القبض على الذكور من الغجر ، دون الالتزام بأية إجراءات قانونية ، وإرسالهم مصفدين للعمل مجذفين في السفن ، وكان كولبير Colbert (٢٣) شديد الحرص على بناء أسطول للملك ، فبعث بجماعات كبيرة منهم إلى مرسيليا وطواون ، ووصلت الأمور إلى مداها بمرسوم

<sup>(</sup>٢١) (١٨٥٩ \_ ١٦١٠) هذا من النزاعات بين الطوائف المسيحية ودعم سلطة الملكية (المترجم) . (٢٢) (٢٢) (١٦٤٣ \_ ١٧٧٠) الملك الشمس الذي صبار رمزًا للسلطة المطلقة ، في عهده صبارت فرنسا أقوى دولة في أوربا (المترجم) ،

<sup>(</sup>٢٢) جان باپتيست (ت١٦٨٣) رجل دولة فرنسى ووزير المالية في عهد لويس الرابع عشر (المترجم) .



وقعه لویس الرابع عشر فی فرسای فی ۱۱ یولیو ۱۹۸۲ (۲۲) ، یکرر فیها باختصار قوانين سبق إصدارها ، ويأسى من واقع أن أسلافه لم يكن في إمكانهم أن يطردوا الغجر من فرنسا ، الأمر الذي من شائه أن يكون وصمة عار للنبلاء والحكام « في، معظم ولايات مملكتنا » فهم لم يقفوا عند حد التسامح معهم ، بل شملوهم بحمايتهم . وهكذا توالت مراسيم عديدة ، تقرر معها أن يبعث بالرجال للعمل مجذفين بالسفن مدى الحياة ، أما الصيبة الذين كانوا أصغر سنًّا ، فقد تقرر إيداعهم في نزل الفقراء ، في حين أمر بحلق شعور نسائهم وبناتهم ، فإذا أصررن على مزاولة حياتهن كمتشردات يجلدن ثم ينفين من المملكة دون محاكمة ، وكان المستهدف بهذه العقوبات « كل هؤلاء الذين مدعون بوهيميين Bohemes أو مصريين Égyptiens » لكونهم كذلك وليس لأي سبب آخر ( ويلاحظ أنه لا تتوافر لدينا مؤشرات على اهتمام الملك بالمتشبهين بهم ، بصرف النظر عما ورد في هذه المراسيم بشائن « آخرين في جماعاتهم » ) ، وتوجب على الأعدان والقضاة الامتناع عن إيوائهم ، وأي تهاون في ذلك يترتب عليه اعفاؤهم من مناصبهم ومصادرة أراضيهم ، والجديد في هذا المرسوم أنه كان الأول من نوعه التي تحقق له الانتشار في كل أنحاء فرنسا ، ويعود الفضل في ذلك إلى ما قام به ريشلييه Richelleu) في عهد لويس الثالث عشر (٢٦)، من تعيين حكام للولايات -in tendants من بين من لا ينتمون إليها ، وعليهم تمثيل الحكومة المركزية ، وخولهم سلطة التفتيش على المسئولين المحليين ، بل ناط بهم عند الضرورة سلطات قضائية ومالية وسلطات أخرى على الشرطة ... ويذا يتضم أن سياسة الملك الشمس لم يكن من السيس التحايل عليها ،

كان للمرسوم الملكى وقع كبير ، ولم تعد ثم ضرورة لرسوم آخر يستهدف الغجر، خلال السنوات الباقية من النظام القديم ancien régime ، ولو أن الحاجة دفعت إلى مراسيم أخرى ضد التشرد والتسول ، ولفترة طويلة امتدت حتى عهد الثورة الفرنسية ،

<sup>(</sup>٢٤) يوجد النص الفرنسي الكامل في :

F. C. Wellstood, "Some French edicts against Gypsies", JGLS (2), 5 (1911-12) PP. 313 - 16.

<sup>(</sup>٢٥) أرمان ريشلبيه كردينال ووزير أعظم في عهد لويس الثالث عشر وأعان على الإعلاء من شأن الملكية (٢٥) (المترجم).

<sup>(</sup>۲۱) ( ۱۲۱۰ ـ ۱۲۲۳) ( المترجم ) ٠

تتواتر في السجلات أخبار عن غجر ثم اصطيادهم على أبدى شرطة الأرباف ، فكانت هذه الشرطة تبادر إلى استخدام بنادقها في حال المقاومة ، على أن الإفتقار إلى قوة بشرية مناسبة ، كان ما يزال بشكل الحلقة الأضعف في هجماتها ، فبينما كانت شرطة المدن بدائبةً ، كانت شرطة الأرباف في غالب الأجوال غائبةً من الناجية العملية . ورغمًا عما جرى من إصلاحات في نظام الشرطة في ستينيات القرن الثامن عشر ، إلا أن جملة ما توافر منها في فرنسا بأسرها كان ٣٨٨٢ شرطياً، سنهم ٤٦٨ ضابطًا ، في بلد يبلغ تعدادها نحواً من خمسة وعشرين ملبوبًا ، وهو الأعلى في كل أوربا ، ومن أجل التغلب على مضاطر كانت تتعرض لها الشرطة في حال القبض على عصابات كبيرة من المجرمين ، كان لا مناص من استدعاء مفرزات brigades من شرطة الأرياف أو أن يستدعى الجيش(٢٧) ، وطالمًا كان الأمر يختص بالفجر ، فقد لاذت جماعات كبيرة منهم بالألزاس واللورين الحدوديتين ، بما توافر بهما من جبال وأجام ، والحال نفسها كانت في إقليم الباسك (٢٨) ، والأطراف الشرقية من حيال البرتات (٢٩) الوعرة . وفي غير ذلك من جهات ، فإن الجماعات الكبيرة جرى شرذمتها ، حتى تصبح بمنأى عن العيان ، كما اعتادت بعض العائلات الاستقرار عدة شهور من كل عام ، بينما تواصل جماعات أخرى متفرقة تجوالها بعيدًا عن الطرق المألوفة ، ولما كانت الدول المجاورة قد صارت تطبق تشريعات قمعيةً مماثلةً على الفجر ، فإنه لم يعد ثم حافز لهم كى يفارقوا ديارهم ، وإذا كان بعضهم قد قام بذلك ، فقد آثرت الغالبية البقاء في البلد التي خبروها وتمرسوا بها ، وطالما توخوا الحذر يصير لديهم أمل في ألا تنحدر حالهم إلى ما هو أسوأ ، والواقع أن فرنسا كانت تجتذب إليها لاجئين من كل أنحاء أوربا خصوصيًا من الأراضى الواطئة والراينلاند وسويسرا ، ويذا كان ما يزيد على ربع الغجر الفرنسيين الذين جرى تسخيرهم في القواديس الفرنسية (٢٠) في منتصف القرن الثامن عشر ممن ولدوا خارج فرنسا.

Cf. O. H. Hufton, The Poor of Eighteenth - Century France (Oxford, 1974), (YV) PP. 220 - 2.

<sup>(</sup>٢٨) Basques وبالإسبانية Vascos شعب يقيم لدى الجهات الغربية من جبال البرتات ، عرف بشدة المراس ، وطعوحه إلى الاستقلال خصوصًا عن إسبانيا (المترجم) .

Pyrenees (٢٩) وبالإسبانية Pirineos وتعرب خطأ بالبرانس ( المترجم ) .

Galleys (٢٠) وهي السفن الشراعية التي تستخدم فيها المجاديف ( المترجم ) .

ومن نافلة القول الادعاء بأنه لم يكن ثم سوى العداء فيين وقت وآخر كانت ترجد مؤشرات على تعاطف تجاه من اجتهد منهم ، كي يصبح مواطنًا صالحًا أقل هامشيةً ، وتواصل هذا التعاطف رغمًا عن ازدراء الفلاسفة لهم ، يسبب تريحهم من الخرافات الشائعة لدى العامة ، وجدير بالذكر أن موسوعة ديديرو Diederot (٢١) ، وهي مستود ع الحركة الإنسانية العقلانية عرفتهم بأنهم « متشردون يجاهرون بقراءة الكف ، وتكمن مواهيهم في الغناء والرقص والسرقة » ، وفي اللورين عشية الثورة ، يزغت درجة من الفهم الطيب، ففي الشمال الشرقي من هذه الدوقية المحاذية لتخوم الإمبراطورية الألمانية ، والتي حرى ضمها مؤخرًا ، تين ليعض متنفذيها وغيرهم حقيقة أن الغجر صاروا مزعمن ، وفي أحدان خطرين ، تدفعهم إلى ذلك أن الخيارات الأخرى ظلت موصدةً في وجوههم ، وسعى هؤلاء إلى الاستعاضة عن الهجمات المُلَّفة المحدودة ، وشرعوا في سنة ١٧٨٦ في التباحث مع عدد من ممثليهم ، ودفع هؤلاء بأنهم مطاردون من الجميع ، ولا سبيل لأن يقيموا أود عائلاتهم إلا بمعونات مالية من السكان المحلين ، كل يقدر استطاعته ، وأعلنوا أنهم يتوقون لأن يعاملوا كمواطنين ، بل إنهم يقبلون العمل الزراعي في فرنسا أو وراء البحار ، شريطة ألا يتعرضوا للاعتقال أو يوضعوا في الأغلال ، وعلى ذلك فقد أحيلت هذه الاقتراحات إلى بلاط فرسناي ، حيث نظر يعين الاعتبار إلى فكرة الإفادة من الفجر كمستعمرين في الأراضي الأمريكية ، خصوصًا جوبانا Guiana ، لكن هذا المشروع وصيل إلى نهاية مفاجئة لدى انفجار الثورة (٢٢) ، وترتب على تغيير النظام أن سارت الأمور من سيء إلى أسوأ ، وفي مناخ عام مفعم بالشك شعرت السلطات بما لديها من فصائل مسلحة تسليحًا جيدًا ، بأنه منوط بها أن تكثف من غاراتها عليهم .

أما عن البلاد الواطئة ، فقد كانت أكثر توفيقًا من فرنسا في إنجاز سياسة الاضطهاد ، وذلك رغمًا عن الضعف الذي ران على حكومتها ، فحين قبلت إسبانيا باستقلالها في سنة ١٦٠٩ كانت الدولة الجديدة اتحادًا مهلهلاً ، يضم سبع جمهوريات صغيرة لها برلمان مركزي ذو سلطة تشريعية محدودة ، وأتاح الجيشان الذي صاحب

<sup>(</sup>٢١) ( ت١٧٨٤) فيلسوف فرنسى وكاتب من رواد التنوير ( المترجم ) .

Cf. F. de Vaux de Foletier, Les Tsiganes dans l'ancienne France (Paris, (۲۲) 1961), PP. 211 - 14, and Les Bohémiens en France au 19 siècle (Paris, 1981), PP. 92 - 3.

التمرد الطويل ضد إسبانيا للغجر فترةً يلتقطون خلالها أنفاسهم ، بحيث أضحى لهم حضور وأضح فى القسم الشرقى من هولندا ، وولايتى جيلدرزو أو ڤريسيل ، حيث هيأت لهم غاباتها ومروجها حمايةً مناسبة .

نقف في البداية على سلسلة متصلة من التشريعات الملزمة نظرًا لا عملًا ، فقد شرعت الولايات فضادً عن البرلمان في إصدار مراسيم معادية للفجر ، وقد اتسمت هذه المراسيم بقسوة متزايدة ، لكن ما اعتور جهاز الشرطة من وهن ، وكون نشاطها محدودًا بالولاية الواحدة ، أدى إلى تحايل الغجر عليها بأن صاروا بخيمون في مناطق نائية قريبة من حدود الولاية ، وفي حال الضرورة كان في إمكانهم الهرب إلى الولاية المجاورة ، وكانت علامات التحذير المرسومة على الطرق والتي تتضمن نوعية المعاملة التي تنتظرهم في حال القيض عليهم ( انظر لوحة ١٧ ) ، كانت هذه العلامات كفيلةً بأن تجعل الفجر لا يتوقعون أي قدر من التعاطف معهم من قبل السلطات، وقد وجدوا هذه العقوبات تتنامى يومًا يعد يوم ، وريما كان في ذلك تفسير لجرائم كثيرة ارتكبوها حول نهاية القرن السابع عشر وبداية القرن الثامن عشر ، فما كانوا يتوقعونه من فترة طويلة من الأشغال الشاقة أو انتهاءً إلى حيل المشنقة ، قياسًا إلى عقويات سابقة من جلد ووسم ، كان حافزًا لهم لأن يقاوموا حتى النهاية ، وقد خسروا المعركة ، فقد تنامت قوة الشرطة ، وتغلبت الولايات المختلفة على حساسياتها فيما يتعلق بسيادتها الداخلية ، إلى حد أن عقدت اتفاقات بين بعضها البعض ، أتاحت لها التنسيق فيما بينها في قمعهم ، بحيث صار ما يعرف بصيد الفجر heiden Jachten المدعوم بالقوة العسكرية منتظمًا إلى أبعد مدى ، وامتدت هذه الظاهرة إلى دولتين ألمانيتين حدوديتين (هما دوقية كليڤيس Cleves وأسقفية مينستر ) وكان آخر صيد لهم هو ما اضطلعت به جلدرلاند Gelderland في سنة ١٧٢٨ بالتنسيق مع كليڤيس ، وبعده لم يعد مهمًا القيام بالمزيد ، وكان على الفجر الذين لم يهريوا أو يستأصلوا ، أن يختفوا عن أعين السلطات ، بحيث لا تجد من يمكن قنصه ، وكان لابد أن تمر سنون ، قبل أن نجد غجر يجازفون بالعودة إلى مملكة الأراضي الواطئة .

ويستدل من استعداد هاتين الدولتين الألمانيتين للتعاون مع الجمهورية الهولندية على تنسيق فائق بينهما ، لم يكن الأول من نوعه (ص ١١٣) ، كما لم يكن مألوفًا داخل الإمبراطورية الرومانية المقدسة ، وكانت هذه الإمبراطورية في الفترة بين منتصف

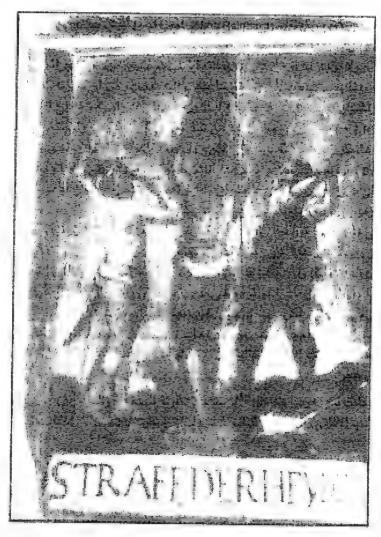

شكل ۱۷ : لوحة تحذير هواندية يظهر فيها جلد غجرى ووسمه حوالى ۱۷۱ ، مكتوب بها «عقوبة الفجر» ، تصوير زيتى على الخشب ٥٩ سم × ٤٠ سم ، متحف جيمنتى ، ريرموند ( سجل رقم ١٨٦٤) .

القرن السادس عشر حتى سقوطها في عام ١٨٠٦ مجرد اتحاد هش لأمراء ألمانيا علمانيين وكنسيين ـ برئاسة بيت هاپسبورج ، بيد أنه ظهرت في مطالع القرن السادس عشر آليةً دستورية جديدةً ، هي فكرة دوائر الإمبراطورية Reichskreise ، وهذه الفكرة هيأت قدرًا من التنسيق بين الدول الألمانية ، وذلك بقيام عشر مجموعات منها متقاربة في مجال الضرائب والقانون والنظام العام والتجنيد للجيش الإمبراطوري ، وأعانت على الارتفاع بمستوى التنظيم ، ونتيجةً لذلك فقد صار المراسيم التي نصادفها منذ الآن قدر لابئس به من الفعالية ، ويعضها كان يتم تطبيقه على مستوى الإمبراطورية بأسرها ، والبعض الأخر على مستوى دائرة من الدوائر ، والبعض الأخير على مستوى دائرة من الدوائر ، والبعض الأخير على مستوى الدولة الواحدة ، وبذا أضحت الإمبراطورية تبارى أوربا مجتمعةً في حجم تشريعاتها المعادية للغجر ، ويقدر عدد هذه التشريعات بما لا يقل عن ١٣٣٠ خلال الفترة ١٥٥١ ـ المعادية للغجر ، وبتقسيم هذه الفترة إلى أنصاف قرون ، نصل إلى السياق الآتى ؛ ١٥٥١ ـ ١٧٠٠ من ١٦٠١ شانية وستون ١٥٠١ شانية ، ولا سبيل لدينا لتحليل هذه التشريعات تفصيلاً ، ونكتفي بما له دلالة واضحة منها .

١٥٧٧ : قواعد النظام العام Polizelordnung الصادرة في فرانكفورت ، وبها تجدد ما سبق أن أصدره الدايط من تشريعات (ص ١١٢ – ١١٣) ، فحظرت على الأمراء الناخبين (٢١٠) والحكومات السماح للغجر بأن يترحلوا ، ولا أن يزاولوا أعمالاً في دولهم ، ولا أن يمنحوهم جوازات مرور أو جوازات حماية ، وأية وثائق في الحال والاستقبال تعد لاغية ولا قيمة لها ، وبتطبيق هذه القواعد فإن وصم الغجر الذي يعود إلى تشريعات إمبراطورية باكرة ، جرى تكراره على نحو ممل ، وتقرر نبذهم باعتبارهم خونة ، ينقلون أخبار البلدان المسيحية إلى الأتراك وغيرهم من أعداء المسيحية ، وأن عليهم أن يغادروا الأراضى الألمانية فوراً ، ومتى اكتشف واحد منهم يصير أهلاً للعقاب .

R. A. Scott Macfies, " Gypsy Persecution", JGLS (3), 22 (1943), PP. 71 - 3 . (٣٣) وهناك كذلك مادة مناسبة في :

J. S. Hohmann, Geschichte Zigeunerverfolgung in Deutschland (Frankfurt, 1981), esp. PP. 18 - 47.

<sup>(</sup>٣٤) أى الذين لديهم أصوات في انتخاب الإمبراطور (المترجم).

170٢ : أصدر جورج الأول ناخب سكسونيا الذى تزعم الأمراء الپروتستانت خلال حرب الثلاثين سنة (٢٥) أصدر مرسومًا باعتبار الغجر خارجين على القانون . ويشير المرسوم إلى « عصابات ذات بأس من الناس يمتطون صهوات جيادهم ، أو يسيرون على أقدامهم ويدعون بالغجر ، وبينهم عدد آخر كبير من الجنود المسرحين يتزيون بزيهم » ، وهم لا يكتفون بفرض أنفسهم على القرويين ، إنما هم يحتفظون بكلاب صيد ، ويجترئون على مناطق الصيد الخاصة بالناخب .

١٦٨٦ : أصدر فردريك وليم ناخب براندنبورج الكبير والأمير البروتستانتى البارز ، أصدر قرارًا بعدم التسامح مع الغجر ، فلا يسمح لهم بممارسة أية مهنة، ولا أن يتوافر لهم أي مأوى .

۱۷۱۰ : وجد ولده فردريك (۲۱) مؤسس أسرة هوهنتسولرن Hohenzollern الحاكمة في پروسيا أنه من الضروري أن يذهب إلى أبعد مما ذهب إليه أبوه، فأصدر ما عرف بأنه « أغلظ مرسوم ضد الغجر ، وغيرهم من المتشردين اللصوص » .



شكل ١٨ لافتة تحذير للغجر حوالى ١٧١٥ ، متحف نيردانجن ، باڤاريا ، مكتوب عليها « العقوبة التي تنتظر المتشردين والفجر » .

(٣٥) وهي الحرب التي دامت من ١٦١٨ إلى ١٦٤٨ وعمت معظم أنحاء أوربا الغربية خصوصًا ألمانيا ، وانتهت إلى صلح قستفاليا Westphalia في ١٦٤٨ ( المترجم ) . (٣٦) أول ملوك پروسيا (١٧٠١ ـ ١٧٠٣) (المترجم). Mecklenburg - Sterlits متربيك أمير مكلنبورج - شترليتس Ratzburg ما تزال في حاجة إلى التشريعات التي صدرت في إمارة راتسبورج Ratzburg ما تزال في حاجة إلى المزيد من التغليظ ، فتقرر أنه منذ الآن ومادامت لا توجد انهامات جنائية ثابتة ضد الغجر ، فإنه يتوجب جلد الأصحاء من الذكور القعدة عن العمل والنساء فوق سن الفاسة والعشرين ، ووسمهم ونفيهم في جماعات صغيرة من جهات متفرقة ، على أن يعدموا في حال دا إذا عاودوا الكرة ، أما الفتيات والشياب ممن لا يصلحون للعمل الشاق فيتم إبعادهم ، بينما يجبر صحيحو الجسم منهم على العمل القسري طيلة حياتهم ، ويتم انتزاع الأطفال دون العاشرة من آبائهم ويسلمون إلى مسيحين طيبين ، ويثم نشأة سليمة ، ولم تكن مكلنبورج - شترليتس الوحيدة بين الدول الألمانية في انتزاع الأطفال بوحشية من دويهم .

۱۷۱۱: صدر في فرانكفورت أم ماين تشريع بهدف تطبيقه بدائرة الراين العليا ، جرى التاكيد فيه على أن أية « جماعة غجرية » Zigeunergesindel لا ترحل عن الدائرة في غندرن أربعة أسابيع « فإنه ينبغى وبصيرف النظر عن الشكليات ضرب أفرادها جميعهم وبسمهم على ظهورهم ، وإبعادهم من أقاليمها كافة » ، ووضعت لدى الحدود لافتات خاصة ، تظهر غجريًا وهو يجلد ، وكتب عليها «عقوبة الفجرى» Zigeuner ورياد ع مثل هذه الروادع الهولندية الطراز والتي أدخات إلى اليلاتينات -Plati ورياد ع مثل هذه الروادع الهولندية الطراز والتي أدخات إلى اليلاتينات -aate في سنة ۱۷۰۹ كان من المكن مشاهدتها لدى تقاطع الطرق وما إليها في أنحاء مختلفة من ألانيا حتى نهاية القرن (انظر شكل ۱۸) (۲۷) ، وتقرر أن كل من يجرق على تددى الحظر يشنق ، ويكافأ من يشي به بنصيب من تركته .

۱۷۱۱ : أقر فردريك أوجوستوس الأول ناخب كولونيا (كان ملكًا على بولادا باسم أوجوستوس الثانى) بإطلاق النار على الغجر ، إذا هم قاوموا القبض عليهم . وكان هو ودوق ساكسونيا ـ حاكم الدوقية التى فصلت عن الناخبية ـ متفاهمين فيما يجب عمله ضد الفجر الذين يفامرون بدخول أراضيهما ، وأصبحت هذه التشريعات من جلد ووسم وموت في حال معاودة الظهور معيارًا في كل ألمانيا .

Cf. R. Andree, "Old warning placards for Gypsies", JGLS (2). 5 (1911 - (YY) 12), PP. 202 - 4.

1918: صدرت قرارات فى أسقفية ماينتس Mainz بوجوب إعدام الغجر وغيرهم من المتشردين اللصوص دون محاكمة ، وذلك بسبب بسيط هو أسلوب حياتهم المحظور « أما الصبية والنساء ممن لم يسبق إدانتهم بسرقة ، فإنهم يجلدون ويوسمون ومن ثم يبعدون أو يودعون مدى الحياة فى إصلاحيات ، وحيث إن الغجر فيما يقال صاروا يلوذون بالغابات ، ويثيرون الرعب فى نفوس الفلاحين الذين يمتنعون عن إيوائهم ، فمن واجب القوات المسلحة أن تقوم باصطيادهم وتطردهم من البلاد ، فإن قاوموا يطلق عليهم الرصاص حتى الموت ، وكان هناك انفاق مع الدول المجاورة فيما يختص بحق القوات فى المرور، ومعهم المعتقلون إلى مأمنهم ، وتقرر أن ينادى بمضمون هذا القرار ، ويعرض فى أماكن تجمعات الغجر ومحطات البريد وأبواب الكنائس وينشر نشراً عاماً .

البروسية أن يسكت عن أي شخص أو أي شيء لا يشاركه مفهومه عن الدولة ، وقرر البروسية أن يسكت عن أي شخص أو أي شيء لا يشاركه مفهومه عن الدولة ، وقرر بجواز شنق الغجر ـ ذكورًا وإناتًا ـ دون محاكمة ـ ماداموا قد بلغوا الثانية عشرة .

Hesso : فى مرسوم أصدره إرنست لودڤيج كونت هسى دارمشتات - Hesso تقرر اعتبار كل من يبلغ الرابعة عشرة من الغجر خارجًا على القانون . ويذكر أن هسى - دارمشتات وما جاورها ابتليت بهم خصوصًا ادى حدودها ، فكانوا فى الصيف يعيشون فى الأحراج والحقول ، وفى الشتاء يقيمون فى قرى صغيرة ، في الصيبون أهلها بالذعر ، وأمر بأن من لا يفادر منهم البلاد خلال شهر واحد ، يكون عرضةً لأن يفقد حياته وممتلكاته ، وأيما امريء يطلق عليهم النار أو يسجنهم ، يحصل على مكافأة مقدارها ستة Reichsthaler عن كل غجرى يأتى به حبًا وثلاثة عمن يأتى به ميتًا ويحتفظ لنفسه بممتلكاته .

۱۷۲۱: أعلن كارل توبور كونت الهالاتاين على الراين ، أنه قد ازدادت أعداد الغجر وقطاع الطرق ومن إليهم من متشردين في دوقيته ، وذلك بعد الإسراع بنفيهم من باڤاريا وما جاورها ، وعليه يتحتم مراقبتهم بعناية والقبض عليهم وتعذيبهم ، وإذا ما قبض عليهم مرة أخرى يعلقون دون محاكمة على أعواد المشانق ، ومن يدعى منهم جهله بالقانون يعذب ،وإذا لم يتبت عليهم انتهاك للقانون يضربون - رجالاً ونساءً - ويوسمون على ظهورهم ثم يبعدون .

(۲۸) ( ۱۷۱۲ ـ ۱۷۲۰) ( المترجم ) .

ليس من قبيل المصادفة أن ثلاثة أرباع الإجراءات التي جرى اتخاذها ضدالغجر في الفترة ١٥٥١ ـ ١٧٧٤ ، إنما تمت خلال المائة عام التالية لحرب الثلاثين عاما ، وهي الحرب التي كانت فيها ألمانيا المسرح الرئيسي لها ، وكان صلح قستفاليا ١٦٤٨ سببًا في تصاعد سلطة الأمراء الألمان وسيادتهم على مئات الدول في أنحاء الإمبراطورية ، كما ترتب على الحرب تخريب شامل، نشأ عن الحملات التي شنتها جيوش الطرفين المتصارعين ، وكانت تضم مرتزقة يائسين صاروا أينما حلوا يسلبون وينهبون ، تاركين ألمدن والقرى والضياع أثرًا بعد عين ، وسعى الأمراء بدورهم إلى إصلاح الحال ، أو في أدنى تقدير القضاء على بعض العلل والأدواء ، مثل تناقص عدد السكان وسقوطهم في وهدة الفقر ، فقد تراوح عدد الذين هلكوا في هذه الحرب بين ثلث السكان إلى نصفهم ، بل إن عددهم وصل في بعض الأقاليم إلى سبعين بالمائة ، وبذا هبط عدد السكان في ألمنيا من حوالي عشرين مليونًا إلى ما بين اثنى عشر مليونًا إلى ثلاثة عشر ، كذلك فإن الصراعات التالية مع فرنسا ، جعلت الأراضي الألمانية والمرة الثانية سلمةً للمعارك ، الأمر الذي كان من شأنه أن يرجىء هذه الإصلاحات .

أفاد الغجر إلى أبعد مدى من حال القوضى التى خلفتها الحرب ، فكان بإمكانهم أن يلتحقرا ببعض الجيوش لدى نهبها وسلبها ، ويذكر أن كثيراً منهم رافقوا جيوش قالنشتاين Wallenstein (٢٩) وكثيراً آخرين رافقوا أعداءه السويديين ، وإذا كانت الحرب قد أفنت الملايين ، فإن آلافا وربما مئات الآلاف أضحوا بلا مأوى ، وحالما انتهت الحرب صار الفلاحون المعدمون والجنود المسرحون يجوبون الآفاق يستجدون ويسرقون ، ويبدو أن السراق اتحدوا مع المتشردين Gauner والفجر ، ومن أجل التعامل مع هؤلاء جميعًا ازدادت وطأة القوانين على غرار ما سبق ذكره ، على أنه ترددت أصوات في مجالس الدوائر تعترض عليها ، ففي دائرة الراين العليا احتج أساقفة شهيير Speyer وقورمز Worms وماينتس في العام ٢٧٢١ على المغالاة في هذه العقوبات ، حيث إن الغجر ومن إليهم « هم بعد كل شيء بشر ، ولا يستطيعون أن العقوبات ، حيث إن الغجر ومن إليهم « هم بعد كل شيء بشر ، ولا يستطيعون أن يعيشوا في العراء» وفي المقابل عبر ممثلو ناساو ـ قايلبورج Nassau-Weilburg وجهة نظر مختلفة هي « إن الرحمة التي قد يسعى البعض لأن يشملهم بها من منطلق وجهة نظر مختلفة هي « إن الرحمة التي قد يسعى البعض لأن يشملهم بها من منطلق وجهة نظر مختلفة هي « إن الرحمة التي قد يسعى البعض لأن يشملهم بها من منطلق وجهة نظر مختلفة هي « إن الرحمة التي قد يسعى البعض لأن يشملهم بها من منطلق

<sup>(</sup>۲۹) ألبريشت فالنشتاين (ت٦٢٤) محارب نمسارى جسور قاد جيوش الإمبراطورية في هذه الحرب (المترجم) .

تعاليم الكنيسة ، تعتبر لدى الممارسة أشد قساوة تجاه الرعايا الفقراء » (الذين عليهم احتمالهم) ('') ، كما أخفقت اقتراحات بديلة بتوفير فرص مناسبة لأن يتعلموا أو يعملوا العدم توافر المؤسسات المناسبة ، وحيث إنه قد ثبت عدم فعالية حفظة الأمن ، فقد جرى دعمهم بأفراد من الميليشيا أو الفرسان ، ثم تم في الأخير تشكيل جماعات خاصة (مثل أربعة من الفرسان وكشاف يسير على قدميه ) لاصطياد الغجر وأشباههم ، وفي حالة دائرة الراين العليا فقد بدأ نشاط هذه الجماعات ابتداءً من العام ١٧٧٠ ('').

ومنذ أن اعتلى فرديناند الأول (٢١) العرش النمساوى فى سنة ١٥٥٨ خلفًا لأخيه شارل الخامس صارت الإمبراطورية الرومانية المقدسة هى إمبراطورية الهاسببورج ، الى أن كانت نهايتها على يدى ناپليون ، وصارت النظرة تجاه الغجر فى ممتلكات الهاسببورج ( بما فيها بوهيميا وموراڤيا وشيليزيا ) لا تختلف كثيرًا عن النظرة تجاههم خارجها ، وأصبحت مراسيم الإبعاد وعقوبات كالبتر والجدع وصولاً إلى الإعدام هى العلاج الشافى المشكلة الغجرية ، نستثنى من ذلك « المجر الملكية » وهى القطاع الفربي الذي كان ما يزال فى أيدى الهاسبورج بعد أن استولى الاتراك على سائرها ـ فقد اختلف الوضع فى هذه المناطق الحدودية ، ولم يعد للإبعاد التأثير ذاته ، فقد استجاب له بعض السادة ، بينما حرص بعضهم الآخر على الحفاظ على الفجر لما لديهم من مهارات كحدادين وموسيقيين وجنود ، وأحيانًا كانت الحكومة تشاركهم موقفهم ، ففى سنة ١٦٦١ أصدر جيرجي تورتسو Gyrgy Thurzo كونت الپالاتاين (أي الحاكم الإمبراطوري للمجر ) جواز مرور عجيبًا ، يتناقض مع سياسته التي سبق أن درج عليها مع الغجر قبل أربع سنوات ، وتشير هذه الوثيقة إلى الأمير فرانسيسكوس درج عليها مع الغجر قبل أربع سنوات ، وتشير هذه الوثيقة إلى الأمير فرانسيسكوس درج عليها مع الغجر قبل أربع سنوات ، وتشير هذه الوثيقة إلى الأمير فرانسيسكوس

Cf. H. Arnold, "Das Vagantenunwesen in der Pfalz Während des 18. Jah- (٤٠) rhunderts ", Mitteilungen des historischen Vereins der Pfalz, 55 (1957), PP. 117 - 52, esp. P. 131.

Cf. lbid., PP. 133 - 4; and U. Sibeth, "Verordnungen gegen Zigeuner in (٤١) der Landgrafschaft Hessen - Kassel im Zeitalter des Früh Absolutismus", Giessener Hefte Für Tsiganologie (1985), no. 4, PP. 3 - 15, esp. pp. 10 - 13.

<sup>(</sup>٤٢) كان ملكًا على بوهيميا والمجر منذ سنة ١٥٢٦ ، ثم صار إمبراطورًا في سنة ١٥٥٦ ( بخلاف ما يذهب المؤلف) إلى أن مات في سنة ١٥٦٤ ( المترجم ) .

وجماعته « الذين نهضوا بخدمات عسكرية » ( لذلك كانت السلطات مهتمة بالحفاظ عليهم لجدواهم ) لكنها تحتوى كذلك على رجاء لتفهم الغجر وأحوالهم تمت صياغته بأسلوب لاتينى منمق .

« بينما تمتك الطيور في السماء أعشاشها والثعالب مآويها والذئاب أوجارها والسباع والدبية عرائنها وكل الحيوانات أوطانها ، فإن الجنس المصرى المعذب الذي يطلق عليه تعبير غجر Czingaros أجدر بالشفقة ، ومع أنه ليس معروفًا ما إذا كانت هذه الحال سببها فرعون قاس ، أو أنها من تصاريف القدر ، فوفقًا لما اعتادوا عليه ، عاش الفجر حياة صعبة في الآجام والمروج خارج المدن ، تظلهم خيام بالية ، وبذا تعلم كبارهم وصغارهم وهم يلتحفون السماء أن يحتملوا المطر والبرد والحر ، فليس لديهم ما يملكون ، كما أنه ليست لديهم مدن ولا حصون ولا ملاذات آمنة ، لكنهم يتنقلون باستمرار ، وعلى مدى الأيام يلتمسون طعامهم وكساعهم ، بأعمال يزاولونها مستعينين بالسنادين والأكيار والمطارق والكلابات » (25).

أمر تورتسو متنفذيه بأن يسمحوا لهؤلاء الفجر بالاستقرار في أراضيهم ، فينصبون خيامهم ويمارسون الحدادة ، وأكد عليهم بأن يشملوهم بحمايتهم ضد من يسعون في أذيتهم ، وطالما ظلت البلاد منقسمة على هذا النحو كان بإمكان الغجر أن يفيدوا من هذا الوضع لمصلحتهم ، لكن الموقف تغير لدى استرداد النمسا للمجر وترانسيلقانيا في نهاية القرن السابع عشر .

جرى أول تحول هام لحياة الغجر بممتلكات الهاپسبورج في عهد الإمبراطورة ماريا تيريزا (١٧٠٠ ـ ١٧٨٠) وكان أبوها شارل السادس (١٤٠) حروبًا في كراهته للغجر ، وفي سنوات حكمها الأولى تابعت بهدوء سياسته ، فأمرت في سنة ١٧٤٩ بطرد الغجر والمتشردين والأجانب من كل ممتلكاتها (لم يكن هذا القرار ليسرى على الفجر الذي استقروا مؤخرًا ، وحظوا بعناية أعيان الدولة كموسيقيين ، ولدينا أسماء خمسة من سعداء الحظ هؤلاء وهم فيرنتس Ferencz ويانوش János ولاتسكو باكوش

<sup>(</sup>٤٢) مترجمة عن اللاتينية في :

H. M. G. Grellmann , Historischer Versuch über die Zigeuner (  $2\,$  nd edn, Göttingen , 1787 ) , PP. 349 -  $50\,$ .

<sup>(</sup>٤٤) ( ١٧١١ ـ ١٧٤٠ ) ( المترجم ) .

Latzkó Bakos ولاسلو يورومي László Borcmi ولاسلو تينكا László Tinka فيقتبد حصلوا على خطابات امتياز litteras privilegiales من كونت قيرنتس استرشار Ferencz Esterhazy من حالانتا Galantha أعلنهم بمقتضاه مرسيقيي بلاما أمرار وأعقاهم من الضرائب ) (٤٥) ، ومع ذلك فقي السنوات ١٧٥٨ - ١٧٧٢ سبعت ماريا تعربزا إلى تطبيق إجراءات معينة على المجر ( التي كانت تضم سلوڤاكيا ) بهدف منعهم من الحركة وإدماجهم ، وهي في هذه الإجراءات وغيرها كانت تستهدي ماعتبارات عملية أكثر منها إنسانية ، فخلال الصراع الطويل بين الهابسبورج والأتراك عم الفراب بلاد المجر ، وتناقصت أعداد سكانها على نحو مخيف ، وفي سنة ١٧٥٨ أصدرت مرسومًا بوجوب أن يستقر الفجر ، ويؤدوا الأمنحاب الضياع ضرائب وخدمات احدارية ، وتحريدهم من جيادهم وعرباتهم، وعدم السماح لهم بمغادرة قراهم دون إذن ( مع ذلك فلم يكن لماريا تيريزا أن تذهب بعيدًا في مرسومها هذا فالقرويون معترضون على ابتناء الفجر منازل إلى جوارهم ، كما لم يكن في خزانتها اعتمادات النققة عليها ، ولم توفر المحتمعات المعلية خامات خاصة البناء ) ، وفي مرسوبها الثاني ( ١٧٦١ ) أمرت بأن بحل محل مسمى غجر مسمى أخر هو « المجريون الجدد » Ujmagyar أو مسمنات أخرى مثل « مستوطن حديث » ، وتقرر استدعاء الشباب فوق سن السادسة عشرة للخدمة العسكرية ماداموا لائقين لها ، أما الحسبية من سن عشرة الى السادسة عشرة فعليهم أن بتعلموا صنعةً ، وللمرة الثانية اعترض عامة الناس على هذا المرسوم ، كما أن ضباط الجيش كانوا يأنفون من قبول الفجر كجنود ، أما العمال فلم يكونوا مستعدين لأن يمنحوا الغجر أسرار مهنهم ، وفي المرسوم التالث . (١٧٦٧) تقرر أن يسلب من أسرائهم حقهم في أن يمارسوا القضاء بينهم ، وجعلتهم يخضعون للقضاء العادي ، كما حظرت عليهم أن يتفردوا بلباس خاص بهم أو لغة أو عمل ، وعلى كل قربة أن تحرى احصاء بمن بها من غجر ، واستهدف المرسوم الرابع الصيادر في سنة ١٧٧٣ أن يضم حدًا لهويتهم العرقية ، فحظر التزاوج بين بعضهم بعضًا ، وأضمى على كل امرأة غجرية تتزوج بغير غجري أن تثبت مهاراتها في الخدمة النزلية والتواصيل مع العقيدة الكاثوليكية ، كما أنه أضبص على الزوج الغجري

B. J. Gilliat - Smith, "An eighteenth century Hungarian document, JGLS (5) (3) 42 (1963), PP.50-3.



شكل ١٩ فرقة موسيقية غجرية من تصوير زيتى يعود إلى القرن الثامن عشر لفنان مجهول ، المتحف الوطني المجرى ، بودايشت

أن يثبت قدرته على إعالة زوجه وولده ؛ أما عن الأطفال من الغجر فينتزعون من نويهم ، عند بلوغهم الخامسة ، ويعهد بتنشئتهم إلى عائلات من غير الغجر ، وقد واصل يوزيف الثانى (٢١) ولد ماريا تيريزا سياستها على نحو أكثر تشددًا . وكانت هذه السياسة تتلاعم لا شك مع اهتمامه بجعل المجر جزءً لا يتجزأ من إمبراطوريته ، وقد امتد بهذه السياسة إلى ترانسيلقانيا في سنة ١٧٨٣ ، مؤكدًا على ما سبق اتخاذه من إجراءات وأضاف إليها المزيد ، فأمر بعدم تغيير أسمائهم وإحصاء بيوتهم وكتابة تقارير شهرية عن أسلوب حياتهم وحظر ترحلهم ، كما حظر اختلاف المستقرين منهم إلى الأسواق ،

(٢٦) ( ١٧٩٠ ـ ١٧٩٠ ) ( المترجم ) ،

إلا فى أحوال الضرورة ، ومنعهم من ممارسة الحدادة ، إلا إذا تأكد السلطات ضرورتها ، وحدد أعداد من يمارسون العزف منهم ، ومنعهم من التسول ، ومنعهم كذلك من أن يستقروا حيث يشاعن ، وإنما عليهم أن يرتبطوا بمن يخدمونهم ، أما عن أطفالهم ابتداء من سن الرابعة فيوزعون كل سنتين على الأقل على المقاطعات المحاورة (٧٤).

لم يلتزم بتعليمات الإمبراطور سوى عدد قليل من المدن والكونتيات ، بينها بورجنقالد Burgenwald في غربي المجر (هي الآن في النمسا) وغيرها ، حيث مورست على الغجر ضغوط من أجل أن يستقروا (وسوف نلمس نتائجها بعد مائة عام) وإذا شئنا التفصيل ، فقد رفض « المجريون الجدد » بشدة التخلي عن هويتهم وعن روابطهم العائلية ، وعاد كثير ممن استقروا ، فتركوا بيوتهم لضيق مساحتها ، وأووا إلى مهاجع من ابتنائهم ، وكان الأطفال تواقين للعودة إلى آبائهم ، وإذا لم يكن في إمكان الغجر أن يتزاوجوا فيما بينهم زواجًا شرعيًا، فربما لم يبتئسوا كثيرًا من مواصلة طقوسهم الخاصة بالزواج وإنجاب الأطفال ، دون أن يحظوا ببركة الكنيسة ، ومع ما في هذا من عدم التزام بأوامر الإمبراطور، إلا أنه لم يتوافر على أية حال سوى عدد قليل من الأغيار ـ رجالاً ونساءً ـ هم الذين وافقوا على الارتباط بقوم ينظرون إليهم بازدراء شديد .

فى پروسيا لم يكن لفردريك الأكبر (١٨) أن يقبل بأن يتفوق عليه خصومه وخصوم أسرته النمساويون فى أى شيء ، فسار على نحو مماثل ، بل إنه أمر بإنشاء قرى غجرية ، تعود أولاها إلى عام ١٧٧٥ وذلك فى فردريشسلورا Friedrichslohra قريبًا من نوردهاوزن Nordhausen فى سكسونيا ، ولكن هذا المعزل أفضى إلى نتيجة واحدة ، هى عدم لياقة العجر لأى شيء ، وفى ثلاثينيات القرن التاسع عشر ، تم إيداع من تبقى منهم فى إصلاحيات وأطفالهم فى دور رعاية ((٢٩)).

<sup>(</sup>٤٧) لمزيد من التفاصيل عن هذه الإجراءات وتأثيرها في بورجنثالد النمساوية ، انظر : C. Mayerhofer, Dorfzigeuner (Vienna . 1987). PP. 23 - 33 .

<sup>. (</sup> المترجم ) الشهير بالملك الإسبرطي مؤسس العسكرية البروسية ( المترجم ). (٤٨) أو الثاني ( ١٧٤٠ ـ ١٧٤٠ ) الشهير بالملك الإسبرطي مؤسس العسكرية البروسية (٤٩) Details in R. Pischel, Beiträge zur Kenntnis der deutscher Zigeuner (Halle, (٤٩) 1894) esp. PP. 9 ff.





وإذا كان ثم بلد وصلت فيها سياسة الإلحاق ثم الإدماج إلى أبعد مدى متصور، بحيث صارت نموذجًا يحتذي ، تردد صداه حتى القرن العشرين ، فإن هذه البلد هي إسبانيا ، ففي خمسينيات القرن السادس عشر ترددت في الكورتيس القشتالي - أي البرلمان ـ أصوات تجار بالشكوي من المتشردين الفاسدين الذين صاروا وياءً ابتلبت به البلاد ، وفي سنة ١٥٥٩ كان فعلب الثاني (٥٠) ـ ابن شارل الخامس والزوج الأرمل لماري تودور ملكة إنجلترا ـ قد عاد من البلاد الواطئة ، وبعث من فوره ما سبق إصداره من مراسيم مناهضة للغجر ، بل إنه غلظها ، وجعلها تشتمل كذلك على النساء اللواتي بتزين بأزياء شبيهة بأزياء الغجريات ، لكن الكورتيس ظل غير راض ، حتى بعد أن وضع فيلب في سنة ١٥٨٨ رقايةً صارمةً على حقوق الفجر في بيع بعض سلعهم ، وتقدم اثنان من أعضائه بتقرير عنيف في شجبه الشخصية الغجرية وأسلوبها في الحياة ، ويقضى هذا الاقتراح بفصل الرجال عن النساء ، والسماح لكل فريق، على حدة بالتزاوج مع الفلاحين ، وانتزاع أطفالهم منهم لينشئوا في ملاجىء للأيتام حتى بلوغهم سن العاشرة ، فيتم تعليمهم صنعةً ما ، في حين تلحق البنات بالذممة المنزلية ، وقد أهمل هذا المشروع ، وإن أعيد إحياؤه في القرن الثامن عشر ، وفي الوقت نفسه فقد تأرجح موقف الكورتيس بين الإبعاد والاستقرار القسرى ، وحيث أن الموريسكيين Moriscos - وهم أخلاف المسلمين الذين تصروا، ولكن صعب إدماجهم -قد حلت مشكلتهم في النهاية بطردهم بين سنتي ١٦٠٩ - ١٦١٣ ، فقد تحولت الأنظار مرةً أخرى إلى النجر ، الذين كانوا أشد ضررًا في عيون الكثيرين ، ولم يعد ثم تعاطف معهم ، بعد إذاعة خطب لاذعة لقساوسة ولاهوتيين ومشرعين بارزين، أفادوا بما راج من شائعات واتهامات ( بالخيانة والسرقة والفسوق والهرطقة وخطف الأطفال ) ، وأضافوا إليها المزيد من عندهم ، وانتهى إلى اقتراحات ، تتراوح بين تسخيرهم للعمل مجذفين بالقواديس ( الراهب ملتشور دي ويلامو ١٦٠٧ Melchor de Huélamo) وبين طردهم بلا رحمة ، وعبر عن هذا الاتجاه سانتشو دي مونكادا Sancho de Moncada أستاذ اللاهوت في جامعة طليطلة ، وذلك في التماس ينضح بالسم رفعه إلى فيليب الثالث (٥١) ،

<sup>(</sup>٥٠) ملك إسبانيا (١٥٥٦ ـ ١٥٥٨) في عهده وصل اضطهاد المسلمين المنصرين إلى مداه ، وفي عهده كذلك أصيبت إسبانيا بنكبة كبيرة ، حين دمر الأسطول الإنجليزي أسطولها الذي لا يقهر (الأرمادا) مدشنًا بذلك بداية عصر السيادة البحرية البريطانية (المترجم) .

In "Expulsion de los Gitanos", the socond part of the seventh discourse of (o\) Restauracion politica de España (Modrid, 1619).

وفيليب الثالث هو ملك إسبانيا (١٥٩٨ ـ ١٦٢١) ( المترجم ) .

واستعان في التماسه هذا بأنة من الكتاب المقدس بتعذر الالتفاف عليها ، ليدر بها عقوبة الموت بالنسبة لهم ، ففيها يقول قابين « ومن وجهك أختفي وأكون تائهًا وهاريًا في الأرض ، فيكون كل من وجدني بقتلني » (٥٢)، ومن سبوءاتهم التي أوردها مونكادا قدرتهم على التخاطب بلغة سرية أورطانة Jerigonza ، وبطبيعة الحال كانت لهذا الأستاذ تحفظات على المرسوم الذي صدر في السنة نفسها ١٦١٩ ، فمع أنه كان ينص على أن يغادروا المملكة إلى الأبد أو الموت ، إلا أنه ينص كذلك على أن يبقوا في حال ما إذا استقروا ، وتخلوا عن أزيائهم وأسمائهم ولفتهم « ونظرا الأنهم لا بعدون أمةً ، فعسى أن يوصم اسمهم وأسلوبهم في الحياة إلى الأبد وينسيان » ، وقد تصدى بضراوة ضد هذه الحلول الوسطى واستنكر في الوقت نفسيه امكانية النظر يعين الاعتبار إلى النساء والأطفال « فلا يوجد قانون برغمنا على أن نربي جراء الذئاب ، فيلمقون المزيد من الأذي بالناس » ، وفي سنة ١٦٣١ أدلي خوان دي كوينيونيس Juan de Oeuiñones بدلوه في هذا الموضوع مستعينًا في ذلك بسابق تمرسه بالغجر كقاض وشنقه خمسةً منهم ، فروى قصصًا عن ممارسات حنسية غير مشروعة ، وإكل الحوم البشر ، وكان الغجر في نظره لا يزيدون عن كونهم حثالة الناس ، وفسر لون بشرتهم القاتم ، بكونهم يعيشون في العراء ، أو يستخدمون أصباغًا نباتيةً، وأنهم كرسوا هذا الوهم بارتدائهم ملابس مختلفة واتخاذهم لغةً خاصة .

أفضت الضعوط التى تعرض لها فيليب الرابع (٢٠) من قبل الكورتيس ومستشاريه إلى أن أصدر التشريع العملى Premática في سنة ١٦٣٢ ، وأعلن بوضوح «إن هؤلاء الذين يدعون أنفسهم غجر، ليسو كذلك بأصلهم وطبيعتهم، لكنهم اتخذوا هذا النمط من الحياة لأغراض دنيئة وخبيثة »، وحيث إن البلاد لم تكن تحتمل فقد المزيد من سكانها ، فقد استهدف فيليب إدماجهم ، وعليه فقد حظر عليهم أن يتجمعوا سويًا أو أن يتزيوا بأزياء تختلف عن أزياء الآخرين، أو أن يتحدثوا بلغة خاصة ، كما حظر عليهم السكنى بالضواحى barrios ، بل عليهم أن يختلطوا بغيرهم من الأهلين ، ويعيشوا كمسيحيين طيبين ، وأصدر أوامره بأن يبطل اسم غجرى ، وأن يقلعوا عن الرقص وما إليه ، وأيما امرئ يلتحق بغجر جوالين يجوز استرقاقه ،

<sup>(</sup>٥٢) تكوين ، إصحاح ٢ أية ٤ ، وقايين هو قابيل عند المسلمين ( المترجم ) .

<sup>(</sup>٥٣) ( ١٦٢١ ، ١٦٦ ) ( المترجم ) .

ويتوجب اصطياد من اشتغل منهم بالسلب والنهب ، وبهذا التشريع العملى انفتح المجال لدمج قسسرى لهم دام مائةً وخمسين سنة ، وأضحى جزاء من ينتهك هذا التشريع منهم أن يسخر لست سنوات فى القواديس إذا كان من الرجال ، أما النساء فالجلد والنفى ، وبذا فقد دفعت حاجة الحكومة لدعم أسطولها إلى حفز القضاة طيلة القرن السابع عشر ، كى يبذلوا قصارى جهودهم للإسراع بالبت فى القضايا المعلقة واعتقال الغجر الجوالين ، بل وصلت الحال إلى حد أن السجناء غالبًا ما كانوا يلحقون



شكل ٢١ ـ التشريع العملى لفيليب الرابع ١٦٣٣

بدون جديد ذنب ارتكبوه بهذه القواديس ، بعد أن تكون الأحكام الصادرة ضدهم قد انقضت(10).

فى سنة ١٦٩٥ قام شارل الثانى (٥٥) آخر ملوك إسبانيا من أسرة هاپسبورج بوضع الأساس للنظام الذى أتى بعده بمرسوم (٢٥)، ينص على ضرورة أن يتوافر لدى القضاة سجل كامل بالفجر ومهنهم وأسلحتهم ، بعده يجوز لهم أن يعيشوا على نحو شرعى ، ولكنه فى أماكن متناثرة ، يجاورهم فى كل مكان ما يزيد على المائتين من السكان ، وحتى فى هذه الحال ، فلا تكون لهم أحياؤهم الخاصة بهم ، وحظر عليهم مزاولة مهن بعيدة عن الزراعة ، كما حظر عليهم كذلك تربية الخيول أو الاحتفاظ بها ، وليس لهم أن يحملوا سلاحًا ، ولا أن يترددوا على أسواق ، وإذا رغبوا فى الانتقال إلى مكان غير مكانهم ، فعليهم الحصول على تصاريح مكتوبة ، وأيما امرئ يحميهم أو يسدى إليهم عونه ، يُغرَّم ستة آلاف من الدوكات (إذا كان من النبلاء) أو يزج به فى يسدى إليهم عونه ، يُغرَّم ستة آلاف من الدوكات (إذا كان من النبلاء)

عندما خلف البوربون الهابسبورج في حكم إسبانيا ، بدأت مرحلة إصلاحية جديدة ، من معالما قطع دابر الجماعات غير الاجتماعية أو تقليصها، أو على الأقل جعلها أكثر جدوى المجتمع والدولة ، وبدأت سياسة العداء تجاه الغجر تخضع لرقابة مركزية صارمة ، لم تكن تعرفها أقاليم مثل أرغونة وقطالونيا وبلنسية ، فقد عاود فيليب الخامس (٥٠)

Cf. R. Pike, Penal Servitude in early modern Spain(Madison wl, 1983, esp. (05) PP. 14 - 15.

(٥٥) ( ١٦٢١ ـ ١٧٠٠ ) وأفضت الإطاحة به عن عرش إسبانيا إلى اشتعال حرب الوراثة الإسبانية (المترجم) .

(٥٦) توجد نسخ عديدة منه وغيره من وثائق القرن الثامن عشر الأساسية في :

M. It. Sanchez Ortega, Ducmentación selecta sobre la situación de los gitanos españoles en el siglo XVIII (Madrid, 1976).

كما توجد سلسلة أخرى متكافئة من وثائق القرن الثامن عشر في :

M. Torrione, 'Del dialecto coló y sus usuarios : La miroría gitana de España  $^{\prime}$  (doctoral thesis, Perpignan, 1988) .

ويوجه كذلك تحليل شامل للمواقف الرسمية في القرن الثامن عشر في:

A. Gómez Alfaro, " El Expediente general de Gitanos (doctoral thesis , Madrid, 1988) .

(٥٧) ( ١٧٠٠ ـ ١٧٤٦) وهي حفيد للويس الرابع عشر ملك فرنسا ( المترجم ) .

مؤسس هذه الأسرة التأكيد في قرار Pragmética أصدره في سنة ١٧١٧ على القيود التي وضعها أسلافه ، وسدد على إن المناطق المصرح للفجر بالسكنى فيها هي إحدى وأربعين مدينة موزعة في كل إسبانيا ، وجعل العقوبات تتراوح بين السخرة في القواديس لمدة تتراوح بين ست سنوات إلى ثمانية بالنسبة للرجال ، ومائة جلدة فضلاً عن الإبعاد بالنسبة للنساء ، ولكن ولده فرديناند السادس (٨٥) اضطر بعد عشرة أيام فقط من ولايته في سنة ١٧٤٦ إلى أن يضيف خمسًا وثلاثين مدينة أخرى مصرحًا للفجر بالسكنى فيها ( تتضمن إشبيلية وغرناطة ووادى آش وسرقسطة وبرشلوبة وبلد الوليد Vallodoiíd ) على أساس قاعدة أسرة غجرية واحدة مقابل مائة من السكان ، وعليه فقد تكثف وجودهم في إشبيلية .

والآن وقد صار معظم الغجر قراريين ، ولا يزاول الترحال منهم سوي يسير ، فإنه لم يتحقق الأمل في تنويبهم ، واقترح أسقف أبيط Oviedo ورئيس محلس تشتالة كحل لشكلتهم ، قيام الدولة بهجمة ليلية عليهم في توقيت واحد بكل إسيانيا ، فيتم جمعهم ومصادرة ممتلكاتهم ، ويجبرون على العمل في أماكن تحدها المكومة ، أما النساء فيجوز أن يعملن بالفزل والصبية بالمسانع ، أما الرجال والشباب فيسخرون للعمل في مناجم الدولة وترسانات السفن . ولا تجد الوثائق المعاصرة الباقية حرجًا من أن تتحدث عن « إنقراض الفجر » باعتبارهم جنسًا لا جدوى من إصلاحه ، وقد وافق فرديناند على نصيحة أسقفه ، وتمت الهجمة المدعومة عسكريًا في نهاية يوليو سنة ١٧٤٩ ، ووفقًا لإحصائيات أجريت في هذا الاثناء ، فقد جرى اصطياد ما بين تسعة آلاف إلى اثني عشر ألفًا ، ومن أحل تحديد أبن سيتخدمون ؟ فقد تبدلت خيارات الحكومة ، بسبب ما جرى من تقدم في تقنيات الملاحة البحرية ، أفضى إلى تخليها عن قواديسها في العام السابق ، وأضحى البديل هو تحويل الترسانات إلى مؤسسات عقابية ، يزاول فيها السجناء وهم في أغلالهم أعمالاً شاقةً من بناء سفن وصبانة لها ، إلى جانب أن الحصون الخمسة Presidios بالشمال الإفريقي كانت نعاني من عدم توافر العمالة الرخيصة النززمة لبناء التحصينات وترميمها ، وصارت لها الآن حصة من المحكوم عليهم ، كذلك كانت الحال ، ولكن على مستوى أقل في مناجم الزئيق بجبال المعدن Almadén والتي يعود تاريخها إلى قرنين سابقين حيث كان العمل يقصم

(١٨٥) ( ٢٤٧١ ـ ٢٥٧١) ( المترجم ) .

الظهر ، كما كانت المخاطر الناجمة عن التسمم الزئبقي تصل إلى مستويات عالية ، وبذا فقد هلكت أعداد كبيرة من الغجر .

انتهت الحال بغالب الذكور الذين ألقى القبض عليهم في هذه الهجمة إلى الترسانات البحرية ، وكانت الحكومة بسبيل توسعتها ، الأمر الذي كان ستدعى أعدادًا كبيرة من العمالة غير الماهرة ، وقد بدأ العمل في ترسانتي الفيرولEl Ferrol وقرطاجنة ، بينما جرت توسعة لاكارًاكا La Carraca (قادس Cádiz ) وقدر الفجر الذين نيط بهم العمل هناك معاناة دامت ستة عشر عامًا ، ومن تبقى منهم على قيد الحياة ظل يعاني عللاً وأدواءً في حين هلك غيرهم بعد يسير ، وقد صدم مديرو الترسانات بإنتاجيتهم الهزيلة ، ففي لاكارًاكا وحدها كانت عنايرها تؤوى قراية الألف ومائتين من الرجال ينامون دون أغطية على سرر خشبية مغللين بقيود مثبتة إلى الجدران .. ومن عجب أن كثيرًا من هؤلاء السجناء كان في إمكانهم أن يثبتوا بالدليل الساطع سلوكيات سابقة لهم غير شائنة ، مما اضطر فرديناند السادس ، لأن مصدر مرسومًا أخر في العام ذاته ، يعترف فيه بأنه ريما وجد غجر طبيون بتزوجون زواجًا سرعيًا وينشئون أولادهم تنشئة سليمة ، ويعملون دون أن يتذمروا ، ويخرج من ذلك بأنه في الإمكان السماح لهم بالعودة إلى منازلهم التي أرغموا على تركها شريطة التحقق من ادعاءاتهم ، وقد أساعت الحكومة تقدير الموقف واضطر فرديناند إلى التراجع ، إلى أن ولى أخوه غير الشقيق وخليفته شارل الثالث (٥١) ، ويعد هذا الملك واحدًا من أقدر من جلسوا على عرش الملوك الكاثوليك ، فقد أصدر أمرًا في سنة ١٧٦٣ بإطلاق سراح الفجر الذين أسروا في هجمة سنة ١٧٤٩ ، ولكن مستشاريه قابلوا هذا التحول بمعارضة شديدة ، ولم يتم تنفيذه إلا بعد عامين ، وتلت ذلك سمجالات انتهت بأن نيط به بيدروباليينتي Pedro Valiente ويدرو رودريجيث Pedro Rodríguez كونت كاميومانيس Campomanes مهمة إعداد تقرير يكون أساسنا التشريع في المستقبل ، وتنوه هذه الوثيقة التي تعود إلى سنة ١٧٧٢ إلى أنه بينما شددت القوانين السابقة على الإدماج ، فقد كانت المشاعر الوطنية تعمل في الاتجاه المعاكس، فكان ينظر إلى الغجر كمنبوذين، لا يسمح لهم إلا بأعمال محدودة، وحظرت إحدى التوصيات استخدام تعبير « غجرى » أو حتى التعبير الأخف وطأةً والذي يعود إلى القرن السابع عشر « قشتالي جديد » ، وتدعو توصية أخرى إلى

<sup>(</sup>٥٩) ( ١٧٥٩ ـ ١٧٨٨ ) اشتهر بغزوه لناپولى وصقلية ( المترجم ) .

إتاحة كل الحرف فى وجه الغجر ، وركز كامبومانيس وباليينتى على دور التربية ، واحتجا بأن التجربة وحدها برهنت بما لا يدع مجالاً الشك على أن التشريع الذى كان فى جملته عقابيًا لم يكن له سوى تأثير ضعيف ، وأنه من الواجب ترك الغجر وشأنهم يكسبون رزقهم بسلام(٦٠٠).

في النتيجة حظيت هذه الاقتراحات بقبول من شارل الثالث ، خصوصًا ما يتصل منها بالتربية ، والمقارنة بما صدر من تشريعات قاسية ودموية في القرون الثلاثة السابقة ، كان التشريع العملي الصادر في عام ١٧٨٣ ـ وهو العام نفسه الذي صدرت فيه تنظيمات يوزيف الثاني بالمجر وترانسيلڤانيا ـ كان يمثل خطوةً إلى الأمام ـ حتى وإن كان الحافز النها هو النفعية التي عمت أوريا بأسرها في عصر التنوير ـ فقد كانت هناك رغبة في التوصل إلى أكثر الوسائل فعالبةً للتحول بمن كان ينظر إليهم على أنهم قطيم من البطالين إلى مواطنين صالحين ، وفي الوقت نفسه كانت هناك عقوبات شديدة تجاه من يقدم على الانحراف منهم ، كما أبطل استخدام تعبير غجرى ( أو قشتالي حديد ) وسمح لمن أبدوا استعدادًا إيجابيًا بأن يزاولوا أية مهنة شاعوا ـ مع استثناءات معينة ـ في أي مكان سوى مدريد والمقرات الملكية ، وكانت سبل العيشة الموصدة في وجوههم ، هي صوافة الحيوانات والاتجار في الأسواق والعمل بالخانات في الأماكن القلبلة الكثافة ( وكانت هذه جميعها مهنًّا هامةً للغجر ، فالعمل بالخانات ـ على سبيل المثال ـ كان واسع الانتشار بينهم ، وقبل عشر سنوات ، أبدى ريتشارد تويس -Rich ard Twiss وهو رحالة إنجليزي إعجابه بأمانة من يعملون منهم في الخانات )(١١). وتوجب معاقبة هؤلاء الذين يستقرون ، لكنهم لا يزاولون أعمالاً لها قيمة ، وذلك تماشيًا مع القوانين العامة المناهضة التشرد ، أما الذين يستقرون ثم يرتكيون جرائم ، فيتم إخضاعهم للعقوبات ذاتها التي يتعرض لها غيرهم . وفي الأحوال كافة كانت توجد تشريعات خاصة بهؤلاء الذين يعاودون حياة الرحلة ، دون أن يكون لهم عمل ثابت ، فيعاتبين بأن ينتزع منهم أطفالهم دون السادسة عشرة ويودعون في نزل الغرباء ودور التعليم ، وكل من يعاود منهم انتهاكه للنظام بمعاودته حياته السابقة يعدم .

<sup>(</sup>٦٠) يوجد تحليل لتقرير كامبومانيس ـ بالبينتي في :

B. Leblon, Les Gitans d'Espagne (Paris, 1985), PP. 67 - 84 , and in Gómez Alfaro, " Expediente general " , PP. 1085 - 1119 .

Travels through Spain and Portugal in 1772 and 1773 (London, 1775), (11) PP. 179 - 80.

من الناحية العملية فقد تم تنفيذ هذا التشريع بكل دقة خلال السنوات الخمس الأخيرة من حكم شارل الثالث ، حين كانت السلطة المركزية قوية ، ولدى موته كان التغيير الثورى فى فرنسا قد أصاب الحكومة بالارتباك (٢٢)، لكن هذا التشريع بواقعيته صار له تأثير باق ، وعندما زار جورج بارو George Barrow (٢٥) إسبانيا ، فإنه لدى مقامه فى سنة ١٨٨٦ ببطليوس ، استمع ولأول مرة إلى مثل بلغة الكالو Caló ( لغة هجين رومنية الكلمات قشتالية البناء ) يقول « لقد قضى الملك على شريعة الغجر » هجين رومنية الكلمات قشتالية البناء ) وواضح أن هذا المثل يتحسر على ضياع نمط الحياة الغجرية العتيق ، والمقصود بالملك هنا شارل الثالث .



شكل ٢٢ غجر يجزون شعر بغل في إسبانيا ، طبع على المجر ، المكتبة الأهلية ، ياريس ،

والشيلم الرومني Romany Rye (١٨٥٧) ( المترجم ) .

<sup>(</sup>٦٢) (٦٢) . Gómez Alfaro , " El Expediente general, PP. 1210 - 1644 . وهو يناقش باسهاب تطبيق التشريع العملى لسنة ١٧٨٣ . (٦٣) رائد من رواد علم الفجريات له كـتابان شـهيـران هما لاڤنجرو Lavengro ( لندن ١٥٥١ )

## الترحيل

شاهدنا فيما سلف فيضًّا من التشريعات عمت مساحةً وإسعة ، تضم ما يزيد على نصف سكان أوريا ، ومِن المهم لنا الآن أن نمعن النظر في هذه التشريعيات لتأثيرها في نمط الحياة التي عاشها الفجر ، وإن أنها في حد ذاتها لا تعطي صورةً دقيقةً لهذا النمط، حالها هنا حالنا فيما لو كتبنا تاريخ الفجر في إنجلترا من خلال لائحة سحن نبوحيت Newgate ، وبالحظ أن سائر الأقطار خارج الإمبراطورية العثمانية .. مثل البرتغال وإيطاليا وسويسيرا وجنوبي البلاد الواطئة والدنمارك والسويد وروسيا \_ قد سارت على النهج نفسه من نفي للغجر أو إجبارهم على الاستقرار ، وإن كان بدرجات متفاوية ، وبخص بالذكر منها البرتغال ، باعتبارها أول دولة أوربية تتخذ سياسة الترحيل إلى مستعمراتها وراء البحار أسلوبًا مبتكرًا لطردهم(٦٥) ، فقد كانت المستعمرات في حاجة إلى أيد عاملة (كان معدل الوفيات مرتفعًا) والمستعمرون في حاجة إلى نساء . ويعود تاريخ أقدم ترحيل لجماعة غجرية إلى المستعمرات الإفريقية إلى زمن جون الثالث (٦٦) الـذي تبـني فـي مـرسـومـه الصـادر في سـنة ١٥٣٨ (ص ١٢٥)(٦٢) هذا الحل لمشكلة ما يجب عمله مع الفجر الذين ولدوا في البرتغال ، ولم يكن من السبهل نفيهم ، وفي سنة ١٥٧٤ برد ذكر أول غجري من البرتغال برسل إلى البرازيل ، عرضًا عن السخرة في القواديس لعدم انصبياعه لأوامر الطرد ، ويعد هذا الغجري الذي أبعد مع زوجه وولده ، أول غجري يحمل اسمًا بر تغاليًا هو Johão de Torres ، ومن سنة ١٦٤٧ صيارت هناك شحنات من النسباء الفحريات برسلن الي المستعمرات الإفريقية ( بينما كان الرجال يرسلون إلى القواديس) أما عن الإبعاد الحماعي إلى البرازيل فجرى لأول مرة في سنة ١٦٨٦ ، في وقت تدفقت أعداد كبيرة منهم على البرتغال بعدما تقرر طردهم من إسبانيا ، وصدرت التعليمات بإبعاد كل من ولد منهم في البرتغال ورفض الاستقرار إلى ولاية مارانهناو Maranhão البرازيلية

(۲٦) ( ۲۱ه۱ - ۲۵۵۷ ) ( المترجم ) .

<sup>(</sup>٦٤) سجن لندنى شهير يعود إلى القرن الثالث عشر وريما قبله ، وأعاد إنشاءه غى سنة ١٧٧٠ ـ ١٧٨٨ المهندس المعمارى الإنجليزى جورج دانس George Dance (ت١٨٢٥) إلى أن هدم فى سنة ١٩٠٤ . (المترجم) .

Cf. O. Nunes, O Povo Cigano (Oporto, 1981), PP. 74 - 83. (%)

<sup>(</sup>٦٧) النصوص الخاصة بهذا المرسوم وما تلاه من إجراءات (حتى سنة ١٨٤٨) ترجد في :

F. A. Coelho, Os Ciganos de Portugal (Lisbon, 1892), PP. 230 - 66.

عوضًا عن إفريقيا ، وتعرض من تبقى منهم إلى غارة مباغته فى سنة ١٧١٨ تمهيدًا لتشتيتهم فى المستعمرات الهندية والإفريقية ، وفى سنة ١٧٦٠ ازدادت أعداد الفجر فى البرازيل إلى درجة أضجرت حاكمها منهم ، ولم يجد الملك جوزيف مندوحةً من أن يختصهم ببعض تشريعاته .

أضحى الإبعاد إلى المستعمرات ، كوسيلة التخلص من أشخاص غير مرغوب فيهم دارجًا على نطاق واسع ، ولم يلبث أن تابعت حكومات أخرى هذا المثال البرتغالى ، وإن كان بدرجة أقل ، فمنذ منتصف القرن السابع عشر فصاعدًا ، لم تتردد الحكومة الإسبانية في التخلص من الغجر وغيرهم من المتشردين بإرسالهم إلى الجيش أو الحصون الإسبانية في شمالي إفريقية ، وتمتد هذه الحصون من سبته غربًا إلى وهران شرقًا ، لكنها كانت لها تحفظاتها القوية فيما يختص بأمريكا (١٨) ففي سنة ١٩٥١ منع فيليب الثاني الغجر من دخول هذه المستعمرات ، وفي سنة ١٩٨١ وفي أعقاب ما وصله من أن بعضهم ارتحلوا سرًا إلى هناك ، وصاروا يحتالون على الهنود (وهي واقعة إذا ثبت صحتها ، فهي تعد هينةً قياسًا إلى ما قام به الإسبان من استغلالهم) ، فإنه أمر متنفذيه بأن يجدوا في البحث عنهم وإعادتهم إلى إسبانيا ، استغلالهم ) ، فإنه أمر متنفذيه بأن يجدوا في البحث عنهم وإعادتهم إلى إسبانيا ، أخبار عن مشاهدة أحد منهم هناك(٢٠). وعندما نظر شارل الثالث ومستشاروه بعين أخبار عن مشاهدة أحد منهم هناك(٢٠). وعندما نظر شارل الثالث ومستشاروه بعين العبار إلى المقترحات الواردة في تقرير كامپومانيس ـ باليينتي في سنة ٢٧٧٢، فخشيةً منه على ممتلكاته الأمريكية من أطماع جيرانه ، فقد وجد من الحصافة حفظها من مستعمرين غير أهل بالثقة .

ولا يتضح لدينا ما إذا كانت فرنسا سبق لها أن مارست ترحيلاً منظمًا للغجر، مع أن أعدادًا منهم حطت رحلها في مستعمراتها الأمريكية ، عوضًا عن تسخيرها للعمل في القواديس ( مثلما جرى مع اثنين وثلاثين منهم في سنة ١٦٨٦ \_ ١٦٨٩ ) أو للإبعاد المباشرة إلى جزائر المارتينيك Martinique أولويزيانا . وفي عهد القنصلية(٧٠)

(٦٩) . [ 13 - 132] . [ 14] Gipsies in America. 1581 " , JGLS (2), 6 (1912 - 13 ) , P. 61 . ( المترجم ) . ( المترجم ) . ( المترجم ) .

Cf. A. Gómez Alfaro, "La Polémica sobre la deportación de los Gitanos a (%) las Colonias de America ", Cuadernos Hispanoamricanos (Madrid, 1982), no. 386, PP. 319 - 21, and " El Expediente general ", PP. 1071 - 84.

وضعت خطة لإبعاد عدة مئات ممن تم اصطيادهم فى إقليم الباسك إلى لويزيانا ، لكنه لم يلبث أن صرف النظر عن هذه الخطة لتجدد الحرب مع بريطانيا وبيع لويزيانا إلى الولايات المتحدة فى سنة ١٨٠٣ ( وبدلاً من ذلك قرر بونابرت تشتيتهم فى أنحاء فرنسا ، وتشغيلهم فى مشروعاته العامة أو فى الجيش ، أما عن النساء والأطفال وكبار السن ، فقرر إيداعهم فى نزل الفقراء ).

ويعود ترحيل المتشردين في إنجلترا إلى عصر الملكة إليزبيث ، ولو أنه لم يتوافر تمامًا إلا في فترة متأخرة ، فينص مرسوم التشرد الصادر في سنة ١٩٩٧ (ص ١٦٢) على أنه من الواجب نفى البطالين والمتشردين الخطرين إلى أعالى البحار ، ويتبين من أمر أصدره مجلس شورى الملك في بداية عهد جيمس الأول ( ١٦٠٣) سعى هذا المجلس في التحول من مفهوم الابعاد deportation الواسع إلى مفهوم الترحيل -trans المجلس في التحول من مفهوم الابعاد معينة هي نيوفوندلاند وجزر الهند الشرقية والغربية وفرنسا وألمانيا وسويسرا والبلاد الواطئة ، ولا ندرى بالضبط ، ماذا كان رد فعل الدول الأوربية التي ورد ذكرها في هذه القائمة ، ومن الناحية العملية فمعظمهم - إن لم يكن كلهم - تم إرسالهم إلى المستعمرات الأمريكية ، على أن الأمر كان ملتبساً من الناحية القانونية ، لأن معظم الذين ذهبوا كانوا شبانًا وفقراءً ، أكثر منهم متشردين . وبسبب ندرة الأيدى العاملة في المستعمرات - قبيل مقدم الشحنات السوداء من إفريقيا (١٧) - صارت ظروف العمل الإجباري فيها أشد قساوة منها في إنجلترا ، وذلك عند السادة الذين اشتروا خدماتهم كعبيد .

أما فى إسكتاندا ، فإن المتشردين صاروا وفقًا لقانون صدر فى عهد كرومويل (١٦٥٥) عرضةً للترحيل إلى «جزر الهند الغربية أو أى مكان آخر»، وكان الدافع لاصيدار هذا القانون هو ارتياع جنرالات جيش الاحتىلال من «أعداد هائلة من المتشردين والمسولين والبطالين » يجوسون فى أنحاء البلاد ، وبعد عشر سنوات نجد مواطنين بسطاءً يفيدون من احتمالات هذا الابعاد ، ففى نوفمبر ١٦٦٥ حصل تاجر من إدنبرة يدعى جورج هتشيسون George Hutcheson على تصريح من مجلس شورى الملك بصيد عدد من المتشردين ، بغية إرسالهم إلى جزر الهند الغربية ، وأعلن

<sup>(</sup>٧١) وتمتد مائتى سنة من منتصف القرن السابع عشر إلى منتصف القرن التاسع عشر ، نقل خلالها عدة ملاين من الأفارقة كعبيد إلى المستعمرات الأوربية بالأمريكتين (المترجم) .

صراحةً أنه إذ يفعل ذلك إنما ينطلق « بمبادرة منا وارتفاعًا بمستوى مزارعنا في جمايكا وبربادوس إلى ما فيه عزة وطننا ، ومن أجل تخليص مملكتنا من تحمل أعداد جمة من المتسولين البطالين والمصريين والعاهرات المشهورات واللصوص وغيرهم من الفسقة الفجرة المحكوم بنفيهم أو وصمهم لفداخة جرمهم » ، على أنه لم يذكر شيئًا عما سيعود عليه هو أو شركائه من فائدة ، وهناك تصاريح أخرى مشابهة أصدرها مجلس شورى الملك في سنوات تالية ((٢٧) . وفي سنة ٥/١/قامت سلطات جلاسجو بترحيل ثمانية من الغجر ؛ رجلين وست نساء ( من عائلات-٢٠١١ (Fenwick) , تفيينًا بتنفيذًا بترحيل ثمانية من الغجر ؛ رجلين وست نساء ( من عائلات-١٠١١) إلى مزارع قرجينيا ، تنفيذًا لحكم أصدرته ضدهم محكمة جيدبره سيركيت « الشهرتهم كغجر ومشعلي حرائق » ولو أن اتهامهم بالإحراق العمد كان ضعيقًا جدًّا ، وقد عوقب واحد منهم كذلك بأن يساط ويساق إلى الصليبة Pillory وتصلم أذناه ، وكان هذا الرجل – وهو پاتريك فا ويجاً لجين جوردون المرأة الرهيبة التي تعد الأصل الشخصية ميج ميريليز (١٠٤).

كذلك تقرر فى التشريعات الأولى الصادرة عن برلمانات أيرلاندا ، وتختص « بالمتسيبين والمتشردين البطالين » أن يبعث بهم إلى البحرية الملكية أو المزارع الأمريكية لمدة تصل إلى سبع سنوات ، وكان كثير من الإيرلانديين قد أرسلوا إلى المزارع الإنجليزية بمقتضى قوانين تشرد سابقة ، على أنه يبعد أن ترسل أيرلاندا غجر إلى أمريكا ، لأنهم كانوا مجرد زوار عابرين بها ، وكان الصفاحون من أبنائها هم الطائفة التى درجت على الترحل قبل سنوات طويلة من توافد الغجر إلى الجزر البريطانية .

Cf. F. H. Groome, "Transportation of Gypsies from Scotland to America", (YY) JGLS (1), 2 (1890-1), PP. 60 - 2, and E. O. Winstedt, "Early British Gypsies" JGLS (2), 7 (1913 - 14), PP. 5 - 37, esp. p. 29.

<sup>(</sup>٧٣) أو المشهرة من آلات التعذيب وتعرف في مصر بالعروسة ( المترجم ) .

Cf. G. Douglas , Diversions of a Country Gentelman ( London , 1902 ) , PP. (YŁ) 255 - 67 , and Gordon, Hearts upon the Highway, PP. 64 - 9.



شكل ٢٣ ـ غجر يحيطون بمئزل في مدينة جيجستى في الأفلاق يستجدون الصدقة ، لوحة بالألوان اللئية للويجي مايير حوالي سنة ١٧٩٤ .

## فى الإمبراطورية العثمانية

عندما نكتب عن تاريخ الغجر في أوربا المسيحية ، إبتداءً من القرن الخامس عشر ، فلا مندوحة لنا من الإشادة بفضل الوثائق المحلية والتشريعات الحكومية والتعليمات الأمنية ، وإن كانت هذه في حد ذاتها أحادية الجانب ، أما في الأقطار الأوربية التي كانت خاضعة لحكم العثمانيين ، فقد كان تاريخ الغجر بها مفعمًا بالغموض ، وأيما صار إليه مصيرهم في مرحلة لاحقة ، فإن تسعة أعشار الغجر الأوربيين كانوا يعيشون تحت السيادة العثمانية ، حين وصلت الإمبراطورية العثمانية إلى أقصى الساعها في القرن السابع عشر ، وحتى عندما بدأ المد التركي في انحساره واسترداد الهابسبورج المجر وترانسيلقانيا ثم استولوا على بانات Banats (۲۰) وأجزاء من صربيا ، فقد ظل نصف غجر أوربا يعيشون تحت السيادة العثمانية حتى القرن التاسع عشر ، ( وتشير الإحصاءات التركية التي تناهت إلينا إلى قلة أعدادهم ، لكن هذه الإحصاءات كانت تركز على الغجر المستقرين ، كما أنه لا يرد قلة ذكر لإناث ) .

لا يقف المرء في هذه الإمبراطورية على تشريعات قمعية مناظرة ، لما كان حادثًا في سائر أوربا ، فقد درج العثمانيون على احترام الأعراف السائدة في المجتمعات ، وتمتعت الخاضعة لهم ونظمها ، فزاولوا حكمها بمشاركة من ممثلي هذه المجتمعات ، وتمتعت بعض أقاليمها بقدر لا بأس به الحكم الذاتي ، وكانت تبعيتها تتمثل في جزية سنوية ومساعدة عسكرية للحملات التركية ، وبين الدول التابعة تفردت ترانسيلقانيا بأرستقراطية محلية تحكمها ، حفظت لها استقلالها ، أما الإمارتان الدانوبيتان الأفلاق والبغدان ، فقد اختلف وضعهما ، إذ كانتا تزودان الباشوات الأتراك بقوات إضافية لكنها أساسية ، كما كانتا تؤديان أموالاً جسيمة لخزانة الدولة ، إلا أنه أتيح لكل منها قدر وافر من الحكم الذاتي ، وإن كان أمراؤهما في غالب الأحوال دمي في يدى السلطان ، أو تحت حماية دول مجاورة ، هناك تواصل استرقاق الغجر (قارن ٧٨ يوسدرت مراسيم جديدة لأمراء مثل ماتاي بساراب Matei Basarab في الأفلاق

<sup>(</sup>٥٧) إقليم تتقاسمه الآن المجر وريمانيا وصربيا ( المترجم ) .

<sup>(</sup>٧٦) في رومانيا الآن ، وقد تواتر ذكرها ، إبان الأحداث التي انتهت إلى سقوط طاغية رومانيا تشاوتشيسكو في سنة ١٩٨٨ وإعدامه ( المترجم ) .

وواسيلى الذئب Vasile Lupu فى البغدان فى منتصف القرن السابع عشر ؛ مفادها الابقاء على الوضع الراهن أكثر من استبداله ، وظلت الحال كذلك حتى أجريت اصلاحات متواضعة لم تدم طويلاً فى أخريات القرن الثامن عشر ( مثل حظر بيع الأطفال الفجر منفصلين عن ذويهم ) ، والواقع أنه حين نشطت فى القرن السادس عشر ظاهرة خطف الفجر الأفلاق وبيعهم فى أماكن أخرى ، أصدر الصدر الأعظم فرمانًا يأمر فيه متنفذيه على طول شواطىء الدانوب بوقف هذه الظاهرة (٧٧).

أما فى الأقطار التى خضعت خضوعًا مباشرًا للعثمانيين ، فقد انصرف هم هؤلاء إلى جباية ضرائبها والمحافظة على القانون والنظام ، ولم يتدخلوا كثيرًا فى شئونها مادامت تؤدى لهم أموالها وخدماتها ، ومادام لا يوجد بها ما يهدد السيادة التركية ، ولم تصدر فرمانات هامة بشأن الغجر سبوى فى مجالات الإدارة والنظام العام والضرائب ، وهكذا وجدنا السلطان سليمان الكبير (٢٨) يسعى فى مرسوم أصدره فى سنة ١٥٣٠ إلى تنظيم الدعارة الغجرية فى القسطنطينية وأدرنة وصوفيا وبلوقديف ١٥٣٥ (١٨)، كما نجد ولده سليمًا الثاني (٨٠) يصدر فى سنة ١٥٧٥ (١٨) أمره إلى الغجر الذين يعملون فى مناجم البوسنة ، بأن ينصبوا على كل مجموعة تضم خمسين غجريًا رئيسًا منها ، بينما نجد فى فرمان آخر صدر فى عهد السلطان أحمد الأول (٢٨) ما يؤكد على التدقيق فى جباية الضرائب والمغارم الخاصة بسنة ١٦٠٤ ما ١٠٠ من الأقباط ( قبطيان أى مصريون ) فى غربى البلقان أى ما يعرف اليوم بألبانيا وشمالى غرب اليونان ، وتقرر على الغجر القراريين الذين تم تسجيلهم والرحل بألبانيا وشمالى غرب اليونان ، وتقرر على الغجر القراريين الذين تم تسجيلهم والرحل الذين لم يتم تسجيلهم أن يؤدوا ضريبة رأس ، تبلغ مائةً وثمانين أسبر للمسلم ومائتين الذين لم يتم تسجيلهم أن يؤدوا ضريبة رأس ، تبلغ مائة وثمانين أسبر للمسلم ومائتين

<sup>(</sup>٧٩) لسنا على يقين من صحة ما ورد في هذا القرمان لا سيما أن المؤلف لم يحدد مصدره (المترجم).

<sup>(</sup>٨٠) ( ٩٧٤ / ١٥٦٦ ـ ١٨٦٢ / ١٥٧٤ ) وهو ابن سليمان الكبير من حظيته الروسية الأصلي ويكسلانا ( المترجم ) .

Text in T. P. Vukanovic, 'Le Firman du Sultan Sélim II relatif aux Tsiganes , (۸۱)
Ouvriers dans les mines de Bosnie (1574)', Études Tsiganes (1969), no. 3, PP. 8 - 10 .

(۱۲۱۷ / ۱۰۲۱ ـ ۱۲۰۲ / ۱۰۱۲) (۸۲) وإليه ينسب جامع شهير في حاضرة النولة إسلامبول

وخمسين المسيحى ، مع غرامة مناسبة لمن يتأخر منهم فى أدائها ( وأسبر واحد كان يساوى فى ذلك الوقت نحوًا من نصف بنس) ، وربما يستدل من قراءة هذا الفرمان على أنه كان ما يزال يوجد عدد من المسيحيين بين الرحل ، فضريبة مثل هذه كان يلتزم بها فى العادة غير المسلمين ، لكن الغجر المسلمين كانوا ملزمين بها ، حيث كان ينظر إليهم على أنهم منشقون شردوا عن الشريعة فى بعض أوجهها، وقد جرى وصف بعض المستقرين كحدادين وقحامين وخفراء ، ويمكن أن نخرج من عدم إشارة الفرمان إلى الإسپنس ispence وهى ضريبة كانت تؤدى على العبيد إلى أن غالبية الغجر كانوا أحرارًا ، لديهم فى معظم الأحوال ما لدى المواطنين غير الأتراك وعليهم ما عليهم (٨٢).

فى الشطر الأخير من القرن السابع عشر تشددت الدولة فى جباية الأموال ، فطبقًا لما يذكره أولياچلبي (Ao) Evliya , çelebi (Ab) ، فقد وصلت الحال فى بعض الأحيان إلى إلزام الأحياء من الغجر بأداء ما على موتاهم من ضرائب ، وتصاعدت الجباية من المسلمين خاصة ، ففى سنة ١٦٨٤ صدر فرمان مرجه إلى قضاة سالونيك Thessalanike وبيرهويا Berrhoia وجيئتسا Genitsa يحدد ضريبة الرأس وضريبة المال على الغجر بأن تكون ستمائة وخمسين على المسلمين وسبعمائة وعشرين على المسيحيين ، شريطة أن تجبى من كل امريء على حدة «حيث إن الجنس الغجرى المستحيين ، شريطة أن تجبى من كل امريء على حدة «حيث إن الجنس الغجرى اعتاد على أن يعيش منعزلاً بأعداد محدودة ، لكنه ينطلق إلى كل مكان » ، ولم يكن لمتنفذى الدولة أن يتدخلوا في شئونهم (٢٦)، وتقرر المستوى نفسه من ضرائب في سنة باتنفذى الدولة أن يتدخلوا من شئونهم (٢٦)، وتقرر المستوى نفسه من ضرائب في سنة غجرى في كل الإمبراطورية ، عشرة آلاف منهم مسلمون ، وشملت هذه الأرقام كذلك غجرى في كل الإمبراطورية ، عشرة آلاف منهم مسلمون ، وشملت هذه الإرقام كذلك غجرى من على البهرين وآسيا الصغرى (لم يكن ليعتد أبدًا بالإحصاءات

(٥٥) لم يعر أوليا چلبى الغجر سوى اهتمام يسير ، لكنه جمع مسردًا أساسيًا للريمنية ، اعتمد في جمعه على الجماعة الغجرية الكبيرة المستقرة في كرموتيني Komotini في تراقيا الغربية . أنظر :

V. A. Friedman and R. Dankoff, 'The earliest Known text in Balkan (Rumelian) Romani , JGLS (5), 1 (1991) , PP. 1 - 20 .

G. C. Soulis, " A note on the taxation of the Balkan Gypsies in the seventeenth century ", JGLS (3), 38 (1959), PP. 154 - 6.

Cf. M. Hasluck, "Firman of A. H. 1013 - 14 (A. D. 1604 - 5) regarding (۷۳)

Gyypsies in the Western Balkans ", JGLS (3), 27 (1948), PP. 1 - 12.

(٨٤) رحالة تركى كبير ( ت بعد ١٩٧٠ / ١٩٧٩ بقليل ) ودعى كتابه باسم « سياحت نامه » في عشرة أجزاء ( المترجم ) .

العثمانية ) ولدينا في المرحلة ذاتها مصدران معاصران هما سير پول ريكوت -Paul Ry وأوليا چلبى ، فهما يأتيان بتقديرين مختلفين هما ١٥٦٣ و ١١٢٨٠ لمن كان في سن الخدمة العسكرية من الذكور الذين ورد ذكرهم في السجلات الرسمية بالروميللي (الممتلكات التركية في البلقان) (١٨٠٨ ولدينا دليل آخر على تصاعد الشعور المعادى للغجر ، فيما يذكره المؤرخ محمد غيراي Ghirai من أن السلطان مصطفي (١٨٨) أمر في سنة ١٦٩٦ ، وهو بسبيل أهبته لحملة عسكرية إلى المجر ، بالتشديد على الشرطة لصرف المغجر عن حياة العبث التي يعيشونها ، والواقع أن هذا المؤرخ كان ينظر إلى نسائهم (اللاتي كن بعيدات عما يدعو إليه الإسلام من حشمة وأدب) على أنهن بغايا ورجالهم قوادون (١٨٠).

ورغمًا عن هذا كله ظل الغجر عمومًا بمنأى عن المضايقات التى تعرضوا لها فى سائر أوربا ، وأعان على ذلك ما اتسمت به الإدارة العثمانية من ضعف مزمن ، حمل لهم فى طياته بعضًا من السلوى لهم ، وكانوا هم بدورهم لايكترثون بما يجرى حولهم من تطورات ثقافية وسياسية تحت الحكم التركى ، ورغمًا عن محاولات متفرقة للحيلولة دون حياة الترحل التى ألفوها . ( مثل تلك التى قام بها مراد الرابع(١٠) فى صربيا فى ثلاثينيات القرن السابع عشر)(١١) فقد كانت لديهم حريات لا بأس بها ، وياعتباره مواطنين فى دولة واحدة كان بمقدورهم أن يذهبوا حيثما شاعوا فى أنصاء الإمبراطورية ، وخلال أربعة قرون من السيادة العثمانية كان هناك العديد من الهجرات الداخلية ، ولم يترتب على الحملات العسكرية كبير معاناة لهم فى طلبهم لرزقهم ، فكان لا يزال هناك تقدير لوسيقييهم ، وعندما أقام باشا بودا Buda (٢٠) احتفالاً ، بمناسبة مقدم وفد غربى فى مهمة سلام فى سنة ١٩٨٤ ، قام ثلاثة من النجر الذين يتزيون برى الأتراك بالعزف على العود ، وقام آخرون بالعزف على الربابة ، وأخذوا ينشدون برى الأتراك بالعزف على العود ، وقام آخرون بالعزف على الربابة ، وأخذوا ينشدون

W. R. Halliday, Folkore Studies (London, 1924), P. 17.

<sup>(</sup>۸۸) الثاني ( ۱۱۰۲ / ۱۲۹۰ ـ ۱۲۱۸ / ۱۷۰۳ ) ( المترجم ) .

J. G. von Hammer - Purgstall , Geschichte des Osmanischen Reiches ' Bu- ( $^{\Lambda}$ ) dapest, 1827 (35) , vol 6, PP. 608 - 9 and 621 .

<sup>(</sup>٩٠) ( ١٠٢٢ / ١٦٢٢ ـ ١٠٤٩ / ١٦٤٠ ) ( المترجم ) .

F. J. Blunt, the People of Turkey (London, 1878), vol. L. PP. 160 - 1.

<sup>(</sup>٩٢) كانت عاصمة الوجود العثماني في المجر وتشكل الآن شطر العاصمة المجرية الحالية بودابشت . (المترجم) .

أغان في مدح السلاطين العثمانيين (انظر شكل ٢٤) (١٢٠) أما عن الغجر الذين مهروا في صناعة الأسلحة والذخيرة ، فقد وجدوا رواجًا لهم بين سادتهم الجدد ، وكان في إمكانهم أن يصاحبوا الجنود في حروبهم لإصلاح أسلحتهم والعزف لهم ، ولم يجن هؤلاء ولا غيرهم من أبناء قرمهم نفعًا من استعادة النمساويين للبلاد ، بل إنهم سرعان ما تعرضوا لملاحقتهم .



شكل ٢٤ ـ موكب تركي يتقدمه موسيقيون غجر ، حفر علي الخشب في كتاب ليفنكلاف «التاريخ الحديث للأمة التركية ع ١٥٩٠ .

F. W. Brepohl, "Die Zigeuner als Musiker in den türkischen Eroberungsk- (<sup>4</sup>Y) riegen des XVI Jahrurdents "JGLS (2), 4 (1910 - (1), PP. 241 - 4.

## صراع من أجل البقاء

رغمًا عن عدم كفاية ما اتخذ من إجراءات قمعية ضد الغجر ، إلا إنها كانت بالغة الأثر في حياتهم ، ففي صراعهم من أجل البقاء كان لا بد لهم من التكيف معها ، وكان عليهم أن يتلمسوا مخارج لهم في نظام يسعى إلى أن يجعل حياتهم مستحيلةً ، دأن يصرمهم الطعام والمأوى ، ووجد بعضهم ملاذه في الأراضي الضراب النائبة وفي، الغابات ، بينما أفاد بعضهم الآخر من التفاوت في المارسات القضائية والتنفيذية ، بأن يتخذ مقامه في مناطق التخوم ، وبذا وجدنا جماعات كبيرةٌ من الفجر تقيم لدى الحدود بين فرنسا وإسبانيا ، وكذلك بين الدول الألمانية ، ثم بين اللورين والإمبراطورية ، ولدى الحدود الاسكتلندية ، وفي شرقي الحمهورية الهولندية ودرج كثير من الغجر على أن ينقسموا إلى جماعات صغيرة ، عندما تكون هناك ضرورة لصرف الانتباه عنهم، ودرج غيرهم على أن تضمهم جماعات كبيرة تكفل لهم الحماية ، وربما شكلوا عصابات شاركهم فيها أغيار ، وأحيانًا كانوا يلجئون إلى العنف . وقد حاز عدد من قطاع الطرق الغجر على شهرة واسعة في ألمانيا في القرن الثامن عشر ، فتعرضت كثير من أصقاعها للاجتباح من قبل عصابات من أخلاط شتى ، احتوى بعضها على عنصر غجري قوي ، يتراوح عدده بين خمسين إلى المائة مسلح جسور ، كانوا يسلبون وينهبون ، من أجل أن يقيموا أودهم ، ويشتبكون مع رجال الدرك الذين يهرعون للقيض عليهم ، وواحدة من أعلى هذه العصابات ذكرًا في هيسي ـ دار مشتات كان يتزعمها يوهانس لافرتون Johannes la Fortun الذي اشتهر بهميرلا Hemperla إلى أن تم اصطياده في سنة ١٧٢٦ ، واعتقل مع غيره من الفجر في جيسن Giessen ، وبعد أن عذب وصحبه تعذيبًا شديدًا بمط البدن ومسمرة الإيهام وما إلى ذلك ، انتزعت منهم الاعترافات الضرورية ، وحكم عليهم جميعًا بالموت ، فكسرت عظام همبرلا وثلاثة من رفاقه بدولاب التعذيب ، ثم دقت أعناقهم وشنق تسعة، وقطعت روس ثلاثة عشر (غالبهم من النساء) . وقد صور فنان معاصر منظر الإعدام الجماعي ، وحشود النظارة مأخوذ به ( انظر شكل ٢٥)(١٤). وريما كان أشهر قاطع طريق غجري عرفته

Simoson, History of the Gypsies, PP. : لدينا روايات متعددة عن هذه القضية مثل (٩٤) 79 - 86; E. M. Hall, " Gentile Cruelty to Gypsies:, JGLS (3), 11 (1932), PP. 49 - 56 J. B. Weissenbruch, Ausführliche Relation von der famosen: Zigeuner وكلها تعتبد على - Diebs - Mord - und Räuber - Bande, Welche zu Giessen Justificirt Worden (Frankfurt und Leipzig, 1727).



شكل ٢٥٧٠ إعدام الغجر في جيسين (ميسي) ٢٧٧١ ،

عن كتاب Wissenbruch و Wissenbruch عن كتاب Ausführliche Relation J. B. Wissenbruch

ألمانيا هو باكوب رينهارت Jakob Reinhardt المعروف يهانيكل Hannikel ، وهو حفيد لواحد ممن تم إعدامهم في جيسن (٩٥)، وقد شنق هانيكل مع ثلاثة من صحبه في سنة ١٧٨٧ ، ولا يوجد ما يوجى على الرومانتيكية في شخصيته ولا في الجرائم التي تورط فيها ، وبذا يصعب علينا أن نجاري ما يذهب إليه بعضهم من أن سيرته كانت مصدر الهام لشيلر Schiller) في تأليفه لياكورة أعماله الدرامية « قطاع الطرق » Die Räuber ( ۱۷۸۱)(۱۷۸۱) بزعم ما بها من نبذ روسوي(۱۸۸ للفساد والمجتمع الفاسد. وكان هانيكل قد امتد ينشاطه إلى القوج Vosges واللورين والغابة السوداء وشيفاييا Swabia وسويسرا ، لكن معظم هذا النشاط تركز في الأراضي الألمانية المناقبة الشمالي شرق اللورين ، لكونها مناطق جبلية تغطيها الأحراج ؛ لكن الأهم من ذلك أن مركيزهيسي ـ دار مشتات لودفيج التاسع كان قد اختار بيرمازينز Pirmasens التي تقع في قلبها كمستقر له ، وكان لودڤيج مولعًا بالعسكرية ، فاختص بيرمازينز بجيش صغير ، حند فيه عددًا كبيرًا من الغجر ، وسمح النويهم أن يعيشوا على مقربة منهم ، وكان والد هانيكل واحدًا من قارعي طبوله ، وقد تغاضي المركيز عن التشريعات الامير اطورية وتشريعات الدوائر ، وعلى مدى نصف قرن تقريبًا تنامي الوجود الفجري حول بيرمازينز ، لكن الغرب بدأوا في هجرها في سنة ١٧٩٠، حين نزع لودڤيج العاشر إلى الالتزام بما صدر من تشريعات ، حتى أو استعان بجيشه الصغير في تنفيذها ، وأضحت الواحة الخالية من الاضطهاد أثرًا بعد عين ، وسرعان ما تبدد من بها من غجر ،

Sturm und Drang وكانت لدى هردر Herder (١٩٩) صاحب نظرية العاصفة والدفع وكانت لديه بعض في الأدب الألماني والذي كان كذلك المعلم المخلص لجوته Goethe)، كانت لديه بعض

Cf. E. O. Winstedt, " Hannikel ", JGLS (3), 16 (1937), PP. 154 - 73, and (٩٥)
H. Arnold, " Die Räuber bande des Hannikels", Pfälzer Heimat, 8 (1957), PP. 101 - 3.
. ( المترجم ) Goethe فريدريش فون شيلر (٣٥) الشاعر الألماني الكبير رفيق عمر جوبه الأراد (٩٦)

<sup>(</sup>٩٧) الصحيح ١٧٨٢ ( المترجم ) .

<sup>(</sup>٩٨) نسبةً إلى الفيلسوف الكبير جان جاك روسو (ت ١٧٧٨) الذي كان يدعو إلى العودة للطبيعة (المترجم).

<sup>ُ (</sup>٩٩) يوهان جوتفريد (ت١٨٠٣) كاتب ألماني وجامع للأغاني الشعبية وله تأثير وأضح في الحركة الرومانسية (المترجم) .

<sup>(</sup>١٠٠) يوهان قوافجانج (ت١٨٣٧) كبير الشعراء الألمان وصاحب فاوست وآلام فرتر (المترجم) .

المعرفة بييرمازينز ، عبر عنها في «أفكار حول فلسفة تاريخ البشر» -Ideen zur Philos » : « هذه الطائفة " \ ١٧٨١ ) فيقول : « هذه الطائفة الهندية الوضيعة تصلح فقط لشيء واحد هو التدريب العسكري ، فهو وحده الكفيل بضبطهم جميعًا ويأقصى سرعة » ، وقدذهب فريدريك وليم الثاني (١٠١) ملك يروسيا المذهب نفسه ؛ فأمر سنة ١٧٩٠ بتجنيد الغجر ، والحق أن الجيش ظل ولدى طويل في أنحاء عدة من أوربا ملاذًا للغجر ، بحثًا عن التسامح أو فتحًا لأغلاق السجون ، فريما يعاملون على نحو أفضل ، وقد قبل بعضهم أو أرغموا على أن يجندوا كمحاربين أو عازفين ، وأحيانًا ما كانت تلتحق جماعات بأسرها بالجيوش المتحارية تعمل لحسابها أو كقوات نظامية ، وهو ما نلمسه في الحروب الدينية التي نشبت في فرنسا في أواخر القرن السادس عشر ، أو في حرب الثلاثين سنة ، وقد شاهد صاحب كتاب « الزئيق الفرنسي » Mercure François بعضًا من هؤلاء في الحروب الدينية ، وأثنى على مهاراتهم العسكرية، رغمًا عن عدم رضاه عن أسلوبهم في الحياة ، فيقول: «هم يعيشون كالعرب ، يصطحبون دوابهم معهم »(١٠٢). وكانت شهرتهم هذه تذوى في أوقات السلم ، فكانوا \_ بخلاف ما كان يأمل هردر \_ أبعد عن الانضباط ، فطفقوا بين حين وأخر ، يتنقلون بخدماتهم في معظم أقطار أوربا ، وغالبًا ما كانت تلحق بهم روجاتهم وذووهم ، وكان من النادر في واقع الأمر ولمدى طويل أن نجد في السويد غجريًا واحدًا لم يخدم كجندى .

تعلم الغجر فى فترة باكرة كيف يلتفون حول مشكلة الوثائق المدنية ، فكانوا مهرة فى استحضار جوازات مرور ، وأضحى بعضهم فيما بعد خبراءً فى الحصول على جوازات سفر مزيفة ، تفيدهم فى توقى قوانين التشرد التى لا تسمح بحرية الحركة إلا لن لديه تصريح بذلك ، وتطلب الأمر فى إنجلترا جوازات سفر لمن يرتحلون لمسافات طويلة ، وفى حال ما إذا منحوا وثائق مثل هذه تصير لهم حرية المرور دون مضايقات ، ويتهيأ لهم المقام والراحة على طول الطريق ، ومع ذلك كانت الجوازات المزورة رخيصة ومتاحة لمن شاء ، وبلغت من الذيوع لدرجة أنه لم تعد ثم جدوى لقواعد سنتها

<sup>(</sup>۱۰۱) (۱۲۸۲ ـ ۱۷۹۷) (المترجم) .

La Continuation du Mercure François (1610 - 12), fol . 317. (۱۰۲)

وواضح تحامل الكاتب ، فلم يكن من عادة العرب بعد أن استقرت دولتهم أن يزاولوا مثل هذه العادة
وربما كان يقصد البدر منهم (المترجم).

الدولة (۱۰۳)، وريما كان المزور الوغد قسنًا أوكاتبًا عموميًا أو معلمًا أو حتى طالبًا يتلقى العلم في مدرسة ، وكان الثمانية من الفجر الذين شنقوا في أيالسبرى Ayalesbury في سنة ۱۵۷۷ (ص ۱۵۸) يمارسون الترحال بفضل تصاريح قام بتزويرها معلم في شيشاير Cheshire (۱۰۶).

رغمًا عن ذلك فقد خضعت تحركات الغجر لضوابط شديدة ، وقصر كثيرون منهم نشاطهم على إقليم يعينه ، ففي فرنسا خلال الفترة ١٦٠٧ ١٦٣٧ اختلف كابتن ييقيد دى لاجريف David de la Grave نبقًا وعشرين مرةً على اثني عشر مكانًا في يروڤانس السفلي ، يون أي إقليم آخر ، وحدث الأمر نفسيه بالنسبة لكانتن بييردي لاجريڤ (غالبا ما صار الغجر الآن يتخذون في فرنسا ألقابًا عائلية فرنسية ، ويفضل أن تكون ذات نكهة أرستقراطية) ، ومن ناحيةأخرى فقد غامر كابتن بدعى جان دى لاجربف بالتوجه شمالاً إلى دوفينيه Dauphiné فضالاً عن يروقانس ، ونجد غجر آخرين باللقب نفسه ، وربما كانوا من العائلة نفسها في أنحاء متفرقة من فرنسا<sup>(١٠٥)</sup>، ولا تتوافر لدينا أخبار عن أعداد الغجر التي قدر لها أن تستقر ، وكم منهم تم ذوبانهم في غيرهم من الناس ، ومع ذلك فيتضم لدينا أنهم استقروا بأعداد كبيرة في بعض البلدان ، ويبدو أن حجمهم كان في ازدياد ، وإن لم تتوافر لدبنا أرقام ثابتة إلا في المجر وإسبانيا ، ويستدل من التعداد الذي أحرى في سنتي ١٧٨٠ ـ ١٧٨٣ في عهد الإمبراطور يوزيق الثاني على ضخامة أعداد المستقرين منهم في المجر (كانت تضم كذلك كرواتيا وسلوڤينيا ، بينما ظلت ترانسطقانيا خارجها ) ، فقد تراوجت هذه الأعداد بين ٣٠٢٤١ إلى ٤٣٦٠٩، مع ملاحظة أن النساء المتزوجات لم يدرجن في هذا التعداد ، وكانت وسائل رزقهم المسجلة هي الحدادة وأعمال بدوية أخرى تلبها الموسيقي(١٠٦)، وتحددت أعدادهم في إسبانيا في سنة ١٧٨٥ باثني عشر ألفًا ، أقام أكثر من تلتَّيهم في الأندلس أفقر أقاليمها ، فكانوا في إشبيليه مثلاً ٦٠٠ وشريش

Cf. Beier, Masterless Men, PP. 142 - 4. (1.7)

Cf. F. G. Blair, "Forged passports of British Gypsies in the sixteenth cen- (\.\xi) tury ". JGLS (3), 29 (1950), PP. 131-7.

٣٨٦ وقادس ٣٣٢ ومالقة ٣٢١ وغرناطة ٥٥٥ (١٠٧) ، وذلك فى وقت كان جملة سكان إسبانيا نحو عشرة ملايين ، أى ربع ما هى عليه الآن ويمكننا كذلك أن نخرج من التعدادات التى أمر بها شارل الثالث ، قبل سنوات طويلة من تشريعه العملى الصادر فى سنة ١٧٨٨ بأن كثيرًا من الغجر استقروا نتيجةً لتشريعات باكرة ، وأضحى ما يزيد على ٨٨٪ من غجر إسبانيا - فيما عدا قطالونيا - مستقرين بالفعل ، أما بالنسبة لقطالونيا ، فقد كان التقدم أبطأ ، حيث حافظ هذا الإقليم على استقلاله الذاتى حتى سنة ١٧١٦ ، وحينها اكتفى بسياسة الطرد .

لم يكن الاستقرار القسرى يعنى بالضرورة الاندماج ، وهو ما نستدل عليه مما جرى إسبانيا ، ولكن في كل أنحاء أوربا ، فإنه حتى الغجر الذين واصلوا ترحالهم ، تعرضوا لتأثيرات شتى في الأقطار التي عاشوا فيها ، جعلتهم يكتسبون بعض خصائصها القومية ، وقد بدأت هذه العملية في اسكتلندا في فترة باكرة ، ولدى نهاية القرن الثامن عشر ، كان كثير من الغجر قد استقروا إلى حد أنهم صاروا يختارون بلدة معينة كمركز لهم ، وغالبًا ما كانوا ينشئون صلات طبية بالسكان المحلين ، ولم يعد من غير المائوف أن يلتحق أطفالهم بالمدارس ، وسرعان ما ارتفع إيقاع اختلاطهم بغيرهم ، وتفككت جماعاتهم على نحو أشد مما جرى لغجر في أقطار أخرى ، وربما كان مرسوم عام ١٦٠٩ هو الذي دفع الغجر لأن يتخذوا أسماء وألقابا كانت دارجة إذ ذاك في اسكتلندا، وأصبحوا يفضلون الألقاب التي تختص بها العائلات الكبيرة ، رغمًا عن وجود لقبين غجريين هامين هما فا Faa المحتول أحدهم وهو بيلي مارشال Billy Marshall زعيم غجر جالواي Galloway وبحول أحدهم وهو بيلي مارشال Billy Marshall زعيم غجر جالواي Galloway والأحفاد ، وخلال حياته الطويلة اشتغل جنديًا في جيش الملك وليم (١٠٠٠) إبان معركة حتى مات في سنة ١٧٩٧ ، وقد تزوج سبع عشرة مرة ، وخلف عددًا هائلاً من الأبناء والأحفاد ، وخلال حياته الطويلة اشتغل جنديًا في جيش الملك وليم (١٠٠٠) إبان معركة والأحفاد ، وخلال حياته الطويلة اشتغل جنديًا في جيش الملك وليم (١٠٠٠) إبان معركة

<sup>(107)</sup> CF. A. Gómez Alfaro, " Anotociones a los censos gitanos en Andalucía ", Actas del I Congreso de Historia de Andalucía (Córdoba, 1978), vol 1, PP. 239 - 56. . راجع السجل الكامل لمائزه في : (١٠٨)

A. M'Cormick, The Tinkler Gypsies (Dumfries, 1907), esp. chs 1,2 and 12.
(۱۰۹) والم الثالث أورانج وهو نبيل هولندى ، صار ملكًا لإنجلترا بعد زواجه بالملكة مارى الثانية (۱۲۸) ، ثم حكم بعفرده حتى سنة ۱۷۰۲ (المترجم) .

بوين Boyne (۱۱۰)، كما خدم فى جيوش أوربية أخرى، ولو أنه كان يفارقها عندما يحلو له ، ونجده فى سنة ۱۷۲۳ يتزعم انتفاضةً ضد كبار الملاك الذين قاموا بطرد الفلاحين المستأجرين لأراضيهم ، كما قاموا بتسييح مزارعهم ، لمنعهم من رعى مواشيهم ، وفى نهاية العام لم يعد يوجد فى جالواى سوى القليل من هذه السياجات .

كان من المكن للهجة العداء الرسمية التى اتسمت بها النصوص التشريعية أن تخفى إمكانية ، أن يتعايش الغجر مع غيرهم ويظفروا بقدر من التسامح مع السكان المحليين ، وهو ما تشهد عليه هجمة عام ١٧٤٩ فى إسبانيا، لكنه كان من المستغرب ما جرى من صلات طيبة بين الغجر وسكان بياريخودى فوينتس Villarejo de Fuentes وهى مدينة صغيرة تقع على مبعدة ستين ميلاً إلى الجنوب الشرقى من مدريد ، ففى حفل زفاف أقيم هناك فى نوفمبر ١٧٨١ ، وصلت الحال إلى أن القس وكبار موظفى المدينة لم يترددوا فى حضور هذا الحفل الصاخب ، وبعد امتطائهم صهوات الجياد إلى الكنيسة ، قامت النسوة الغجريات ، وهن فى أتم زينتهن بالرقص أمام القس والجمهور الذى احتشد داخل الكنيسة ، وصرن يلقين إليهم بالحلوى ، بينما الجيتار يصدح بأنغامه ، ووفقًا لتقرير ينضح بالمرارة كتبه أحد شهود هذا الحفل ، وقف على على ما حدث (١١١) ، فقد كان برفقة العروس إلى داخل الكنيسة أحد كبار الموظفين ، وهو شقيق للقس ، ولم يكن ثم سوى القليل من الخشوع خلال القداس بينما كانت حشود الغجر تتصايح مهللةً خارج الكنيسة ، وقد أكد التحقيق الرسمى الذى أجرى حشود الخوص حمة ما ورد فى هذا التقرير، وتعرض القس لتأنيب شديد من أسقفه .

## بصيص من الضوء

اتسم موقف الكنيسة - أرثوذكسية وكاثوليكية ويروتستانتية - حيال الغجر بالتشدد ، بحيث مالت إلى أن تعتبرهم قوماً لا دين لهم ؛ ولا نجد من الدولة - حتى القرن التاسع عشر- ما يدل على اهتمامها بحاجاتهم الروحية ، وفي إيطاليا تعاملت المجامع الكنسية والأسقفية معهم بقدر من الريبة والعداء ، يضارع في لهجته ما كانت عليه قوانين الدول

(۱۱۰) وهي المعركة التي أحرز فيها وليم أورانج انتصاره على سلفه جيمس الثاني في يوليو ١٦٩٠ وتقع في إيراندا ( المترجم ) .

Sanchez Ortega, Documentación, PP. 232 - 4 .

الإيطالية ( بما فيها الدويلات البابوية ) ، ونادرًا ما كانت تسمح لهم بالولوج إلى القربان المقدس ، والأمر نفسه نجده في أماكن أخرى ، فيما عدا ما جرى في سياق الإحراءات التي اتخذت القضاء على نمط الحياة الغجرية ، وتتمثل الجهود التي بذلتها الدولة لإلزام الفجر بتعاليم الكنبسة في مشروعات ملوك ، مثل الإمبراطور بوزيف الثاني وبعض الدول الألمانية ، كالسعى لانتزاع الأطفال الفجر من ذويهم وتنصيرهم ثم تنشئتهم لدى عائلات مسيحية طيبة السمعة ، لكن الأعمال التبشيرية كانت نادرة ،ولم تكن سبوى محاولات قليلة لجعل الفجر جزءًا من الكنيسية ، وكانت هذه المجاهلات حقيقيةً في أحيان بعينها ، وإذا كانت الكنائس في إقليم الباسك بفرنسا غالبًا ما كانت تحول دون دخول الـ Cascarots - وهو الاسم الذي عرف به الغجر هناك - فإنها كانت تعزلهم في حظائر قريبة ، يتابعون منها القداس ، ولم يكن هذا ليعني التغاضي عن . زلاتهم ففي سنة ١٦٣٥ أصدر أساقفة البرتغال قرارًا بحرمان الغجر الذين لم يذهبوا إلى الاعتراف خلال الصوم الكبير، بينما كان اللاموتيون الإسبان غايةً في الفظاظة معهم ، ومن غريب أن محاكم التفتيش تعاملت مع الغجر بقدر من الاعتدال النسبي ، ولا شك أن السبب في ذلك يكمن في كون الصالات التي جرى عرضها على المكتب المقدس - وهي حالات متباعدة - كان ما بها من هرطقة وشعوذة أقل مما بها من احتيال واستغلال لسذاجة العامة ، وكانت في غالبها ترتبط بحديث معسول عن كنوز دفينة أو أسرار ، يتم الكشف عنها بالكهانة ، أو علاج بالسحر أو التعاويذ أو ما إليه ، وكانت العقوبة المعتادة هي الجلد الشديد(١١٢). ومما يجدر ذكره أن النجر الذين لفتوا أنظار المحققين لم يكونوا جهلةً بشئون دينهم وكانوا في معظمهم قد تم تعميدهم ، وتثبت من مسيحيتهم وأنهم تزاوجوا في الكنيسة، وبالمثل فعندما بذلت محاولة في اللورين في سنة ١٧٨٨ للتحقق من ممارسات الغجر الدينية ، تبين أن ليس لهم دين خاص بهم ، وأنهم يسعون إلى أسرار الكاثوليكية ، من عماد وزواج ومسحة مقدسة(١١٢). وعندما لا يكون في إمكانهم أن يقفوا على قسيس يقوم بإجراء الزواج ، فإن رؤساءهم كانوا يضطلعون بهذه المهمة (١١٤).

Cf. Leblon, Gitans d'Espagne, PP. 163 - 228.

Vaux de Foletier, Les Tsiganes dans l'ancienne France, PP. 213 - 14. (۱۱۲) والمسحة المقدمة المقدمة بالزيت يقوم بها الكاهن لدى موت أحدهم (المترجم).

ولم تكن الكنائس الپروتستانتنية بوجه عام أكثر تعاطفًا تجاه الفجر ، وقد بدت متناقضةً في موقفها من فهي تبقيهم بعيدين على نحو ما عنها ، ثم بعد ذلك تتهمهم بأن لا دين لهم ، وقد حذر مارتن لوثر في مقدمته لطبعة عام ١٥٢٨ من الكتاب المقدس Liber Vagatorum من ألاعيب büeberey متشردين كهؤلاء، وأبدى استحسانه لقمعهم . أما اللاهوتي الكلقيني الهواندي ڤوبئتيوسVoetius فقد سعى جاهدًا للحيلولة من تعميد أطفالهم(١١٠) (وهي مسائلة كانت محل جدال كبير في المجامع الأسقفية بالأراضي الواطئة في أيامه ) وبرر موقفه بأن الأبوين ليسا بقادرين على أن يكفلا لأبنائهما تنشئة مسيحية سليمة ، وقد تم حسم هذه القضية في السويد قبل ما يقارب للأبنائهما تنشئة مسيحية الستوكهولم تعميد الغجر ودفنهم (ص١٤٦) ومع ذلك المائة عام، حين حظرت أسقفية استوكهولم تعميد الغجر ودفنهم (ص١٤٦) ومع ذلك سنة ٣١٥٠ يذكرهم بأن « لا تطرحوا درركم قدام الخنازير»(١١٠) كما أكد المجمع الكنسي المنعقد في لينكيبنج Linköping بعد عشرين سنة على حظر أية صلات بالتار ، وأوجب توجيه اللوم لأي قس يسمح لهم بتناول العشاء الرباني في يوم الفصح (١١٨٠) ولم يكن ذلك قبل سنة ٢٨٦ ، حين أعطيت تعليمات للقساوسة بتعميد أطفال الفجر ،

كان إيقاع التقدم نحو معرفة أوسع بالغجر أقل تباطرًا في المجالات العلمانية، فتتوافر دلائل على تقدم متواضع على جبهة علم اللغة ، جرى في الشطر الأخير من القرن السادس عشر ، أولها حين عنى قاض هولندى يدعى يوهان فان إقسوم Johan من عشر بجمع عدد من المفردات والتعبيرات الرومنية (١٩٠١)، ومع أنه لم يقدر لها أن تنشر قبل سنة ١٩٠٠ ، إلا أنه صار من المكن

<sup>(</sup>١١٥) ( ت١٦٧٦) وهر أيضًا عالم في الساميات بجامعة أوترخت (المترجم) .

<sup>(</sup>١١٧) ورد على لسان المسيح عليه السلام في إنجيل متى إصحاح ٧ أية ١٦ « ولا تطرحوا درركم قدام الخنازير ، لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتعرقكم » . ( المترجم ) .

A. Etzler, Zigenarna och deras avkomlingar i Severige (Upsala , 1944) , (\\A) PP. 58 - 6

A. Kluyver, "Un glossaire tsigan du seiziène Siècle", JGLS (2), 4 (1910 (\\4) - 11) PP. 131 - 42.

إذ ذاك تبين ما ترتب على الانقسام اللهجي في الرومنية من استعارات من الألمانية ووجود السمات الصوتية الأساسية التي تميز اللهجات الألمانية للغة المحكية بين الزنتي Sinti . والأهم ما اضطلم به في سنة ٩٧ ه١ هولندي آخر هو بوناڤنتورا ڤولكانوس Bonaventura Vulcanius فقد نشر إحدى وسبعين كلمة رومنية مع مرادفاتها اللاتننة وكان قد قام بجمعها يوزيف سكاليجر Joseph Scaliger الأستاذ الزميل في جامعة لايدن ، والذي عرف بأنه أعلم أهل عصره(١٢١)، وتعد هذه المجموعة \_ ويحتمل أنها جمعت في جنوبي فرنسا ـ هي ثاني مجموعة جرى طبعها ، وكما هي الحال مع سلفه الإنجليزي أندرو بورد (ص ٢٥) ، فيظهر أن سكاليجر قد أنجز عمله هذا في إحدى الحانات ، واختار من التعبيرات ما برتبط منها بالشراب ، وأنًا كان تأثره بحو مثل هذا ، فقد اختلط عليه الأمر عند تسجيله المقابل الرومني لتعسر « أنت تشرب»، فقد كان عليه أن يتحدث بالفرنسية ، ويسال عن المقابل الغجري لـ tu bois ، لكنها سمعت على نصو خاطىء du bois ، وهو ما أداه إلى أن يدونها Kascht ، وتعنى بالرومنية « خشبًا » . ويمكننا أن نلمس في عينته تأثير لغات أخرى ألمانية وسملافية في المفردات وإسبانية في الصوتيات ، وتعد الفقرات التي نشرها قولكانيوس رائدةً في رصد الاختلاف بين لغة يختص بها الفجر ولغة الـ Errones » (أي الرُّحال) الذين يقال إنهم من أصول محلية ويتكلمون برطانة مصطنعة ، على إن قولكانيوس كان يعتبر لغة الغجر لغة نوبية (قبطية) حيث إنه تابع كورنيليوس أجرييا Cornelius Agrippa (١٥٢٧)(١٢٢) في مطابقته بين مصر الصغرى والنوبة ، وهو ادعاء ربما كان مقبولاً ظاهريًا ، بسبب وجود كنائس قبطية وإثيوبية ، بيد أن هذا الخطأ سوف يفضى إلى مزيد من الأخطاء ، وعلى مدى المائة والخمسين سنة التالية تظهر قوائم أخرى قليلة ، لكنها ليست بذات أهمية كبيرة .

وبالمثل فعندما بدئ بشر الأطروحات العلمية الأولى عن الغجر ، فإنها وقعت تحت تأثير الكتابات السابقة ، وشاركتها فى اجحافها بالغجر وتحاملها عليهم . ولدينا فى هذا الشان ثلاث أطروحات هامة ، نشأت كل واحدة منها نشأة مستقلة، رغمًا عن ظهورها جميعها فى فترات متقاربة ، وقد قام عليها ثلاثة باحثين بروتسمتانت ، بعد

<sup>(</sup>١٢٠) (ت ١٦٠٩) عالم إيطالي تخصص في التراث الكلاسيكي ( المترجم ) .

De literis et lingua Getarum sive Gothorum (Leiden, 1597), PP. 100 - 9. (\Y\)

سنوات قليلة من انتهاء حرب الثلاثين عاما ، في وقت صار السلام والنظام لهما الاعتبار الأسمى ، وجميعهم دعموا التبرير الفكرى للقمع، والاختلاف الوحيد بينهم كان في التأكيد عليه .

الأطروحة الأولى ألقاها باكوب توساسيوس Jakob Thomasius في جامعة لاستسلج في سنة ١٦٥٢ (١٢٣) إبان كان أستاذًا للفلسفة الخلقية بها ، وكان قد مضي حينها ما يزيد على السبعين سنة ، منذ توقف المجتمع عن الاعتراف بالغجر كجماعة مهاجرة ، ويوافق توماسيوس على أنه في زمن قديم أتى من الشرق حجاج ينتمون إلى مصير ، وفي الوقت نفسه لم يعترض على نظرية فولكانيوس عن لغة ما تزال مستخدمة ، رغمًا عما في ذلك من تناقض ، فهو يحتج - مثلما فعل الإخباريون السويسريون وغيرهم - بأن معظم هؤلاء الحجاج يجب أن يكونوا قد عادوا أدراجهم ، وأن قلةً ضئيلة منهم ذابت في جماعات الدهماء الذين يدعون أنهم مصريون ، أعلاً في أن يفيدوا بوضعهم كحجاج ، ويذهب توما سيوس إلى أن هؤلاء القوم لديهم قدرة عجيبة على أيقاع الأذى بغيرهم ، وأن الرد الوحيد عليهم ، هو أن يبعث بهم إلى نهاية العالم . وكان موقف ڤوئيتيوس عالم اللاهوت الهولندى الذى لم يوافق على تعميد أطفال الغجر مماثلاً ، والجانب الوحيد من صورتهم المالوقة الذي اعترض عليه هو الإدعاء الذي تكرر كشيرًا بأنهم جواسيس يعملون في خدمة الأتراك، وثالث الثلاثة هو الألماني أهاسويروس فريتش Ahasuerus Fritsch (۱۲٤)، وهو فقيه قانوني كان يرى أن حميم النظريات عن أصل غريب الغجر يصعب تصديقها ، وأنه على ثقة من أن غجر عصره ، لا يزيدون عن كونهم زمرةً من اللصوص ، تضم أخلاطًا من دهماء ، ينتمون إلى أقطار مختلفة ، وقد أخذ بملاحظة أڤينتينوس من أنه سمعهم يتحدثون باللغة القندية (ص ١٠٨) لكن جعلها مساوية للروتقيلش ، مثلما فعل مينستر قبله بمائة سنة (ص ٨٨) ، وانطلاقًا من خلفيته القانونية والسياسية ، فقد أسهب في حديثه عن .. لماذا لا يحب التسامح مع الغجر ؟ وعن ضرورة اللجوء إلى القانون لقمعهم .

Dissertatio philosophica de Cingaris (Leipzig, 1671); German translation (۱۲۲) 1702.

Diatribe historica - Politica de Zygenorum origine, vita ac moribus (Jena, (۱۲٤) 1660); German translation 1662.

هؤلاء الرجال لهم مكانتهم ، وما كتبوه له ورنه ، وكان قمينًا أن تختلف الحال في القرن الثامن عشر ، حين بدأت تظهر موسوعات في طليعتها موسوعة إفرايم تشامير: Ephraim Chambers) ، والمعروف أن من الأهداف الهامة للموسوعات إتاحة أحدث المعلومات في موضوعات بذاتها ، ومعلومات مثل هذه تكون لها مصداقيتها ، وعليه فيمكن أن تؤخذ كشاهد على التراكم المعرفي وما يعتبر الرأى الموضوعي الدارج إذ ذاك ، وبكتشف أن من كتبوا في هذه الموسوعة عن الغجر كانوا سطحيين ، وليست لهم نظرة نقدية إلى مصادرهم ، شأنهم في ذلك شأن غيرهم ، وبَبدأ مادة المصريين في هذه الموسوعة على هذا النحو « هم في تشريعاتنا صنف مزيف من المتشردين إنجلين وويلزيين ، يخفون حقيقتهم باتخاذهم عادات غير مألوفة ، ويلطخون وجوههم وأبدانهم ، ويتخذون لأنفسهم لغةً خاصةً بهم ، ويترحلون هنا وهناك ، يدعون معرفة الطالع وعلاج الأدواء وما إلى ذلك ، ويصيبون العامة بأذاهم ، ويحتالون عليهم بسلبهم أموالهم ، ويسرقون ما خف حمله وغلا ثمنه » وعلى غرار هذه المادة كانت القال التي ظهرت في المعجم الشيامل لكل العلوم والفنون - Universal Lexicon aller Wissenschaften und Künste الذي نشره في لاييتسيج في سنة ١٧٣٥ الكتبي يوهان تسيدلر Johann Zedler وتقع المادة في خمسة وعشرين عمودًا ، ثلاثة أرباعها تضبج بالتشريعات العقابية التي طالت الغجر ، وعقيب المقدمة يرد « من الثابت أن الغجر ملحدون وأشرار وأهل لأن يلاحقوا » (١٢٥)، وقد اقتبسنا في السابق ( ص ١٧٣) ما استهلت به موسوعة ديديرو ( ١٧٥١) تعريفها الغجر ، ثم مي تستطرد بعد ذلك ، فتفترض مثاما فعل كثيرون من قبل أن الفحر الأصليين قد أبوا في نهاية المطاف إلى بلادهم ، وأن قلةً من النوعية الجديدة شوهدت قبل ثلاثين سنة ، ربما بسبب يقظة الشرطة أو لأن الناس صاروا أكثر فقرًا أو أقل سذاجة . وأيًّا كان السبب فإن الغجرية لم يعد لها رواج ، ولم يكن لدى القوم الذين كرسوا أنفسهم لتقدم الفكر العلماني في عصر التنوير ما يدعو إلى الابتهاج .

(١٢٥) لمعرفة ما ورد بشأن الغجر في أربع وخمسين موسوعة هواندية انظر :

W. Willems and L. Lucassen , "Beeldvorming over Zigeuners in Nederlandse Encyclopedieën (1724 - 1984) en hun wetenschappelijke bronnen", in Zigeuners in Nederland , eds P. Hovens and R. Dahler (Nijimegen / Rijswijk, 1988) PP. 5 - 52 (English version, "The Church of Knowledge ", in 100 Years of Gypsy Studies, ed. M. T. Salo (Cheverly , MD, 1990) , PP. 31 - 50 and for a study of German encyclopaedias, R. Gronemeyer , "Die Zigeuner in den Kathedralen des Wissens ", Giessener Hefte für Tsiganologie (1986) , 1 - 4/86. pp. 7 - 29 .

## القصل السابع

## قوى التغيير

أفضت التطورات المتسارعة في العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر إلى تغيرات في نظرة الآخرين إلى الغجر ، ولو أن الإتجاه نحو تنميطهم بدا أضعف في البلاد التي سادتها فلسفة حرية العمل Laissez faire … إذ ذاك وعلى اتساع العالم بدأت مجموعة من القوى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في القيام بدورها ، مثيرة تيارات من الهجرة داخل أوربا وخارجها ، وبذا صار في إمكاننا في بداية القرن العشرين رؤية الكثير من الغجر، يشغلون مكانًا مختلفًا على هامش المجتمع .

## مفاهيم جديدة

يعود الفضل فى ظهور أول محاولة ، لتحليل نمط الحياة الغجرية تحليلاً دقيقًا إلى باحث مجرى مجهول ، نشر ما يزيد على الأربعين مقالاً ١٧٧٠ ـ ١٧٧٦ فى الشينر أنتسايجن Wiener Anzeigen ، وهى مجلة مجرية ناطقة بالألمانية (١) ، وكان هذا الباحث يعبر تعبيراً صادقًا عن عصره ، من حيث احترامه لسياسات ماريا تيريزا ، لكنه أخذ على عاتقه التعامل مع ظروف هذا العصر ، وليس التعامل مع تراث قديم مبتذل ، وهو يركز فيما كتب على المجر وترانسيلڤانيا ، وينوه إلى أنه مع تفرد الغجر بسمات كثيرة مشتركة ، إلا إنهم لم يعودوا أمةً متجانسة ، فليست لهم ثقافة مشتركة ، وقد تأثرت بعض جماعاتهم بظروف البلاد المضيفة لهم ، ويذكر أن الرحل منهم

Allergnädigst - Privilegirte Anzeigen , aus Sämmtlich - Kaiserlich - (\) Königlichen Erbländern (Vienna), 5 (1775), PP. 159 - 416; 6 (1776), PP. 7 - 168, Passim .

يعيشون صيفًا في خيام ، لكنهم يقضون الشتاء في كهوف محفورة في جوانب التلال ، أما المستقرون فقد جرى تجهيز أكواخهم على النحو المعتاد ، ولكن بقدر يسبر من الضروريات ، فلا توجد بها مقاعد ولا أسرة ولا إضاءة صناعية ، كما لا توجد بها أدوات للطبخ سوى أنية فخارية ومقلاة معدنية ، وطعامهم الأساسي هو اللحم ( بما فيه ما هو غير صالح للأكل) أو أطباق طحين بسيطة ، مثل عصائب المكرونة ، وإنهم يحصلون على خبرهم اليومي بالاستجداء ولديهم ولع زائد بالكحول والتبغ ، ويمتلكون 🦥 طاقمًا واحدًا من الملابس ، ولم تكن نساؤهم يغزلن أو ينسجن ، إنما يحصلن على ملابسهن بالسرقة والتسول ، وهن يغالين في تزيين أنفسهن بالحلي ، ويزاول الحدادون عملهم جالسين القرفصاء إلى الأرض ، بينما النساء يعالجن الأكيار ، ولديهم حذق في عملهم ومهارة ، يقطعها عليهم أقرباء يأتون من أجل أن يبيعوا لهم سلعهم ، وتجار الخيول من الغجر فرسان مهرة، يعرفون كيف يبيعون المريضة منها على أنها صحيحة، كما أن موسيقييهم خبراء في معرفة أذواق سامعيهم . وفي بعض الأقاليم كانت للفجر نشاطات إضافية ، من سلخ لجلود الحيوانات وصناعة المناخل والأدوات الخشيبة ، ويشكل غاسلو الذهب في ترانسلقانيا والبانات جماعة بذاتها ، تقوم بنخل الرمل الحامل للتبر صيفًا ، وصناعة الصواني الخشبية والمناخل شتاءً ، وليس للكاتب رأي طيب في أخلاقيات الفجر وثقافتهم ، فليس لديهم مفهوم واضمح للشرف أو العار ، وإذا كان من عادتهم أن يدينوا بدين المجتمع حولهم ، فليس الديهم تصديق به ، ويبدو أنه الم يصادف طقوساً تتصل بدينهم ولا عادات. وكان يرى أن أسلوبهم التقليدي في الحياة ، وافتقارهم إلى ممارسة منظمة له يتعارض مع قواعد أي مجتمع منظم ، والعيب يكمن في تنشئتهم ، فالآباء يحبون أطفالهم حبًا جمًّا ، لكنهم يخفقون في تربيتهم ، وهكذا فحالما يشبون عن الطوق لا تكون لديهم أية فرصة في تغيير مسار حياتهم ، وكان يعتقد بأنه بالتدريب الصحيح يصير بالإمكان التنبؤ بمستقبل واعد لهم في مجال الزراعة أو في المهن اليدوية، فضلاً عن أنهم بصلابة عودهم مؤهلون للخدمة العسكرية. وينتهى الكاتب إلى أن العلاج الناجع لمشكلتهم هو « النضال ما أمكن لتحويل الغجر إلى بشر وإلى مسيحيين، وعندئذ فقط يمكن أن يصيروا رعايا صالحين الدولة » . على أنه يحذر في الوقت نفسه من أن هذه الأمنية تتطلب الكثير من الصبر والجهد.

كذلك نوهت القينر أنتسايجن في هذه المقالات إلى مؤشرات على صلات ما بين الرومنية والهند ، وهو أمر كان أكبر من أن تكون له دلالة لغوية ، نظرًا لتنامي

الاتجاه نحو إنكار الهوية المنفصلة للغجر ، والفضل في هذا الكشف (رغمًا عن أنه غير قطعي وغير محدد تمامًا) يعود إلى قس مجرى يدعى إشتقان فاى István Váli ، العدما كان يدرس في جامعة لايدن حوالي ١٧٥٣ ـ ١٧٥٤ ، على أنه مما تجب ملاحظته أن هذا الكشف يقوم على أساس تقرير صحفى من الدرجة الثالثة ، نشرته هذه المجلة في سنة ١٧٧١، أي بعد سنوات طويلة ، ويحتمل أن أضيفت إليه إضافات تالية . وتقول القصة إنه جرت العادة على أن تبعث جزيرة ملابار Malabar بثلاثة من أبنائها للدراسة في جامعة لايدن، وإنه لدى لقاء قاى بالثلاثة الذين عاصرهم ، جمع مسردًا للدراسة في جامعة لايدن، وإنه لدى لقاء قاى بالثلاثة الذين عاصرهم ، جمع مسردًا المؤمنية المحكية في المجر ، وأكد على أنه كان يسيرًا على غجر مدينة راب Raab

على أنه ليس لدينا ما يدل على أن قاى واصل تصرياته ، وليس لدينا كذلك تفاصيل عن اللغة التى كان يتحدث بها هؤلاء الهنود . أما عن ملابار ( فهو مصطلح جغرافى ملتبس يشير على نحو عام إلى الساحل الجنوبى لبلاد الهند ، ويغلب أن كانت اللغة الأم لهؤلاء الطلاب دراڤيدية ( المالايالام Malayalam مثلاً) أكثر منها هندوارية ، وليس ثم ذكر لطالب يدعى إشتقان قاى فى سجلات جامعة لايدن ، لكن يوجد بها ذكر لثلاثة طلاب سيلانيين ، يعود إلى أوائل الخمسينيات من القرن الثامن عشر (٢) ( كانت سرى لانكا وقتذاك مستعمرة هولندية ) ، وربما زار قاى لايدن موفداً من جامعة هولندية أخرى ، حيث التقى بهؤلاء الطلاب ، لكنه حتى لو كانت قد توافرت له قائمة بمفردات سنسكريتية أو سنهالية ، فإن الغجر الذين يذكرهم وأيا كانت رومنيتهم ، لابد وأن يكونوا قد واجهوا صعوبات فى فهمهم هذه المفردات، على نحو أكبر مما توحى به

لدينا دليل أقوى من هذا الدليل ، يتمثل في مسرد للرومنية لإنجليزي يدعي جاكوب بريانت Jocob Bryant ، جمعه فيما يبلو من سوق أقيمت في وبدزور في سنة ١٧٧٦ ،

See I. Hancock, ' The Hungarian student Valyi Istvan and the Indian (Y) Connection of Romani', Roma, no. 36 (1991) .

ولدى عرضه ما ورد فى مسرده على جمعية اندن العاديات فى سنة ١٧٨٥ (٢) أثار الانتباه إلى التشابه الواقع بين الرومنية واللغات الهندوإيرانية ، ونوه فى الوقت نفسه إلى كلمات مستعارة من اليونانية والسلاقية، وقد أفادتنا هذه العينات فى التحقق من أن اللهجة التى كان يتحدث بها هؤلاء الغجر صارت على نحو أو آخر إنجليزية نطقًا ، رغمًا عن احتفاظها بنظام الترقيم الذى افتقدته الرومنية الإنجليزية فيما بعد ، وهو فى هذا السباق يأتى بلفظة رومنية فاحشة مقابلاً للفظة إنجليزية سئل عنها(1).

كذلك يعد ياكوب ريديجر Jacob Rüdiger من طلائع الباحثين في الصلات بين الرومنية واللغات الهندية . ففي سنة ۱۷۷۷ وبإيعاز من باكمايستر H. L. C. Bacmeister وهو مفتش كان يعمل في مدارس سان بطرسبرج ، تمكن ريديجر من اقناع امرأة غجرية من مدينة هاله Halle بترجمة عبارة معينة إلى لغتها ، وبمقارنتها بعدة لغات ، تبين له التشابه الواقع بينها وبين لغات هندية ، وقد أقنعه باكما يستر بأنها أقرب إلى المولتانية ( إحدى لهجات اللادنا في غربي البنجاب ) ونشر ما توصل إليه ريديجر من كشف في سنة ۱۷۸۸(٥).

صارت مهمة الربط بين هذه الخيوط في عمل متكامل من شأن أستاذ ألماني ، يعمل في جامعة جيتنجن Göttingen ، ويدعي هاينريش جريلمان Heinrich Grellmann في جامعة جيتنجن من سبقه من كتاب ، إلا إنه أتى في النهاية بصيغة تحليلية محكمة لما تراكم لديه من دلائل . وقد نشر كتابه « الغجر » Die Zigeuner في سنة ١٧٨٣ ،

Archaeologica, 7 (1785), PP. 387 - 94. (٣) وقبل ذلك بشهرين ( 6 - 382 PP. 382 ) أوضح وايم مارسدن الأهمية العظمى للمقارنات بين الانجلىزية والرومنية البونانية وكل من الهندية والماراثية والنيافالية .

<sup>(</sup>ع) يجعل بريانت ming هي المقابل الرومني لأب الإنجليزية . وقد دخلت هذه الكلمة اللغة الإنجليزية ويرد في معجم كرلينز للغة الإنجليزية (الطبعة الأولى ١٩٧٩) في شأن كلمة minge « بريطانية عامية تعنى أعضاء المرأة التناسلية ، وهي من أصل غامض » ويتفق المحرر معى في أن هذه الكلمة تعود في أصلها إلى الكلمة الرومنية mindze ولها المعنى نفسه في كل اللهجات الرومنية بأوربا (وإن كنا لا ندرى على نحو دقيق من أين اشتقت؟ ) ويرد في الطبعات التالية من هذا المعجم أنها « من الرومنية من أصل غامض » .

Neuster Zuwachs der teutschen fremden und allgemeien Sparachkunde (o) (Leipzig, 1782), Part 1, PP. 37 - 84.

وسرعان ما اعترف بأهميته ، وترجم إلى الإنجابيزية والفرنسية والهواندية (٢). وليس فيما يذكره جريلمان عن توزيع الغجر ما يشفى غليلنا ، رغمًا عما توافر لديه من معلومات لها قيمتها ، فهو يقدر أعداد الغجر بما يتراوح بين سبعمائة ألف إلى ثمانمائة ألف ، يتركزون على نحو خاص فى المجر وترانسيلڤانيا وسائر بلاد البلقان ، وفيما خلا هذه الأقطار ، فالغجر كثيرون فى إسبانيا وفى جنوبييها خاصة وفى إيطاليا ، لكنهم أقل بكثير فى فرنسا ـ عدا الألزاس واللورين ـ وقليلون فى سويسرا والبلاد للواطئة ومعظم ألمانيا ـ عدا الراينلاند ـ ومع أن العديد منهم قد استقر ( وهنا يذكر حراس الحانات فى إسبانيا ، والعبيد فى الأفلاق والبغدان، وسكان الأكواخ على تخوم المدن فى المجر وترانسيلڤانيا ) ، إلا إنه يقرر أن غالبيتهم اعتادت الترحال ، وملاذها المفضل هو الخيام ، وهو يذكر فى أقطار بعينها تقسيماتها الداخلية التى ازدادت أعدادها فى أقطار مثل ترانسيلڤانيا والبانات ، فهناك غاسلو التبر وغيرهم ( توجد تقسيمات ممائلة ولى أنه لم يذكرها من غجر رحل فى ترانسيلڤانيا ، ومستقرين ينظر تقسيمات ممائلة ولى أنه لم يذكرها من غجر رحل فى ترانسيلڤانيا ، ومستقرين ينظر إليهم من قبل الرحل بازدراء ، وهو ما درجت عليه الحال فى أقطار أخرى أيضًا ) .

أضحى كتاب جريامان نموذجًا لمن أتى بعده من الباحثين ، كما أنه أعان على 
نيوع تجارة الفضائح ، مثل حديثه عن إمعان النسوة الغجريات فى الفجور ، واتهام 
الغجر بأكل لحوم البشر ، فقد ضخم مما ورد فى صحف مجرية وألمانية ، تعليقًا على 
حوادث وقعت فى المجر ( بكونتية هونت وتقع الآن فى سلوڤاكيا ) ، وترتبط هذه 
الحوادث بمائة وخمسين غجريًا ، اعترف واحد وأربعون منهم بعد تعذيبهم بجرائم ، 
من بينها أكل لحوم البشر ، وتم إعدامهم بوسائل مختلفة ( قطع الروس ، الشنق ، 
تكسير عظامهم وتربيعهم ) وفى الطبعة الثانية من كتابه ( ١٧٨٧) يعتدل جريلمان فى 
أحكام ، فيقرر أن النتائج التى انتهت إليها لجنة شكلها الإمبراطور يوزيڤ الثاني 
لتقصى حالة من تبقى من هؤلاء الغجر، تبين لها ادانتهم بالسرقة ، ولا شىء آخر ، 
وأطلق سراحهم بعد جلاهم ، أما بالنسبة لمن أعدموا، فيذهب إلى أنهم ربما يستحقون

H. M. G. Grellmann, Die Zigeuner. Ein historischer Versuch über die (1) Lebensart und Verfassung, Sitten und Schickale dieses Volks in Europa, nebst ihrem Ursprung (Dessau und Leipzig, 1783; 2nd edn Göttingen , 1787). English translation, Dissertation on the Gipsies (London, 1787; 2nd edn London, 1807). French translation Metz, 1788 and Paris, 1810. Dutch translation Dordrecht, 1791.

الموت كقتلة .. وهكذا فقد أصبيب الغجر بأضرار فادحة من هذا الكتاب في طبعته الأولى ، واحتاج الأمر إلى قرن وزيادة، حتى يخفت ما يشاع عن أكلهم للحوم البشر .

في القسم الأول الإثنوغرافي من كتابه بقتيس جريلمان من المقالات المنشورة في القينر أنتسابحن خصوصاً ما يتعلق منها باللغة ، بيد أن رائده في هذا الشان كان عضوًا بالمحلس البلدي بدعي بيتنر Büttner ، سبق له أن أشار – على نحو خاطيء – قبل عدة سنوات - إلى صلات بين الرومنية وأفغانستان (٧)، لكن المقارنة الآن أضحت مع الهندوارية ، وتوصيل في نهايتها إلى أن التشابه كان مع لهجة سورات Surat (أي الجوجاراتية) ، ومع أن التفاصيل ليست كاملة ، فإن إنجاز جريلمان الذي لا سبيل إلى الشك فيه هو أنه هو بترويجه للدليل اللغوى ، كما كان يفهم في ذلك الزمان ، فقد أكد على أن الافتراض العام للأصل الهندي للغة الغجر صار مقبولاً على نطاق واسع ، كذلك الحال بالنسبة لهويتهم السلالية ، وأن الغجر المعاصرين هم أخلاف الفجر الأوائل ، ورغمًا عن اعتقاده الخاطيء بأن خروج الغجر جاء كرد فعل على الغزوة التيمورية في نهاية القرن الرابع عشر ، إلا إنه وجه البحث المستقبلي في اتجاه أكثر علميةً ؛ أما على المستوى الاجتماعي فقد كانت حاله هي حال صاحب مقالات الڤينر أنتسايجن ، فقد اعترض على النفي كأسلوب للتعامل مع الغجر ، من حيث إيمانه بأنه في الإمكان إعادة تأهيلهم ، كما شارك سياسيين واقتصاديين أوربيين في رأيهم ( الذي قال بعكسه مالتس Malthus) بعد خمسة عشر عامًا ) ومفاده أن زيادة عدد السكان ذات فائدة لمجموع الأمة .. فليس من المدهش إذن أن يؤيد جريلمان بكل جوانحه ما اتخذته ماريا تيريزا وولدها من إجراءات ، وأوضع أن التعليم هو الوسيلة المثلى للقضاء على انعزالية الغجر.

فى مجال الأدب استرعى الغجر انتباها من نوع جديد ، فلدى تحول الذوق العام. إلى الرومانتيكية والميلودرامية ، تحول الاهتمام عن مفاهيم مثل النظام والهدوء والعقلانية إلى مفاهيم الفرد والخيال والتلقائية . وفى مساته العاصفة Götz von Berlichinger ( ۱۷۷۳)

<sup>(</sup>٧) فى مقدمة كتابه :

Vergleichungstafeln der Schriftarten Verschiedener Völker (Göttingen, 1775). أطروحته الرائدة عن مبادئ علم (٨) توماس مالتس (ت١٨٣٤) قس إنجليزي ، نشر في عام ١٧٩٨ أطروحته الرائدة عن مبادئ علم السكان ( المترجم ) ،

يجعل جوته زعيمًا غجريًا ، يقوم بدور المتوحش النبيل ، وما لبث أن أضحى ذلك « روسمًا » Cliché لبعض من الكتاب في مقابلتهم بين الحياة الغجرية وزيف الحياة العادية (١) ، ووفقًا لتصور آخر قاتم ذاع خلال القرن التاسع عشر أصبح الفجر طرائد متوحشة ، توحى بكل ما هو خارق للطبيعة وغامض ومجرم ، فكان يستعان بهذا التصور في قصص الصغار والكبار معًا ، لصنع العقدة وتفسير السرقات والأحداث الغريبة والمحجوبة ، أو وفقًا لسوابق استهلها ثربانتس Cervantes في « الغجرية » الغريبة والمحجوبة ، أو وفقًا لسوابق استهلها ثربانتس Moll Flanders في « الغجرية » La Gitanilla ، وتواصلت مع مول فلاندرز Moll Flanders في الفجرية وزواج فيجارو -willel (١٠) وسنوات تعلم قيلهام مايستر wilhelm Meisters Lehrjahre أو الأطفال المفقودين الذي جرى اختطافهم من ذويهم ، وغالبًا واصل الكتاب اعتمادهم على خيالاتهم أو موارد أدبية أخرى ، أكثر من اعتمادهم على خبراتهم المباشرة ، وكان علينا أن ننتظر حتى ظهور أعمال جورج بارو George Barrow بدايةً بالزنكالي ألمتها الرومني (١٨٤١) إلى أن تصل هذه الأعمال إلى أوجها في لا شنجرو بداية بالزنكالي القالب الأدبى التقليدي لدى كاتب كان يعشق صحبة الغجر، وبرع في تحديًا حقيقيًا للقالب الأدبى التقليدي لدى كاتب كان يعشق صحبة الغجر، وبرع في لغتهم ، ومعار بإمكانه أن يصور بعضًا من طبيعتهم الحقيقية في كتاباته .

فى تلك الأيام تبين أن ( الحقائق ) عن الفجر كانت خادعةً ، أكثر منها أساطير ملتبسة ، وأدى الإحياء الرومانسى إلى اهتمام متزايد بالثقافة الشعبية البدائية ، والنزوع إلى الغريب والغامض ولازمها فى مراحلها الأخيرة اهتمام حديث بجمع الفولكلور وتقليده ( ظهر تعبير فولكلور لأول مرة فى سنة ١٨٤٦) والأغنيات الشعبية والرقص والموسيقى ، ولم يعد الغجر بمبعدة عن هذا التيار من الدراسات الإنسانية ،

<sup>(</sup>٩) مثلما شاء فيلانج أن يفعل في توم جونز Tom Jones ) بتقديم جماعةً من الفجر، بهدف أن يرسم صورةً هزليةً لحلم المحافظين Tory بمجتمع طوباوى لم تدنسه المدنية ، ومع ذلك فعندما شدته بعد اربع سنوات سجلات تختص بمحاكمة امرأة غجرية وأخسرى قسوادة كانتا متهمتين بخطسف خسادم تدعي إليسزابك كانينسج ، فسإنه يرسسم صسورة أقسل ورديسةً للطبيعسة الفجرية وذلك في كتابه : A Clear State of Elizabeth Canning (London, (1753) .

<sup>(</sup>۱۰) رواية لدانييل دينو Daniel Defoe (ت ۱۷۳۱) صدرت في سنة ۱۷۲۱ (المترجم) .

<sup>(</sup>۱۱) لبومارشیه Beaumarchais (ت ۱۷۹۹) وقد نشرها فی سنة ۱۷۸۱ ، وکان قد نُشر قبلها حلاق إشبیلیة (۱۷۷) (المترجم) .

<sup>(</sup>١٢) لجوته ( المترجم ) .

فأصبحوا منجمًا للحكايات الشعبية والموسيقى والأعراف والخرافات ! أما في مجال التاريخ ، فقد افتتح فرنسى يعمل أمينًا للمحفوظات ويدعى پول باتيار Paul Bataillard وعلى نحو حاسم تاريخ الفجر الباكر في أوربا بسلسلة طويلة من المقالات ، نشرها خلال عقود تبدأ بسنة ١٨٤٧.

أصبح علم اللغة المقارنة دليلاً أخر على الشغل المتزايد بالأصول القومية ، وذلك حالمًا مهد له سير وليم جونز من شركة الهند الشرقية ، بعد سنوات قلبلة فحسب من نشر كتاب جريلمان ، وذلك بتأكيده على مكانة السنسكريتية في العائلة الهندوأوربية. وكان من شأن هذا العلم الجديد أن يثير الحماسة لدراسة الرومنية ، بحيث أضحت أشبه بأوركيدة في بستان الفيلولوجيا ، وصار ينظر إليها على أنها تمثل الجمال العتبق لأطلال دراسة ، أو تمثل المشهد المثير للغة في مراحل مختلفة من تداعيها ، وهي لم تعتذب لدراستها هواةً رومانتكس فحسب، انما هي احتذبت كذلك بعضًا من كبار الباحثين في هذا القرن ، ولم يعد من الضروري أن تتوافر لهم معرفة مباشرة بالغجر ، وهو ما انتبه إليه رائد من الرواد العظام هو أوجست فريد ريش يوت August Friedrich Pott (۱۳)، والذي كان من بين ما أنجزه من أعمال كأستاذ لعلم الفيلولوجيا العام بجامعة هاله أول عمل علمي في الرومنية هو «الفجر في أوريا وآسيا» Die Zigeuner in Europa und Asien (١٨٤٤ - ١٨٤٥) ، وقد اعتمد فيه على ما لديه من مادة منشورة عن لهجات بعينها ، وكما فصل يوت في مقدمته ، فقد ألف هذا الكتاب ، دون أن تكون لديه خبرة مباشرة بالغجر ، وليس سبوى لفتات عابرة مع يعضهم ، وزخرت الستنتات والسبعينيات من القرن التاسع عشر بدراسات عديدة عن الرومنية ، كتب العديد منها بالألمانية ، وفي مقدمتها ما قام به فرانتس ميكلوزيش Franz Miklosisch من جامعة ڤينا ، وكان في إمكانه في تلك الأيام أن يباهي بما لديه من « مادة وافرة وأكتر من وافرة من كل البلدان التي يعيش فيها غجر » ، كما كان أول من حاول أن يتقصى من لغتهم طريقهم التي اتخذوها في هجراتهم غربًا.

<sup>(</sup>١٣) عالم لغويات ألمانى (ت١٨٨٧) وهو أحد مؤسس علم اللغويات التاريخية الهندوأوربية شغل منذ سنة ١٨٣٣ كرسى أستاذ اللغويات العامة بهاله ، ويعد أكبر من درس لغة الغجر في القرن التاسع عشر (المترجم) .

ومن المدهش أن نشاهد الكنيسة وقد أولت الغجر باهتمامها ، وكانت الكنائس البروتستانتية بعد أن طورت مناهجها الإحيائية، استجابةً منها لمجتمع يتسارع إيقاعه، قد توخت هدفًا محددًا ، هو السعى إلى عالم متحرر من الوثنية ، ولم يتوان المبشرون بدورهم فى سعيهم لتهيئة حياة جديدة الغجر ، تختلف عن حياة الجاهلية التى يعيشونها ، واستعانوا على ذلك بالنصيحة كبديل القسر القانوني المعتاد ، وفيما عدا استثناءات قليلة ، كانت غاية هؤلاء الذين يعملون فى مجالات دينية وخيرية ، والذين دخلوا مع الغجر فى حوارات جادة ، وركزوا عليهم فى دعاواتهم ، هى أن يحتووهم، ويستأصلوا فى النهاية طريقتهم فى الحياة ، وكانوا يتوسلون فى ذلك باقناعهم بالاستقرار والحيلولة بينهم وبين الانصياع لقيمهم ، وتهيئتهم لأعمال تقوم على الاعتماد المتبادل والتسليم .. ومواقف مثل هذه حفلت بها ترانيم دينية ، مثل هذه الأبيات فى ترنيمة للأطفال :

لم أولد دون بيت ولا فى سقيفة متداعية يتعلم الطفل الفجرى أن يحوم ويسرق قوت يومى(١٤)

فى بريطانيا أثبت هذا العمل التعليمى أنه ذو نتائج محدودة ، وإن حقق بعضه النجاحات ، فقد أشرف جون بيرد John Baird وزير الكنيسة فى اسكتلندا بنفسه على مشروع للاصلاح فى سنة ١٨٣٠ جرى فى مستعمرة للغجر ، تضم عدة أكواخ بكيرك ييثولم Kirk Yetholm غير بعيد عن الحدود مع إنجلترا ، وكان هؤلاء الغجر يعملون بالحدادة أو بصناعة المكانس والملاعق ، ويترحلون اثمانية شهور إلى عشرة كل عام يبيعون سلعهم ، وكان هدف بيرد هو أن يجعل الأطفال فى ييثولم تحت إشراف مناسب على مدار السنة ، حتى يصبح فى إمكانهم أن يلتحقوا بالدارس، فيتلقون التعاليم الدينية ، ثم يجدون عملاً فيما بعد ، ربما كخدم فى المنازل ، كما كان بيرد يتطلع إلى أن يقنع الكبار بالتخلى عن حياة التجوال ، وأنشئت فى نهاية الأمر جمعية للاصلاح الدينى لغجر إسكتلندا ، تهيئت لها موارد مالية كافية ، وأصبح فى إمكان بيرد أن يحرز نتائج واعدة بالنسبة للأطفال ، أما عن الكبار ، فقد وردت فى تقريره

C. O'Brien, Gipsy Marion (London, n. d. (C. 1895) P. 4. (\)

هذه العبارة الطريفة « حتى الآن فالنجاح يقبع إلى جوار الفشل التام » ، وعندما انفضت الجمعية في سنة ٩ ١٨٥ واصل بيرد ومن أتوا بعده طريقهم، حتى تقرر التعليم الأولى حرا وإلزامياً في إسكتلندا في سنة ١٨٧٢ ، وعقب ذلك بسنوات قليلة تخلى كل غجر بيثولم عن التجوال(١٥) ، أما في إنجلترا فإن أهم جهد يجدر ذكره هنا هو الجهد الذي قام به ابتداءً بسنة ١٨٤٧مبشر نظامي Methodist هو جيمس كراب James Crabb وكذا الجهد الذي قامت به لجنة ساوتهامتن Southhampton التي استثار كراب همتها ، فصارت ترسل مندوبين عنها في زيارات يومية لعسكرات الغجر حول ساوتهامتن والغابة الجديدة ، وكان كراب يود في أن يكون الإصلاح تدريجيًا وتطوعيًا ، ونجحت الاجتماعات التي دعا إليها للصلاة في أن تجتذب إليها غجر طيبين بما كانت تقدمه من لحم محمر ويودينج البرقوق ، لكنه اكتشف أن الأطفال الذين أتموا تعليمهم غالبًا ما كانوا - وقد ثقلت عليهم الصلاة - يعاودون حياتهم السابقة ، وقد منيت مشروعات مماثلة في بروسيا بالإخفاق ذاته ، وحاولت إرساليات أخرى كثيرة على غرار إرسالية كراب المسعى ذاته وانتهت إلى النتيجة ذاتها ، وهي أن الغجر صاروا متدينين جزئيًا ومتعلمين جزئيًا (١٦١). وكان يجرى استقبالهم بحذر ، وتبذل المحاولات لهدايتهم في سياق واحد مع أخذهم بأساليب مجتمع صناعي مستقر ، وعندما يقاس ما تم من إنجازات من منظور « الإصلاح » النهائي ، فإن هذه الإنجازات تبدو متواضعة ، حتى وإن بدأت تلوح مع نهاية القرن إرساليات قليلة انبثقت من الغجر أنفسهم ، كي تواصل هذا العمل الطيب ، ولدينا مثال على هذه الإرساليات في شخص كورنيليوس سميت الذي ولد في خيمة في سنة ١٨٣١ (١٧)، والأهم منه ولده رودني المعروف «بسميث الغجري» Gipsy Smith ، فكان مبشرًا له مكانته وكان في إمكانه أن يحشد حوله عدة آلاف من الناس في وقت واحد ، وبدأ منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر في إرسال بعثات تبشيرية داخل وطنه وخارجه (١٨)، وكان خلاص الفجر في نظره يكمن في تخليهم عن معظم ما اعتادوا عليه في حياتهم .

A. Gordon, Hearts upon the Highway (Galashiels, 1980), PP. 43 - 53. (10)

Cf. D. Mayall, Gypsy - Travellers in Nineteenth - Century Society (١٦) (Cambridge, 1988), esp. PP. 97 - 129.

C. Smith, The Life Story of Gipsy Cornelius Smith (London, 1890) . (۱۷)

R. Smith , Gipsy Smith : his Life and Work (London, 1901); D.Lazell, From (\A) the Forest I Came ( London, 1970) .

#### هيمنة الموسيقي

فى فترة باكرة من تاريخهم ، عرف عن الغجر ارتباطهم بالمسيقى ـ عزفًا وغناءً ورقصًا ـ وإن كان هذه الارتباط متقطعًا ، ولا مشاحة فى أن مواهبهم الموسيقية كانت سببًا هامًا فى ظفرهم بقدر من التسامح ، مثلما حدث مع زعيمهم أبرام وود Moram بسببًا هامًا فى ظفرهم بقدر من التسامح ، مثلما حدث مع زعيمهم أبرام وود Wood الاصلالاتى أتى إلى ويلز فى مطلع القرن الثامن عشر ، ويقال إنه أحضر معه كمانًا ، وعندما تحول واده وحفدته إلى الآلة المحلية ـ الهارب ـ فقد حظوا بترحيب فى كل مكان حلوا به (١١)، وحتى الآن فليست الفجر لغة موسيقية مشتركة وما من سبيل اخلق موسيقى خاصة بهم ، وعندما صاروا يمارسون عزفهم كملهين محترفين لفيرهم ، أكثر من أن كونهم كذلك بالنسبة لأنفسهم ، فقد انصرفوا إلى الموسيقى المحلية ، كحفظة لها ومتطورين بها ، أكثر من كونهم مبتكرين، وكانوا يستعينون على ذلك بآلات تنتمى إلى موتيفات من فولكلور البلاد التى يمرون بها ، بعد أن يعطوها نكهة غجرية خاصة ، ولم موتيفات من فولكلور البلاد التى يمرون بها ، بعد أن يعطوها نكهة غجرية خاصة ، ولم أن اعترفت أوربا بأسرها بقدراتهم الطبيعية على الأداء ، ونخص بالذكر هنا ثلاثة أقطار ، وهى المجر وروسيا وإسبانيا ، حيث أحرز الفجر مكانة عالية كموسيقيين محترفين ، أصبحوا معها جزءً من الهوية القومية لهذه الأقطار .

فى المجر فإن عددًا من الغجر الراسخين فى مجريتهم ( والذين عرفوا عند غيرهم من أبناء قومهم بالغجر المجريين أو المتمجرين romungre ) سرعان ما تبينت فائدتهم عند أهالى البلاد كعازفين ، وهم بحكم استقرارهم لفترة طويلة ، وابتعادهم عن لغتهم الرومنية ، فقد فقدوا ارتباطهم بموسيقاهم الخاصة ، وشدهم تراث من يعيشون بينهم،

<sup>©</sup>f.J. Sampson, 'The Wood family '. JGLS (3), 11 (1932), PP. 56 - 71, and (\1) O. H. Jarman and E. Jarman, The Welsh Gypsies: Children of Abram Wood (Cardiff, 1991), chs 4 and 5.

<sup>(</sup>٢٠) يشير ب. لبلسون B. Leblon في كتبابه: Musiques Tsiganes et Fiamenco) إلى أنهم كانوا مع ذلك يفضلون الآلات التي تشابه على نحو واسع الآلات الموسيقية الهندية وغيرها من الآلات الشرقية ، واحتج على ذلك بأنه في أقطار مختلفة ، يعد المشترك في الموسيقي الفجرية أكبر مما يبدى على السطح ، وأن هذه الملامع المشتركة ترتبط في غالبها بالموسيقي الشرقية .

فنهلوا منه وانتحلوه لأنفسهم ، شائهم - كما قيل - شأن من يختلس فرساً ليس له ، ويغير من ملامحه ، بحيث لا يستطيع صاحبه الأصلى أن يتعرف عليه . وأصبحت للغجر هيمنة واضحة في الموسيقي لدى منتصف القرن الثامن عشر (ص١٨٨-١٨٣) ، ولم يعد في الإمكان الاستغناء عن خدماتهم ، ليس فقط بالنسبة لسكان الريف ، ولكن أيضًا بالنسبة للطبقة النبيلة ، وقد درج العازف الغجري في الولائم الكبيرة ، أن يقف إلى جوار مقعد مضيفه ، على الأهبة لأن يعزف له ما يوافق مزاجه ، وأحرزت العديد من الفرق الموسيقية الغجرية ، يقود الواحدة منها عازف كمان نجاحات متوالية ، كما أحرز العديد من الموسيقين المنفردين شهرة كبيرة ، وأتاحت لهم تلقائيتهم وفطرتهم ولماحيتهم في الاقتباس القدرة على إدخال البهجة إلى قلوب مستمعيهم ، بحيث أضحت الموسيقي وليست الحدادة هي أرقى المهن التي يمارسها الغجر ، ومما يجدر ذكره أن أشهر موسيقيهم وأشهر فرقهم الموسيقية أتوا من شمالي غرب البلاد (سلوڤاكيا الغربية الآن) وكانت أقرب أقاليم المجر إلى قيينا قلب الحياة الموسيقية في أوربا . ولدى منتصف القرن التاسع عشر صارت موسيقي الغجر من طراز عال .

وأول اسم كبير نلتقى به هو عازف الكمان يانوش بيهار المعاد (١٧٦٤ - ١٧٦٤) من كونتية بوجون Pozsony (براتيسالاقًا) ، وكان قد دعى وفرقته إلى احتفالات عامة وخاصة وولائم فى طول البلاد وعرضها ، كما دعى إلى قيينا ، حيث عزف لملوك أوربا ورؤسائها المجتمعين هناك فى سنة ١٨٨٤(٢١)، وقد اخترع بيهار وخلفاؤه تعبيرًا موسيقيًا صار جزءًا من التراث الشعبى المجرى ، وعرف بمقام قربونكوش Verbunkos ( ويعنى فى أصله موسيقى عسكرية تؤدى عند إعلان التعبئة ) وكان ليست Verbunkos ( ويعنى فى أصله موسيقى عسكرية تؤدى عند إعلان التعبئة ) وكان ليست لا المناه أفي كتابه « البوهيميون وموسيقاهم فى المجر الموسيقى المغجرية إلى أعلى ذراها ، وظلت موسيقاه موضيعًا لاستحسان الأرستقراطية المجرية وإعجابها ، لكنها أضحت اليوم جزءًا

<sup>(</sup>۲۱) بعد سقوط پاریس فی مارس ۱۸۱۶ ، وتنازل نابلیون عن عرشه ، ونفیه إلی جزیرة آلبا (المترجم). (۲۲) (ت۱۸۸۸) ویشکل مع بیلا بارتوك (ت۱۹۶۵) وزولتان کودای (ت۱۹۲۷) أکبر الموسیقیین المجریین فی القرنین التاسع عشر والعشرین (المترجم).

أساسيًا من التراث القومي «(٣٢)، وفي ياريس اصطحب ليست غلامًا موهوبًا في الثانية عشرة من عمره ، يدعى حيجي شاراي Józsi Sáray ، شمله بعثابته وأتاح له الفرصة لأن يتعاطى دروسًا في الكونسيرڤاتوار ، لكن جهوده ضاعت سديٌّ ، فقد تحول جيجي إلى غندور كبير عصى على التعلم ، وعندما سنحت الفرصة لأن بلتقي بأهله لحق بهم ، وإنضم إلى فرقة موسيقية غجرية، مؤثّرًا لها على عذايات موسيقي الحجرة . وكان ليست يستهدف بكتابه هذا أن بكون تمهيدًا لراسبودياته المجرية التي حاكي فيها طريقة الأداء الغجرية ، وقد بالغ من دور الغجر في الموسيقي ، وفيما بعد سوف بنقم عليه بارتوك Bartók وكوداي Kodály وغيرهما خطأه في زعمه بأن الفجر اخترعوا كل الموسيقي المجرية ، لكنه كان مصيبًا في ادعائه بأن أفضل الموسيقيين الفص ، هم الذين حافظوا على الموسيقي القومية ، وعبروا عنها في عبون الجماهير (٢٤). ولم يكن الغجر لينفصلوا عن حركة الانبعاث المجرية ، وشارك الكثيرون منهم بآلاتهم الموسيقية في ثورة ١٨٤٨ ـ ١٨٤٩ التي جرى اجهاضها ، وعادت المجر للخضوع للحكم المطلق من قبينا ، وبعد فقد الحرية استحونت كماناتهم الشحبة على أنصار عديدين ، وذاعت شهرة هؤلاء الموسيقيين خارج بلادهم ، وتتابعت رحلاتهم ابتداءً من خمسينيات القرن التاسع عشر إلى أقطار أوربية أخرى وإلى أمريكا ، وقام فيرنتس بونكو Fernec Bunkó (١٨٨٣ ـ ١٨٨٣) وهو عميد المسيقيين الفجر الذين شاركوا في حرب الاستقلال ، قام وفرقته بالعزف مراراً في ياريس وبرلين ( انظر شكل ٢٦ ) وإبان رحلته إلى هذه الأخيرة ، دعى ليعزف أمام ولى العهد في حفل عشاء ، حيث استقبل وفرقته استقبالاً حارًا ، وبعد خمسة أيام عزفوا أمام الملك ، وقد نعى عليهم ليست وأخرون غيره مثل هذه الرحلات ، التي وإن كانت مفعمةً بالظفر ، إلا إنها تفتقد الأصالة وتنذر بالانجدار .

F. Liszt, The Gipsy in Music, trans, E. Evans, E. (London, 1926), vol. 2, P. (YY) 340.

(٢٤) كان الغجر الأفلاق أحدث في وصولهم إلى المجر من الفجر المتمجرين، ولم يعنوا بالعزف للأغيار،
 وحافظوا على نمط أغنياتهم الشعبية .

Cf. A. Haidu, 'Les Tsiganes de Hongrie et leur musique', Études Tsiganes (1958), n. 1, pp. 1-30 : K. Kovalcsik, Vlach Gypsy Folk Songs in Slovakia (Budapest, 1985); and M. Stewart 'La fraternité dans le chant : l'experience des Roms hongrois "in Tsiganes" Identité, Évolution, ed. P. Williams (Paris, 1989), PP. 497 - 513.

كان لما اكتسبه عازفو الكمان هؤلاء من احترام سببًا في أن النبلاء لم يجدوا ما يشينهم في أن يتعلموا منهم أو يمارسوا العزف معهم ، ولم يعد من النادر أن نجد بين الفجر من يتزوجون بنات من أوساط الناس ، وأحيانًا من الاستقراطية (تزوج يانتشى ريجو Jancsi Rigó بأميرة ، وتزوج رودى نيار Rudi Nyári بكونتيسة، وتزوج مارتسى بركش Marci Berkes ببارونة ) ، ولم يكن كل العازفين الغجر كبارًا ، فبعضهم كان يمارس العزف في حانات وخانات على الطرق وفي الأسواق والمهرجانات الشعبية وحفلات الزفاف ، حيث العائد قليل ، وربما كان الجمهور أقل احترامًا ومسالة .

أما بالنسبة الروس ، فقد تجلت مهارات الغجر الموسيقية في أغانيهم المرتجلة التي يؤديها أفراد الجوقة ، ويطوفون في أنحاء البلاد ، وأول ذكر لهذه الجوقات يعود إلى الشطر الأخير من القرن الثامن عشر ، عندما استقدم الكونت ألكسي أورلوف Aleksey الشطر الأخير من القرن الثامن عشر ، عندما استقدم الكونت ألكسي أورلوفة الفجرية والموقة الفجرية والفرقة الموسيقية الغجرية حلية لا بد منها في قصور النبلاء ، وقد أدرجت جوقة أورلوف في عداد الأقنان بقرية بوشكينو Pushkino القريبة من موسكو ، وأحرزت شهرة واسعة ، وغالبًا ما كانت تستدعي إلى الحفلات التي كان يقيمها عشاق كاترين الكبيرة (٢٥)، وقد منح هؤلاء الغجر حرياتهم فيما أتى من أيام ، والتحق من كان منهم في سن الخدمة بسلاح الفرسان إبان الغزوة النابليونية في سنة ١٨٨١، كما تبرع في سن الخدمة بسلاح الفرسان إبان الغزوة النابليونية في سنة ١٨٨١، كما تبرع أن يقيموا حفلات عشاء كثيرة في الخانات القريبة من المدينة، يقوم الغجر فيها بالترفيه عنهم ، وسارت الأمور على نحو مشابه في سان بطرسبرج ، ولكن الخانات هنا صارت بعيدة عن المدينة التي كان محظورًا على الغجر الإقامة بها .

وكانت النساء يقمن بالدور الرئيسى فى الجوقة ، ويرقصن فى صحبة الجيتار الرؤسى ذى الأوتار السبعة ، وكان معظم ما يؤدين أغنيات فلاحية من أصول روسية وأوكرانية وبولندية ، وأغنيات أخرى عاطفية لموسيقيين روس كبار، بيد أنه فى سنوات

<sup>(</sup>٢٥) أو الثانية (١٧٦٢ ـ ١٧٩٦) من أصل ألماني في عهدها توسعت روسيا توسعًا كبيرًا لا سيما في آسيا الوسطى (المترجم) ،

V. Borbi, Gypsies and Gypsy Choruses of old Russia', JGLS (3), 40 (Y1) (1961), PP. 112-20.



شكل ٢٦ فرقة فيرينتس بونكو في سنة ١٨٥٤ ، من رسم لڤارشاني ، المتحف القومي المجرى ، بودايشت .



شكل ٢٧ ـ فرقة غجرية ريفية من المجر حوالى سنة ١٨٤٠ من رسم لباراباش ، المتحف القومى المجرى بوداپشت .

تالية ، شارك موسيقيون غجر متعلمون في تأليف كثير من الرومانسيات الغجرية الطابع، وقد أضحت هذه « الموسيقى الفجرية » جزءًا عضويًا من تراث الموسيقى الروسية في القرن التاسع عشر ، وحظيت جوقة المنشدين عند الأرستقراطية والبرجوازية، بمثل ما حظى به الموسيقيون الغجر في بلاد المجر ، فقد لمس الناس فيها تجسيدًا للحرية الرومانسية بالقدر نفسه الذي لمسه ليست في الموسيقي الغجرية المجرية ، ولو أنه كتب ينتقد ما صارت إليه حال المرأة الغجرية في موسكو من ترف وتكلف ، وهو رأى شاركته فيه الحكومة البولشفية بعد ستة عقود أو أكثر ، إلى حد أنها حظرت نشاطات مثل هذه ، وشجعت في المقابل الأغنيات والرقصات التي تعبر بشكل أفضل عن مختلف الأعراق من سكان روسيا .

كانت صلات الخيتان الإسبان بالموسيقى شبيهة بصلات إخوانهم المجريين والروس، فهذه الموسيقى لم تكن فى الأصل موسيقاهم ، لكنها كانت مع ذلك من إبداعهم (٢٧) ، فقد اضطلعوا منذ أواخر القرن الخامس عشر بدور النقلة للأغنية الإسبانية والرقص الإسباني (٢٨) ، وحازت رقصاتهم شعبية كبيرة فى مناسبات دنيوية ودينية ( مثل مواكب عيد الجسد السنوية ) ، لذلك لم تجد كثيرًا محاولات فيليب الرابع لمنعها (ص١٨٨) ، وجرت تحولات تدريجية فى الصيغ الصوتية الإسبانية على مستوى الموضوع وطريقة الأداء ، وببزوغ ما عرف فى القرن التاسع عشر بالفلامنكو فترة مخاض يتضح مدى تأثير الغجر فى ثقافة أهل الأندلس ، وقد أمضى الفلامنكو فترة مخاض طويلة ، خلال أزمنة القمع الوحشى ، وتقع فى قلبه الأغنية الحزينة Cante Jondo ، موسيقى (أو بالأحرى ثلاثة أساليب دامغي الماقيل دى فايًا Soleares , Siguiriyas , tonás مركبة وقد نبتت فى بيئة أندلسية ، لكنها ـ كما يقول مانويل دى فايًا Manuel de Falla مركبة من طقوس بيزنطية وعناصر عربية وغجرية (هناك آخرون يشيرون كذلك إلى مؤثرات يهودية )

(٢٧) هذاك تحليل طيب للاسهام الفجري وغير الفجري في :

A. Alvarez Cabellero, Gitanos, Payos Y Flamenco' en los Origines del flamenco (Madrid. (1988).

Cf. B. Lebion, 'Identité gitane et flamenco' in Tsiganes:Identité, Évolution, (YA) PP. 521 - 7 and Musiques Tsiganes et Flamenco.

M. de Falla, El Cante Jondo (Granada, 1922) (Y1)

الحب والوفاء والكبرياء والغيرة والانتقام والحرية والاضطهاد والأسى والموت ، ويصف غرسيه لوركا García Lorca) الأغنية الحزينة بأنها « صوت الدم الدفاق » ، والأصل فيها أن المغنى يرتجل دراميًا ، ولا يصحبه سوى قرع إيقاعى ، وقد ظهر الجيتار والرقص فى مرحلة تالية ، فأثريا هذه الأغنية ، وجعلاها أصلب عودًا ، بحيث أصبح فى إمكانها التطور بمفهوم الفلامنكو والتوسع فيه ، والمقام النموذجي لأغنية الفلامنكو الحزينة فريجي فى خصائصه (أي النمط الذي تمثله مفاتيح البيانو البيضاء التي تبدأ بحرف E) ، وقد انتشر هذا المقام انتشارًا واسعًا ، من الهند إلى فارس فتركيا فالبلقان ، وربما وصل إلى شبه الجزيرة عن طريق المسلمين وليسس الفجر .

تنتهى المرحلة الغامضة من تاريخ الفلامنكو مع صدور التشريع العملي لشارل الثالث في سنة ١٧٨٢ وربما أتى ذلك مصادفة ، واو أنه لا يبعد أن يكون السبب هو أن المرحلة الجديدة من المعاناة قد أتاحت الفرصة للأغنية الحزينة كى تفارق دائرة الظل(٢٠). وأول مغن يحضرنا اسمه غجرى يدعى العم لويس دى لاخوليانا Tio Luis de الظل(٢١). وأول مغن يحضرنا اسمه غجرى يدعى العم لويس دى لاخوليانا ba Juliana وقد ولد بشريش Jerez de la Frontera في سنة ١٧٥٠، وفي الشطر الأول من القرن التاسع عشر كانت المراكز الرئيسية لهذا الفن هي قادس وشريش وإشبيلية ( وعلى نحو أدق طريانة rriana ، حيث كان يقع الحي اليهودي ، وهو الأن يختص بالمياسير من الناس ) ، وكان جملة من نهضوا بالفلامنكو في تلك الأيام ينتمون إلى عائلات غجرية ، استقرت في هذا الإقليم الأندلسي ، ومع ذلك فلم تكن هذه الموسيقي قد عرفت بعد بالفلامنكو ، وما حدث هو أن أطلق هذا التعبير على الغجر المؤسيقي قد عرفت بعد بالفلامنكو ، وما حدث هو أن أطلق هذا التعبير على الغجر الموسيقي قد عرفت بعد بالفلامنكو ، وما جدث هو أن أطلق هذا التعبير على الغجر أنفسهم قبل يطلق على موسيقي ، هي من ابتكار ملهين مخترفين في مقاهي المغنين الموسيقي ، وقد المتاهرة على المنات عنه المنات عبد بالفلامنكو ألم المنات عمامة من فناني الفلامنكو غجر ، وتبادلوا التأثير والتأثر ، وجرت في بعض الأحيان تعديلات في الأداء تبعًا غجر ، وتبادلوا التأثير والتأثر ، وجرت في بعض الأحيان تعديلات في الأداء تبعًا غجر ، وتبادلوا التأثير والتأثر ، وجرت في بعض الأحيان تعديلات في الأداء تبعًا

<sup>(</sup>٣٠) الشاعر والكاتب المسرحى الأندلسي الكبير الذي اغتاله الكتائبيون الفاشيون وهو ما يزال شابًا في. بداية الحرب الأهلية الإسبانية ١٩٣٦ (الترجم) .

Cf. A. Alvarez Coballero, Historia del cante flamenco, (Madrid , 1981) , PP. (۲۱) 15 - 17 .

J. B. las Vega, Los Cafés cantantes de Sevilla (Madrid, 1984), p. 27. (۲۲)

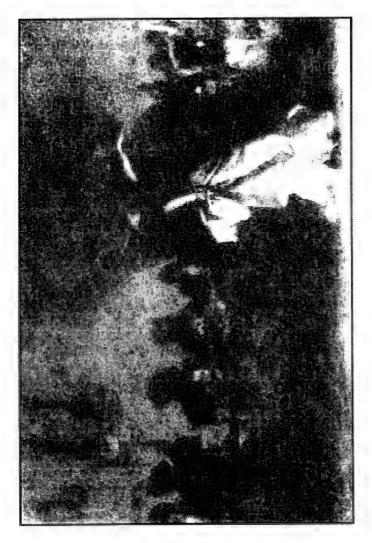

شکل ۲۸ ـ الصخب ، تصویر زیتی لجون سینجر سار جنت ۱۸۸۱ ، متحف ایزابیلا ستیوارت جاربنر ، بوسطن .

المداق العام (كما كان الغجر يؤثرون في أحيان إخرى أن يؤبوا الفارمنكو في الاحتفالات العائلية أو المهرجانات ، فهي أيسر لهم من الاستجابة لمطالب محددة من جمهور المستمعين) أما المحترفون منهم فكانوا في فنهم أكثر طموحًا وإتقانًا ، وأو أن الأغنية الغجرية والرقص الفجري ظلا محتفظين بأصولهما ، ومن ركن صغير في جنوبي إسبانيا انتشر هذا الفن بجمله الموسيقية الطويلة المزخرفة الشبيهة بموسيقي سكارلاتي Scarlatti المصاحبة للجيتار ، وعم إسبانيا بأسرها ، ومن هناك إلى العالم الإسباني بأسره ، ليتحقق له قبول شعبي واسع .

## مشهد الأرض ومشهد المدن

لدى نهاية القرن ١٨١٥ ـ ١٩١٤ وجد الغجر أنفسهم يعيشون حياةً تختلف تمامًا عن حياتهم فى بدايته ، فقد كانت التحولات الصناعية والاجتماعية التى عمت أقطار أوربا فى تلك الآونة أعمق من أى وقت مضى ، وتصدرت بريطانيا ما جرى من تراجع عن حياة الريف إلى عالم ، تحولت فيه مجتمعات الفلاحين والحرفيين إلى مجتمعات لرجال الصناعة ورجال الأعمال، ولم تلبث أن لحقت بالركب أقطار أوربية أخرى أو جاوزت بريطانية نفسها ؛ ومع ذلك فقد كان القديم ما يزال مختلطًا بالجديد ، بل إنه كان محدودًا فى مناطق مثل جنوبى إسبانيا وجنوبى إيطاليا ، بينما كان من الصعب أن يطول كلاً من المجر وبلاد البلقان ، وظل أكثر من ثلاثة أرباع السكان فى هذه البلاد فلاحين ، وتواصل مجتمعهم التقليدى لمدى أطول ، وربما لم تكن حاله تختلف كثيرًا عما كانت عليه فى زمن وصول الغجر إلى أوربا .

وحتى عندما كان الاتجاه نحو التصنيع والتمدن يغذ الخطى ، فإن تأثيره على الغجر كان أضعف مما كان متوقعًا ، وربما بدت العوامل التى حالت دون إدماجهم أوضح ، إذا نظرنا إلى بلدين من أكثر البلدان تخلفًا ، وإن كان الاستقرار القسرى قد أحرز فيهما تقدمًا كبيرًا ، هذا البلدان هما إسبانيا والمجر ، ثم لنتحول بناظرينا إلى ما جرى من نمو في بريطانيا وهي البلد الوحيدة التى خلقت في القرن التاسع عشر

<sup>(</sup>٢٣) مومينكو سكارلاتي (ت١٧٥٧) عازف ومؤلف موسيقي إيطالي برع في الأرغن والقيثارة (المترجم).

مجتمعًا صناعيًا متطورًا ، وكانت كذلك إحدى البلاد القليلة التي أصبح معظم أهلها من سكان الحواضر .

إذا كان الغجر الوحشيون Gitanos bravíos ( أي الرحل ) قد صاروا أقليةً في جنوبي إسبانيا ، فإن السبب يكمن في القوانين القمعية التي نحجت في الحد من حركتهم ، وما أخفقت فيه هذه القوانين هو محاولاتها في منعهم من التركز بأعداد كبيرة في مناطق بعينها ، كما أخفقت أيضًا في دفعهم إلى أعمال أكثر فائدةً الدولة، وكانت ما تزال هناك ثغرات قانونية كبيرة ، وفيما يختص بالاستقرار فقد أقام الفحر مستعمرات في مدن كثيرة مثل كاييي دي لاكومادري Calle de la Comadre وكاسخون دى لابايييس Callejón de Lavapies على مقربة من سوق الضيل في مدريد أو في طريانة بإشبيلية أو في باريودي لابينا Barrio de la Vena وباريو دي سانتا مادري Barrio de Santa Madre في قادس ، أما في غرناطة ، فقد احتشد الجم الغفير منهم فى كهوف مجوفة فى جوانب ساكرو مونتى Sacro Monte حيث يكدحون فى باطن الأرض بالمطرقة والكير ، الأمر الذي لفت أنظار السياح فيما بعد ، وعلى مقربة من الحمراء Alhambra على الجانب الآخر من نهر حدره Río Darro تم تزويد بعض كهوفهم بحمامات وكهرباء وهواتف ، يؤوى إليها مياسيرهم من مغنى الفلامنكو والراقصين ، وفي أماكن أخرى من ولاية غرناطة كان يوجد ( وما يزال ) مستوطنات أكثر اتساعًا في يورويينا Purullena وباريودي سانتياجو Barrio de Santiago بوادي أش Guadix ، ولم يكن الغجر يتفردون بسكناها ، فلكونها تحت مستوى سطح الأرض كانت أرخص في ابتنائها وفي أسعارها ، فضلاً عن برودتها صيفًا ودفئها شتاءً . ورغمًا عما اتخذته الحكومة من إجراءات ، مثل مراسيم فيليب الرابع وشارل الثاني ، فقد كان اشغف الغجر بمجتمعهم أثره في الحفاظ على كثير من تجمعاتهم gitanerías ، وفي اضفاء طابع ممين على الثقافة الأندلسية .

أما عن المجر فيعود السبب فى التوطين الكثيف إلى الضغوط الحكومية فى القرن الشامن عشى ، والتى جرى دعمها بعد ذلك بالإصلاح الزراعى وإصلاح الأراضى ، لكنها لم تحقق الهدف المرجو منها ، كما تعثرت مشروعات أخرى، منها تلك التى نيطت برجل كفء هو الأرشيدوق يوزيف كارل لودقيج Josef Karl Ludwig (١٩٠٥ ـ ١٨٣٣)،

<sup>(</sup>٣٤) حيث كانت قصور بنى نصر ( الأحمر ) ملوك غرناطة ، قبل سقوطها في أيدى الإسبان في سنة ١٨٩٨ / ١٤٩٢، وما تزال حتى يومنا هذا معلمًا بارزًا من المعالم الأثرية والسياحية في إسبانيا (المترجم) .



شكل ٢٩ ـ كهوف الفجر بساكرومونتى ، غرناطة ١٨٦٢ رسم لجوستاف دور فى كتاب ج ، س . داڤيلييه « إسبانيا » ( پاريس ١٨٧٤ ) .

وكان عميدًا للفرع الهاپسورجى الذى استقر بالمجر منذ زمن طويل وابنًا لحفيد ماريا تعريزا ، وحفيدًا لابن أخى يوزيف الثانى ، وكان قد أمضى سنوات طويلة فى الخدمة العسكرية ، وعلى العكس من وضعه كعضو فى الأسرة المالكة فقد تحمس لدراسة الرومنية وأسلوب الحياة الغجرية ، وعشق موسيقاهم منذ فترة باكرة ، وكانت المجرية هى لغته الأم ، كما كانت اللغة التى وضع بها كتابًا فى نحو اللغة الرومنية بلهجاتها المتعددة (٢٥) ، وأنفق أموالاً طائلة فى إقامة مستعمرة غجرية كبيرة فى ضيعته بالتشوت المتعمرات أصغر فى أماكن أخرى ، وهيأ لهؤلاء الغجر بيوتًا ، وأتاح لهم العمل فى مستعمرات أصغر فى أماكن أخرى ، وهيأ لهؤلاء الغجر بيوتًا ، وأتاح لهم العمل فى أرضه ، وافتتح فى ضيعته مدرسةً خاصةً للأطفال ، وقد التزم المستوطنون بهذه الحياة النظمة ، طالما كانت عيون الأرشيدوق عليهم ، لكن الشتات أصاب معظمهم فيما بعد .

لدينا معلومات طيبة عن حياة الغجر في بلاد المجر خلال السنوات الأخيرة من القرن التاسع عشر ، يتيحها لنا تعداد تفصيلي أجرى في يناير سنة ١٨٩٣ ، استكمالاً لعطيات من نتائج ثانوية للتعداد القومي سنة ١٨٨٠ (٢٦) ( في ذلك الوقت كان حجم المجر يعدل ثلاثة أضعاف حجمها الحالي ، ويضم ترانسيلڤانيا وسلوڤاكيا وأقاليم شاسعة مما صار يعرف اليوم بپولندا والنمسا وسلوڤينيا وكرواتيا وصربيا ورومانيا وأوكرانيا ) ومن بين ١٩٤٠ و٢٧٦ غجريًا تم إحصاؤهم ، يتبين لنا أن ما يقارب التسعين بالمائة كانوا من المستقرين و ٢٠٤ر ٢٠ من أشباه المستقرين ، وأما الرحل فعددهم بالمائة كانوا من المستقرين و ٢٠٤ر ٢٠ من أشباه المستقرين ، وأما الرحل فعددهم بالمائة من المجموع العام السكان ، وفي الأقاليم التي غلب عليها الأفلاق كانوا خمسة بالمائة من المجموع العام السكان ، وفي الأقاليم التي غلب عليها الأفلاق كانوا بينما كان أقل من شطر المستقرين يتحدثون بها وربعهم يتحدث بالرومانية ، وجميع بينما كان أقل من شطر المستقرين يتحدثون بها وربعهم يتحدث بالرومانية ، وجميع المتحدثين باللغتين معًا يعيشون أساسًا في ترانسيلڤانيا .

Czigany Nyelvtan { Gypsy Grammar ' } (Budapest , 1888) . (٢٥)

<sup>(</sup>٢٦) نشرت النتائج في :

A Magyarországban ... Czigányösszeirás eredményei .

نى : مع تعليقات مسهبة بالمجرية والألمانية ، ونجد تفصيلات التعداد القومى لسنة ١٨٨٠ في : J. H. Schwicker , Die Zigeuner in Ungarn und Siebenbürgen (Vienna, 1883) , PP. 75 - 89 .

هناك فحوات هامة في أرقام التعداد ، فلم تشارك فيه مدن عديدة أخصيها بودانشت ، فضلاً عن أنه في بعض بنوده جرى التهوين من أعداد الرحل ، نتيجةً للصعوبات التي وإدهت العدادين ، وأعان على تفاقم هذه الظاهرة ضعف نظام التصنيف الذي كان يضع من يستقر منهم شتاءً وبترجل صيفًا في فئة المستقرين ومما بحيدر ذكره أن التعداد أجرى في منتصف الشيتاء ، ومع ذلك فيتضح لدينا أن الستقرين من الفجر أصبحوا الغالبية لا مشاحة ، لكن هذا الاستقرار لم يستتبع بالضرورة امتصاصهم فيمن جاورهم من سكان ، وكان من الشائع أن يقيم هؤلاء في محلة خاصة بهم داخل المدينة أو القرية، وهو مانشاهده في سلوڤاكيا على نحو خاص، أما عن الأنماط التعليمية فيتدين منها قدر ضئيل من الاندماج ، فسبعون في المائة ممن كانوا في سن المدرسة لم يلتحقوا بها ، ويتبين كذلك أن تسعين في المائة من الغصر أميون ( ٩٨٪ في حال الرحل ) ويتضم من مهنهم أنهم كانوا يفضلون العمل بمفردهم الأمر الذي يؤكد معه كم كانت مراسيم ماريا تيريزا ويوزيف الثاني أضعف من أن تجتذب الغجر إلى أنساق تعليمية معينة، وقليل منهم نسبيًّا مم الذين ارتبطوا بالزراعة، وهي النشاط السائد في المحر ، وقد استشهد محرر التعداد بتجارب الأرشيديق ليثبت أن الفجر لسب ملائمين لهذا العمل ، وحتى في المهن ذات الطابع الصناعي كان الفجر أميل إلى ما يمكن أن يحقق منها قدرًا من الاستقلال لهم ، وأهمها جميعها أشغال المعادن ( خصوصًا الحدادة ) ، يليها أشغال المعمار (مثل صناعة الطوب وصناعة الخزف ) والنجارة ( مثل مذاود العلف ) ، كما عمل عدد منهم في التجارة ( مثل عمل الرجال كباعة للخيول وعمل النساء كبائعات جوالات ) ، أما عن الموسيقيين ، فكانوا أكثر انتشارًا في الإقليم الذي يعرف الآن بالمجر ، وكانت الفكرة الشائعة عن مهاراتهم الموسيقية هي التي أوحت جزئيًا لمحرر هذه المطبوعة الرسمية ، لأن يذهب إلى أبعد مما يتيمه التعداد، ويتخذ منها دليلاً على اندماج الغجر في مجموع السكان ، بسبب ما الديهم من خصائص طيبة من تكوين جسماني ملائم ، ومهارة في العمل وسواهب موسىقىة ،

يكشف التعداد كذلك عن طبيعة سكناهم ، فقد اتخذ غالب المستقرين بيوتًا ، يضم الواحد منها غرفةً واحدةً أو غرفتين ، لكن بعضهم ما يزال يعيش في الخيام ، بينما كان شطر أشباه المستقرين يعيشون في أكواخ مبنية بالطين أو القش أو يعيشون في كهوف حفروها بأنفسهم ، وكان كثير من الرحل يستأجرون بيوتًا في الشتاء أو

شكل ٢٠ ـ مستوطنة غجرية على مقرية من كلاوزنبورج ( ومى الان كلوي ) أواسط القرن التاسع مشر عن كتاب س ، بوئر « ترانسيلڤائيا » ١٨٨٥ .



شكل ٣١ ـ عربة للقراءة في ناتنج ديل ، لندن قرب طريق لاتيمر ، بينما يرى جورج سميث أوف كواڤيل وهو يوزع الحلواء ، مجلة لندن نيوز ٢٩ نوفمبر ١٨٧٩ .



شكل ٣٢ ـ نماذج لعربات إنجليزية من رسم لدنيس هارڤي .

ينصبون أكواخًا ، ومع ذلك فقد كانت الخيام ما تزال هى مسكنهم الأساسى ، يقومون بنقلها بعربات يد أو عربات تجرها الجياد، ولا يوجد ذكر لعربات معيشة ، رغمًا عن أن الكراڤانات البدائية بدأت تزاول نشاطها فى بلاد البلقان منذ أوائل القرن (٢٧١)، وقد ظلت الضيمة فى واقع الحال أهم مأوى شائع عند الفجر الرحل فى أوربا بأسرها طيلة الشطر الأعظم من القرن التاسع عشر ، حتى فى روسيا ذات الشتاء القارس البرد ، ومع ذلك فقد بدأ الفجر فى غربى أوربا حول منتصف القرن ينزعون إلى السكنى فى عربات معيشة تجرها الجياد ، ودعاها أصحابها باسم Vordos، وغالبًا ما كانت تلحق بها خيام وعربات خفيفة، وأكثر هذه العربات اتقانًا هى التى تم تطويرها فى بريطانيا ، وكان يقوم بصناعتها الأغيار ، وفى تسعينيات القرن التاسع عشر لم تعد كراڨانات الفجر متماثلة تمام التماثل ، رغمًا عن القالب الواحد لها ، وقد وصلت إلى ذروة تطورها ، فجمعت فى الوقت نفسه بين التفرد والكفاءة والأثاقة، لدرجة استثارت فى تطورها ، فجمعت فى الوقت نفسه بين التفرد والكفاءة والأثاقة، لدرجة استثارت فى الغيار شهوة التخييم بهدف الاستجمام (٢٨).

قى بريطانيا ورغمًا عما تعرض له الغجر من ضغوط متزايدة ، نتيجةً لما جرى من والمورات عانهم لم يعيروا العمل المأجور اهتمامًا كبيرًا ، شأنهم فى ذلك شأنهم فى كل مكان ، وكأن من عادتهم أن يستقروا فى المكان الذى يناسبهم ، واعتمدوا فى كسب عيشهم على جهدهم وفطنتهم وقدرتهم على مزاولة نسق من المهن التي تتصل بالترحال ، على أنه كان لا مندوحة ، وقد نمت المدينة على حساب القرية ، من أن يتحركوا بنشاطهم الذى كان ريفيًا فى أساسه مع أسواقهم ، وكانت هناك حوافز كثيرة مباشرة تدفعهم فى هذا الاتجاه ، فقد سلبتهم حركة التسييح كثيرًا من الأراضي التي كانوا

E. G. F. H. L. Pauqueville, Voyage dans la Grèce (Paris, 1820), vol. 2, (\*V) P. 458.

ويقول بشائن الفجر المسلمين في البوسنة « غالبًا ما يصادف المرء أكراخًا خشبيةً مغطاةً بلحاء الشجر، ومقامةً على عجل، ويقوم بجرها من مكان إلى آخر ما يتراوح عدده ما بين عشرة ثيران إلى عشرين ، بينما تتابع العائلة بأسرها سكنها المتحرك سيرًا على الأقدام » . وانظر كذلك :

A. Boué, La Turquie d' Europe (Paris, 1840), vol. 2. P. 77.

وبعد أن يوضح كيف أن بعض الفجر الرحل يسكنون خيامًا أن أكواخًا مؤقتةً يقول « يرى المرء على سبيل الاستثناء غجر في ألبانيا خاصةً يعيشون في عربات مغطاة بالقنب أو لحاء الشجر » .

Cf. C. H. Ward - Jackson and D. E. Harvey, The English Gypsy Caravan (٣٨)

(Newton Abbot, 1972; 2nd edn 1986).

يخيمون بها ، كما أن زيادة عدد شرطة الأرياف وتنظيمها تنظيماً جيدًا بعد صدور مرسوم شرطة الكونتيات في سنة ١٨٥٦ والمرسوم الذي تلاه في سنة ١٨٥٦ أعطى دفعة قوية لحملات توجهت لطردهم من الريف ، مثلما حدث في دورست Dorset ونورفواك Norfolk وغيرها من الكونتيات ، وعندما كانت تقع جرائم في الريف كان الاتهام عادةً ما يوجه إلى المتشردين والغجر في حين يتكشف من الوثائق أن العنف والسرقة ( بما فيها سرقة الصيد ) كان عادةً ما يرتكبها مقيمون وليسوا وافدين (٢٩).

كان الفجر لا يزيدون عن كونهم جماعةً من جماعات الرحل في يريطانية خلال القرن التاسع عشر ، وقد لعبت هذه الجماعات دورًا اقتصاديًا احتماعيًا بنوق الدور الذي تلعيه في زماننا(٤٠)، وكان بعض أفرادها يقفون لدى الطرق العامة يتلمسون عمارً ( كعمالة ماهرة وينائين وعمال زراعيين وحرفيين متجولين ) ، وقوم مثل هؤلاء كانوا يعملون لحسابهم ، ويتكيفون أحيانًا مع النمط القراري ، كما كانت هناك بنايا بقفن على الطريق بمفردهن في أحيان ومع رفيقات لهن في أحيان أخرى ، على أن هذه الظاهرة كانت موسمية، فكن في الشتاء بقمن في مساكن مؤقتة بلندن ، كذلك كان يهجد تيار ثابت من الهجرة المتدفقة عبر البحر الإبراندي ، تحول في الأربعينيات إلى فيضان ، إثر فشل محصول البطاطس ، حتى إن المعض ذهب في زعمه الى أن كل المتشردين في إنجلترا هم في حقيقتهم إيرانديون ، لكن الترحل بالنسبة لفير هؤلاء كان طريقةً بذاتها في الحياة، فكانوا يتنقلون بانتظام مم عائلاتهم لفترة طويلة خلال العام، يضمون بينهم صناع فرش وسلال وتجار خيول وصفاحين وباعة اسلع رخيصة وباعة متجولين وصناع أوعية وعمالاً بالأسواق وما أشبه ، فضلاً عن الفحر أنفسهم ، أي أصناف الناس الذين يشار إليهم الآن بكونهم رحالين . وإذا كان المقصود بهؤلاء في القرن التاسع عشر من يعيشون في خيام أو كراڤانات أو في العراء، تصير لدينا فكرة عن حجمهم وذلك من أرقام التعداد في إنجلترا وويلز ، هذه الأرقام ( وإن كانت أقل

Cf. D. Jones, ' Rural Crime and Protest', in the Victorian Countryside, ed (۲4) G. F. Mingay (London, 1981), vol. 2, PP. 566 - 79.

عشر هما : R. Samuel, ' Comers and Goers', in the Victorian City, eds H. J. Dyos and M. Wolff (London, 1973), vol. 1. PP. 123 - 60, and Mayall, Gypsy - Travellers.

من الحقيقة ) تدل على زيادة ثابتة في أعداهم فهي في سنة ١٨٤١ ( ٧٦٥٩) وفي سنة ١٨٩١ ( ١٢٥٧٥) وفي سنة ١٨٥١) وفي سنة ١٢٥٧٥) وفي سنة ١٢٥٧١) وفي سنة ١٢٥٧٥ )، ونجدهم في التعداد الأخير يتركزون في أربع كونتيات قريبة من لندن وهي اسكس Essex وميدلسكس Surrey ولمامشاير Hampshire وإلى جوار مراكز صناعية أخرى في الميدلاندز Midlands ( ستافوردشاير Staffordshire ) والشمال الغربي ( لانكاشاير Lancashire ووست ريدنج West Riding وبعدها جميعًا تتني لندن نفسها وجلامورجان Glamorgan ودرم

يمكس هذا التوزيع تحولاً هامًا على مدى القرن فى دور الغجر الاقتصادى ووسائل عيشهم وتنقلاتهم فى بريطانية ، ففى بدايات القرن التاسع عشر كان عدم توافر المؤن وظروف طلبها يعنى إنه بإمكان الكثيرين منهم ، أن يؤبوا خدمات جليلة ، لدى حلولهم بالمناطق الريفية النائية ، كما كانوا يفعلون فى السابق ، فيزودون سكانها بما يفتقرون إليه من سلع وخدمات لم يكن باستطاعتهم الحصول عليها من محال فى مدن بعيدة ، وكان من جملة هذه الخدمات ما كان يقوم به الغجر من نقل الشائعات والقيل والقال ، إلى جانب عملهم كباعة للأدوات الرخيصة ( التى غالبًا ما كانت من صنعهم ) ، ومصلحين للأدوات المنزلية ، وعمال موسميين (مثل التبانين وقاطفى البازلاء والفواكه والطحانين ) ، أو عملهم كملهين ينشرون البهجة فى الاحتفالات الريفية ، بما تحلوا به من براعة فى الموسيقى والفناء والرقص ، وعندما بدأت هذه الحاجات تزداد بطريقة أو بأخرى ، وتحسنت وسائل النقل والمواصلات ، تحول النهر إلى مهن أخرى أو تطوروا بالقديمة منها ، وحيث إنهم كانوا يعتمدين على سكان مستقرين فى ابتياع ما لديهم من سلع وخدمات ، فما الذين يقدمونه ، وقد تغيرت البيئة حولهم ، وبدت المناطق الحضرية العالية الكثافة تلوح للعيان .

صارت شهور الشتاء تشهد الكثير من الغجر ، وهم يتزحون إلى أحواز لندن، ويتخذ بعضهم مأواه في بيوت ، بينما يتخذه آخرون في أكواخ ومبان خشبية ، أو يتوقفون بعرباتهم في أراض عامة ، فينصبون خيامهم لدى وارموود Wormwood وسكرابز Scrubs وبارنز Barnes وبلويتش Duiwich وميتشام Mitcham ، أو في مناطق

<sup>(</sup>٤١) يستند هذا التعداد إلى ما ورد في كتاب مايال Mayall الرحال الغجر ٢٣ ـ ٢٩ ونجد به تحليادً مفصلاً له .



انتقالية في طريقها للتحول ، على مقرية من قمائن الطوب والأراضي الخراب، في أماكن مثل واندزورث Wandsworth وباترسي Battersea وكنزال حرين Kensal Green ومناطق العشوائيات في ناتنج ديل بوتريس Notting Dale Potteries ( حيث قدر عددهم في سنة ١٨٦٢ بنحق خمسين أسرة ) ، وهو ما كان كافيًا ، لأن تنصب إلى جوارهم في سنة ١٨٦٩ (٤٢) خيمة لإرسالية مسيحية ، ويترجح أنهم طالما صاروا في حين المدينة قد اختلطوا برحالين إنجلين وإبرلندين . وقد اكتسب غمر المدن عشهم بوسائل متعددة ، فقد اشتغلوا في معظمهم كياعة جوالين وصفاحين ، وريما كان خطأً فادحًا أن نظن يومئذ كما هي الحال الآن بأن العائلة الواحدة ، كانت تعتمد في معاشبها على وسيلة رزق واحدة ، فريما عمل المرء على وجوه مختلفة صانع سلال وكراس وشحاذ سكاكين وراتق مناخل ومصلح مظلات وصفاحًا وتاجر خبل وصانع مشاجب ملابس وسفافيد جزارة ، وفي أحيان كان بطوف بالشوارع شيارعًا شارعًا يعرض بضاعته ، وفي أحيان أخرى يقيم في بيته يصنم أدرات صغيرة ، تشكل جزءًا من مخزين تجارته ، إلى أن ظهر الإنتاج الغزير فصار من الأيسر له أن بشتري مخزونًا جاهز الصنع ، وصار للكثير من الفجر حضور قوى في السوق الكاليدونية في أيام الجمع ، وكانت وحدة العمل هي الأسرة بأسرها، وتقوم النسوة بدور فن كاملاً ، فيحملن سلال السلم من باب إلى باب وغالبًا ما كن يمارسن معها قراءة الطالع ، وكان يقع على الصغار واجب مساعدة آبائهم في جولاتهم ، أو في صنع مختلف الأشياء بالمزل .

كانت هجرات بعض هؤلاء مثل غجر باترسى الذين عاشوا قريبًا من اندن محدودةً للغاية ، والحق أن قليلاً منهم هم الذين كانوا يخيمون طول العام لدى دونوفانز يارد Donovan's Yard على مقرب من سكة حديد الجنوب الغربى ولدى ناتنج ديل ، حيث عاشت عائلات تلقب معظم أفرادها بهيرن Hearne ، أما فى ليقربول فكان غجر إيقرتون Everton ينصبون خيامهم فى أراض خراب قريبة من والتن بريك Walton إيقرتون Dreck ، وقد استدعتهم السلطات فى سنة ١٨٧٩ لأنهم لم يزودوا أنقسهم بمياه « كما يقضى بذلك مرسوم الصحة العامة » ، ومع ذلك فقد تواصل وجود هذا المعسكر

<sup>(</sup>٤٢) يوجد وصف لمستعمرات الفجر في واندزورث وناتينج ديل وشور ديتش في ستينيات القرن التاسع عشر في : G. Borrow, Romano Lavo - lil (London, 1874), PP. 207 - 37.



شكل ٢٤ غجر من قاطفي الفاكهة في سند (قرب جيلدفورد) سري ، ١٩١٠ تصوير فرد شو .

لسنوات تالية ، وسرعان ما يتبدد شمل هذه المستعمرات مع مقدم الربيع ، لحاجة سكانها إلى العمل الموسمي ، حتى وإن كان قوامه التجول بسلَّعهم والصفاحة ، ويقول جيمس كراب James Crabb « هؤلاء المسيحيون الذين يرغبون في إسداء معروف إلى الغجر داخل لندن وحواليها ، سوف يقفون على عدد كبير منهم يقيمون في ضواحيها في شهور أبريل ومايو ويونيو ، حيث يعملون في أسواقها، وبرتحلون في شهري بوليو وأغسطس إلى ساسكس وكنت ، فيشتغلون في الحصاد ، وبتوافدون بكثرة الى المناطق العشبية بكنت وساسكس وسرى في شهر سبتمبر ، لتوافر فرص العمل لهم هناك »(٤٢) ويدعو مايهو Mayhew موسم قطع الأعشاب في سبتمبر بالملتقى الأعظم المتشردين في إنجلترا وإبراندا حيث يتقاطر الغجر في كل الأنداء الجنوبية من إنجلترا ، وبعد الصيف وقتًا مناسبًا لقراءة طوالع من يختلفون إلى الحدائق وغيرها من المتنزهات ، وشكلت الأسواق ومضامير السباق ملمحًا أساسيًا في جدول أعمالهم ، فهي تعينهم في تحديد أوقات ترحالهم ومساره ، وتكون في الوقت نفسه مكانًا مناسبًا لالتقاء الأقرباء والأصدقاء ، وتتيح لهم الفرصة لعقد صفقات البيم لخبلهم ، وقد عرف سبوق عيد الفصيح في ونستد فلاتس Wenstead Flats « بسبوق الغجر » ، لكونه أول تجمع لهم في الموسم ، بينما يضتلف آخرون إلى سباق الدربي Derby الذي يستمر أسبوعًا صحبة جيش من الباعة الجوالين ، ويحذر كراب قراءه من أن « الصباح ربما كان الوقت المناسب لرؤية هؤلاء الفجر في مضمارات السياق، لأنهم سرعان ما يسقطون صرعى الخمر قبل حلول الظلام » ، وحالما ينتهى الحصاد تتحول حركة الفجر إلى المدينة ، وتصل الموجة الأولى منهم إلى لندن بعد قلم الحشائش مباشرة ، وريما يقفون على الطريق ومعهم سلال فرنسية وألمانية ، بينما يشرع أخرون في العودة في أكتوبر ، وتصبح حركتهم عامة في ثوڤمبر .

هكذا نجد الغبر في مواجهتهم التمدن والتصنيسع وما إليسه من ضغوط ، قد أظهروا قدرتهم في الحفاظ على ذاتيتهم ، فأفادوا من القرص التي أتاحها لهم النظام السائد ، وقاوموا المغريات التي دفعت غيرهم إلى العمل المأجور ، وعاندت غالبيتهم في تشبثها ـ حتى في حال استقرارها ـ بفكرة الجماعة والاستقلال والعمل المر . ولم يتعارض التحضر في بريطانيا مع حفاظهم على قدر من الترحل ، ولو أن المسافات التي كان عليهم أن يقطعوها في ترحالهم صارت أقصر ، مما يعكس بدوره التركز

J. Crabb, The Gipsies 'Advocate, 3 rd edn (London, 1832), PP. 136-7. (£7)

الجغرافى الزائد لزبائنهم ، فكان ينتقلون من القرية إلى المدينة عند الضرورة ، ويتخلون عن حرف قديمة إلى حرف أخرى جديدة ، تتناسب مع المرحلة ، ولكن دون أن يخاطروا بفقد حريتهم أو هويتهم السلالية ، أو ما درجوا عليه فى ممارستهم لأعمالهم أو سكناهم من مرونة ، ومع مرور الوقت كان لابد أن تتغير ممارستهم لأعمالهم ، فقد تضاءل صنعهم لأشياء بهدف بيعها ، ودخلت الميكنة على السلع التي يتجرون بها ، فدرجوا على أن يبتاعوها من تجار الجملة ، وفي الوقت نفسه فقد خف الطلب على الصفاحة وإصلاح الأدوات ، بعدما أصبحت المواد الرخيصة المصنعة متاحةً ، وأصبح العمل في الحصاد مميكنًا .. وكان من المكن لثقافة أقل مرونةً أن تستسلم لهذه المستجدات .. لكن الغجر لم يستسلموا .

# خطيم الأغلال

خلال العقود الأولى من القرن التاسع عشر باتت القوانين المنظمة للعبيد فى الأفلاق والبغدان تختلف بعض الشيء عن تلك التي عرفناها قبل أربعة قرون (13) ، فعبر السنين جرى تصنيف دقيق للغجر ، فمن ناحية كان هناك غجر التاج ( فى الرومانية Tsigani) ممن ناحية أخرى كان هناك عبيد مملكون للأديرة ( Tsigani) Tsigani domneśti فرى كان هناك عبيد الذين يؤدون جزيتهم ( mǎnàstireśti ) أو للنبلاء ( Tsigani - boiereśti ) ، وكان الغجر الذين يؤدون جزيتهم إلى التاج ينقسمون إلى عدة فئات هى صناع المجارف Lingurari الذين يصنعون الأدوات الخشبية والدبابة Ursari الذين كانوا حدادين وصفاحين إلى جانب تدريبهم الدببة على ألعاب بعينها ، وعمال المناجم Rudari أو الصناغة Aurari الذين يعملون فى

Cf. M. Kogalniceanu , Esquisse sur l'histoire ... des Cigains (Berlin, 1837); (££) A. A. Colocci, Gli Zingari (Turin, 1889) , esp. PP. 126 - 46 ; T. R. Gjorgjevi'c, 'Rumanian Gypsies in Serbia . JGLS (3), 8 (1929), PP. 7 - 25; C. J. Popp Serboianu , Les Tsiganes (Paris, 1930) , esp . PP. 45 - 53 ; G. Potra, Contributiuni la istoricul , Tiganilor din Romania (Bucharest, 1939); I. Hancock, The Pariah Syndrome (Ann Arbor , 1987) , esp. PP. 11 - 48 .

<sup>(</sup>ه٤) لتوضيح نطق حروف رومانية معينة جعلنا حرف إلروماني ts الروماني s الروماني ( بالقيمة نفسها التي في الرومني ) .

التعدين وفي غسل الذهب ، والقطعان Aieśi وهؤلاء ليس لهم عمل ثابت ، فيطوفون بانحاء الإمارتين ، يزاولون أعمالاً متعددةً خصوصًا أشغال المعادن ، بينما كانت نساؤهم يترددن على البيوت يقرأن الطالع ويلتمسن الصدقة (انظر شكل ٢٣) وقد أتيحت فرصة الهرب لبعضهم فشكلوا عصابات في جبال الكارباث وعرفوا باسم Neiotsi ، أما العبيد بالمعنى الدقيق للكلمة فهم المملكون لأشخاص واكتسبوا سمعةً سيئةً ، أما العبيد بالمعنى الدقيق للكلمة فهم المملكون لأشخاص ويدعون Vatrási أي مأوى أو بيت ) وقد مارسوا أعمالهم كسياس خيول السادتهم وحوذية وطباخين وخدم ، وربما عاش بعضهم في القرى كحلاقين أو خياطين أو إسكافية أو بياطرة ، وقد نشأ بينهم أفضل من نعرفهم من موسيقيين ، كما اشتغل بعض القطعان كحدادين ومشاطين مملكون ملكية شخصية ، فيؤدون جزيتهم إلى ملاكهم ، سواء كان المالك ديراً أو نبيلاً بدلاً من الدولة ، وكان القائم على جباية الجزية منهم قاض غجرى على المؤلة ، وكان القائم على جباية الجزية منهم قاض غجرى على بالسم Bulibasha ، وهو مسئول منهم قاض غجرى عالد مسئولية مباشرة .

كان فى إمكان السادة قتل غجرهم دون أن يؤاخذهم أحد ، وغالبًا ما كانوا يقابلون أى توان منهم بعقوبات قاسية ، ويصف كوجالنيتشينو Mihail Kogălniceanu يقابلون أى توان منهم بعقوبات قاسية ، ويصف كوجالنيتشينو الذى ناضل من أجل تحرير الغجر ؛ يصف ما كان هو نفسه شاهدًا عليه فى ياسى Jassy (افعا) عاصمة البغدان إبان كان صبيًا فيقول :

« كائنات من البشر مطوقون بأصفاد على أذرعهم وأرجلهم ، وآخرون مطوقة جباههم أو أعناقهم بالحديد ، والجلد العنيف وعقوبات غيرها كالإجاعة والتعليق فوق نار مشتعلة والسجن انفراديًا ، والإلقاء عرايا في الجليد ، أو في نهر متجمد ، مثل ذلك كانت المعاملة التي يلاقيها هؤلاء الفجر التعساء » .

« أما عن قدسية الزواج والروابط العائلية ، فجميعها محض هراء ، لأن الزوجة كانت تفصل عن زوجها ، والابنة تقتلع من حضن أمها ، والأطفال ينتزعون من صدور هؤلاء اللواتى أتين بهم إلى الحياة ، ويباعون كسائمة لمشترين أتوا من أربعة أركان رومانيا »(٢٦).

Kogalniceanu, Esquisse, PP. 16 - 17; also his Desrobirea, Tiganiloru (٤٦) (Bucharest, 1891), P. 14.

وعلى الجملة يقدر كوجالنتشينو أعداد الغجر في الأفلاق والبغدان بمائتي ألف، ويمثل المملكون منهم ملكية خاصة غالبيتهم ، تضمهم خمس وثلاثون ألف عائلة .

وكان ذلك إبان الاحتلال الروسى لهاتين الإمارتين الدانوبيتين فى ١٨٢٨ مين بدت تلوح فى الأفق إرهاصات وإن حبطت نحو تحرير الغجر ، ثم بدأ الرأى العام يتغير ، لكن الملاك لم يكونوا قد تهيئوا بعد لهذا التغيير ، وأول خطوة حاسمة هى تلك التى اتخذها ألكسندر جيكا Alexander Ghica أمير الأفلاق فى سنة ١٨٣٧ ، حين حرر أربعة آلاف أسرة من غجر التاج وأسكنهم فى قرى ، ألزم نبلاءها بمنحهم عملاً كفلاحين ، وسارت البغدان بعد خمس سنوات على النهج نفسه ، بشأن غجر التاج وغجر الاديرة ، وفى سنة ١٨٤٧ قرر جيرجى بيبسكو Gheorghe Bibescu خليفة جيكا الذى تلقى تعليمه فى باريس تحرير غجر الكنيسة ، ولو أن هذا التحول لم يتم بسرعة ( انظر شكل ٣٥ ) وعلى الجانب الآخر فى ترانسيلڤانيا كان إلغاء القنانة فى سنة ١٨٤٨ يعنى أن أعدادًا من الغجر المستقرين المرتبطين بقرى صاروا أحرارًا فى حركتهم ، وقد اقتدى بهم الكثيرون ، مما أفضى إلى اكتظاظ المستعمرات الغجرية مالدن .

كان الجيل الصاعد من الرومانيين يتطلعون إلى فرنسا كمصدر لإلهامهم، وكان الحكام المعاصرون يدركون مدى اهتمام الأقطار الأوربية الأخرى بما يجرى فى بلادهم، ونهضوا من جانبهم باستكمال ما نيط بهم من واجب رغمًا عن المعارضة الشديدة من جانب النبلاء، ويمكن أن يستدل على ذلك، مما حدث فى البغدان فى سنة الشديدة من جانب النبلاء، ويمكن أن يستدل على ذلك، مما حدث فى البغدان فى سنة الموفاء بديون كانت عليه، فقد شملت هذه التركة ما لا يقل عن ٣٤٩ عبدًا من الغجر رجالاً ونساء وأطفالاً (١٤٧)، ولم يكن ذلك قبل سنة ١٨٥٥، حين شعر جريجور جيكا (وسلفة والبلاقية الباقية من ذل مجتمع همجى » واعتزم أن يعوض الملاك عن فقدهم ما يمتلكونه من عبيد، كما حظر بيع البشر وشراءهم، وأصبح التعويض الذي يحصل عليه النبلاء هو ثماني دوكات للنجورارى والفاتراتش وأربعة للاييشى، أيا كان العبد ذكراً أو أنثى،

M. Gaster, 'Bill of sale of Gypsy slaves in Moldavia , 1851 ' , JGLS (3), 2 ( $\xi V$ ) (1923) , PP. 68 - 81 .



Un Prim Salas de Robi sau

# SCLAVI TIGANEŞTI

Print o licitație la Amiadă a Mânăstire d. st. ELLAS la 8 mai M. D. CCC. L. II.



cine se compuna din 18 Omeni, 10 Bajați, 7 femei & 3 ssete

Grifo

شكل ٣٥ إعلان عن بيع بالمزاد العلنى فى الأفلاق ، للبيع جماعة من العبيد الفجر بالمزاد العلنى بدير سانت إلياس ، ٨ مايو ١٨٥٧ يضم ثمانية عشر رجلا وعشرة صبية وسبع نساء وثلاث بنات فى صحة جيدة ، عن كتاب هانكوك ١٩٨٧ The Pariah Syndrome

ولا يؤدى للنبلاء شيئًا مقابل الأطفال الرضع والعجزة ، وخلال أسابيع وفى أوائل سنة ٢٥٨٦ اتخذت الأفلاق الخطوة ذاتها، وأصبح التحرير القانونى كاملاً فى سنة ١٨٦٤ ، وذلك حين صدر فى أعقاب حرب القسرم دستور جديد للإمارتين اللتين تم توحيدهما (وإن لم تكونا مستقلين تمامًا) واللتين تحولتا إلى رومانيا ، وأضحى الفجر من الناحية المبدئية على الأقل مواطنين رومانيين ، على أن أيًا من هذه الإجراءات الدستورية ، لم يبدد رياح البغضاء والتعصب التي صنعها الماضى .

#### هجرات متجددة

شهد الشطر الأخير من القرن التاسع عشر بعضًا من قبائل الغجر تحرز شهرة كبيرة ، عندما شرعت جماعات كبيرة منها في التحرك في كل الاتجاهات منطلقة من بلاد البلقان والمجر ، وقد تأثرت رومنية هؤلاء الغجر تأثرًا شديدًا بالرومانية ، بفضل تجذرها في بلاد تتحدث بها ، لذا فقد دعيت لهجاتهم بالأفلاقية Viach ، وقد دعوا أنفسهم بالروم ، وعليه نجد من الأوفق أن نشير باستمرار إليهم وإليهم فحسب بهذا الاسم ، تمييزًا لهم عن غيرهم من الغجر الذين سبق أن ارتحل أسلافهم غربًا قبل ذلك بعدة قرون ومع ذلك فلدينا جماعات أخرى كثيرة، عاشت في أواسط أوربا وشرقيبها ، ممن ليست لهم صلات بهؤلاء المتحدثين بالأفلاقية ، لكنهم أطلقوا على أنفسهم المسمى نفسه روم .

تمينت الجماعات الرئيسية من هؤلاء الروم بمسميات ترتبط بمهن ، مثل الكالديراشا Kaldera'sa ( النحاسون ) واللوقارا Lovara ( تجار الخيول ) والتشورارا 'Curara ( صناع المناخل ) ومن المناسب ذكر جماعات أخرى غادرت البلقان في الوقت نفسه تقريبًا ، وكانت من الفجر المتحدثين باارومانية ، من حيث إنهم فقدوا معظم لغتهم الرومنية ، وعرفوا بأسماء مثل بوياش Boyas ( أي غاسلو الذهب ) وروداري الاعدنون ) والأورساري Ursari (أي الدباية) (٢٨).

<sup>(</sup>٤٨) ولو أن مسمى أورسارى ينفرد عن غيره من المسميات ، بكونه أكبر من أن تكون له دلالة مهنية وأقل من أن تكون له دلالة قبلية .

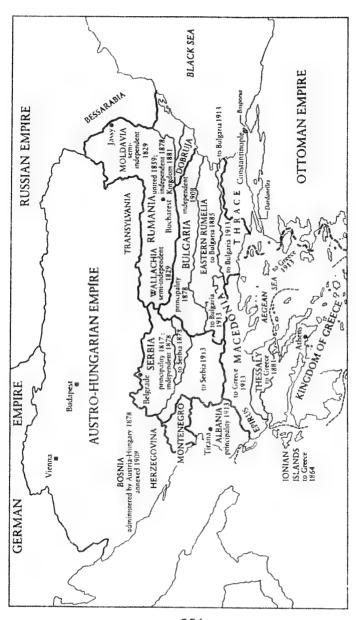

خريطة ٤ بأود البلقان في القرن التاسم عشن .

تربت على الهجرات المتلاحقة للروم أن ظهرت مسميات فرعية ، قامت على أساس جغرافي ، فالكالديراشيا ( النحاسون ) الذين هاجروا في إتجاه روسيا وصربيا وبلغاريا واليونان ، صار بعضهم يعرفون في الرومنية على أنهم يونانيون وصرب وروس وهكذا ، وقد اتسعت هذه الهجرات تجاه الغرب ، وما أن تعالى زخمها ، حتى صارت أشبه بهجرات مماثلة لها ، وقعت قبل أربعة قرون ، كما أن ردود أفعال الأهلين التي تراوحت بين الدهشة والعداء ، كانت أشبه في معظمها بردود أفعال أجدادهم في القرن الخامس عشر ، وغالبًا ما يتواجد الروم في عصرنا في أقطار أوربا كافة ، القرن الخامس عشر ، وغالبًا ما يتواجد الروم في عصرنا في أقطار أوربا كافة ، فضلاً عن الأمريكتين ، وهم يتحدثون بلهجات متقاربة من الرومنية ، رغمًا عن التباين الواقع فيما بينها في مجموع المفردات والنطق ، ويمقدور الرومي الذي يعيش في البرازيل .

فى أوائل الستينيات من القرن التاسع عشر شوهد بعض الروم يتسللون إلى ألمانيا وپواندا ، حيث تطلعوا إلى زعامة الغجر هناك ، بل استطاعوا بالفعل أن ينصبوا على الغجر البولنديين سلالةً مالكةً هى أسرة كويك Kwiek ومن پولندا واصل الكالديراشا طريقهم إلى روسيا واسكندناڤية ، كما أن بعض الروم الحاملين لجوازات سفر نمساوية إنطلقوا من برلين فى سنة ١٨٦٦ فى طريقهم إلى بلجيكا ومنها إلى فرنسا ، لكنهم لم يلبثوا أن ردوا على أعقابهم لدى الحدود (٥٠). أما النحاسون الذين وصلوا إلى فرنسا فى العام التالى عن طريق ألمانيا وإيطاليا ، فقد واجهوا صعوبات أقل، وأضحى فى إمكانهم أن يتنقلوا جهارًا فى مجموعات من ثلاثين أو أربعين أو حتى مائة وخمسين ، وقد استقلوا عربات ذوات أربع عجلات تجرها الجياد ، حملوا عليها خيامهم الكبيرة اللازمة لنومهم لدى توقفهم ليلاً ، وقد أمضى هؤلاء أربعة أيام من فبراير سنة ١٨٦٨ فى كاربنترا (شمالى شرق أڤينون) كانت كافيةً لأن تسمح لأحد فبراير سنة ١٨٦٨ فى كاربنترا (شمالى شرق أڤينون) كانت كافيةً لأن تسمح لأحد فبراير المخلين كى يرسم لوحةً زيتية لهم على القماش (انظر شكل ٣٦) ، ويبدو فيها التناقض واضحًا بين ملابسهم المهترئة وكميات الذهب والفضة التى يتزينون بها . فيها التناقض واضحًا بين ملابسهم المهترئة وكميات الذهب والفضة التى يتزينون بها . وقد قام فريق من الكالديراشا بدخول إنجلترا فى سنة ١٨٦٨ ، ونصبوا خيامهم فى

Cf. J. Ficowski, Cyganie na Polskich drogach, 2nd edn (Kraków, 1985), (٤٩) PP. 78 - 107.

F. de Vaux de Foletier, Les Bohémiens en France au 19e Siècle (0.) (Paris, 1981).

وبه فصل ممتع عن زيارات لفجر أوريا الوسطى وشرقييها .

ضواحى لندن ، لكنهم لم يحظوا باحترام من قبل الغجر الإنجليز (١٥)، وفى السنة نفسها بدأت الأراضى الواطئة تستقبل جماعات من النحاسين من أواسط أوربا ، وقد اعتبرتهم الحكومة الهولندية ظاهرة جديدة تمامًا ، كما نظر العامة إليهم على أنهم غرباء من طراز فريد ، فتدافعوا بالآلاف إلى مخيماتهم (٢٥)، بينما وقف الغجر يتقاضون منهم نقودًا نظير السماح لهم بالدخول ، وللمرة الثانية وفدت إلى فرنسا فى بدايات السبعينيات جماعات من الروم عبر ألمانيا وإيطاليا ، واجتذبت أينما ذهبت حشودًا من الزوار الذين استبد بهم حب الاستطلاع، ويعود أول ذكر للأورسارى إلى هذه المرحلة ، الزوار الذين استبد بهم حب الاستطلاع، ويعود أول ذكر للأورسارى إلى هذه المرحلة ، فنشهدهم فى ألمانيا فى سنة ١٨٦٨ ، ومنذ سنة فنشهدهم على الطريق فى فرنسا ، وكانت طلائعهم قد أثت من صربيا والبوسنة تحمل جوازات سفر تركية بأسماء مثل جالو باڤيتش Galubavich ولازاروڤيتش ماشلة .

ويتضح من جوازات تسعة وتسعين غجريًا (يونانيًا) وصلوا بالقطار في سنة الممالية به لي لي لي لي لي النهم أتوا من اليونان وتركيا الأوربية ، وكذلك من صربيا وبلغاريا ورومانيا ، وقد اعتزم بعضهم أن يواصل طريقه إلى أمريكا الشمالية (٢٥)، وبعد عشر سنوات تتوافر لدينا أخبار عن أورساري في جنوبي اسكتلندا وشمالي إنجلترا، يتحدثون خليطًا من اللغات ، بيد أنه لدى العقد الأول من القرن العشرين كان الذين استرعوا الانتباه في بريطانيا على نحو أساس لوقارا ، وصلت جماعة كبيرة منهم في سنة ١٩٠٤ ويحوزتهم جوازات سفر ألمانية ، وذلك بعد طردهم من هولندا، وتسببوا في إزعاج الشرطة والبلدية ، مما أسفر عن ترحيلهم إلى هامبورج ، ولحقت بهذه الموجة أخرى ، وتابعت الصحافة اليومية والأسبوعية مداهمات الشرطة لهم (٤٠).

T. W. Thompson , 'Foreign Gypsy Coppersmiths in England in 1868', (01) JGLS (3), 6 (1927), P. 144.

<sup>(</sup>٥٢) يوجد بيان له وزنه عن هذه الهجرات في: Lucassen, "En men noemde hen." (Zigeuners" : "Amsterdam/ The Hague, 1990 ، وهو يغطى تاريخ الفجر في البلاد الواطئة بين سنتي ١٩٥٠ و ١٩٤٤ .

D. MacRitchie, "The Greek Gypsies at Liverpool", Chamber 's Journal, 11 (or) Sep. 1886; A. A. Marchbin, "Gypsy immigration to Canada", JGLS (3), 13 (1934), PP. 134 - 44.

Cf. C. Holmes .  $^{\rm t}$  The German Gypsy question in Britain, 1904 - 06  $^{\rm t}$ , JGLS (o£) (4), 1 (1978), no. 4, PP. 248 - 67 .



شكل ٢٦ غجر مجريون لدى كارينترا في سنة ١٨٦٨ ، تصوير لدني بونيه ، متحف دبليسي كارينترا .

ووقعت أحداث مشابهة في فرنسا وألمانيا وسويسرا ، لكنه أكثرها إثارةً ما قامت به جماعات من الكالديراشا بعد سنوات قليلة ، فقد طوفوا بعدة أقطار في غربي أوربا ، وشوهدت عائلات منهم في بريطانيا بأسماء تشورون Choron وكيرياتش Kirpatsch وديميتر Demeter وماكسيموف Maximoff ، يتنقل أفرادها بالقطار فيما بين مايو ١٩١١ حتى أكتوبر ١٩١٣ ، وكانوا قد تخلوا عن عرباتهم في فرنسا ، لكنه كان ما تزال لديهم خيامهم الرحبة الشديدة الشبه بتلك التي رسمها بونيه Bonnet في الكارينترا قبل أربعين سنة ، وقد خيموا في مدن مختلفة على اتساع الجزر البريطانية ( انظر شكل ٣٧ )(٥٥)، وكان قد سبق لهم أن تنقلوا في معظم أقطار أوربا ، وأضفوا لدى حضورهم لمسة من عبق الشرق على أفنية المدينة الموحشة ، وكم كان رهيبًا مشهد نسائهم والعملات الذهبية مبثوثة في ضفائر شعورهن ، ومنتظمة حول نحورهن وصدورهن ، وهو مشهد يختلف تمامًا عن مشهد نظـــرائهن الإنجلـيزيات في زينتهن ( انظر شكلي ٣٨ ، ٣٩ ) كما كان الرجال يرتدون سراويل فضفاضة مطوية في أُحذيتهم الطويلة وقمصانًا ملونةً براقة ، وستراتهم وصدرياتهم وقد اصطفت بها أزرار كبيرة فضية ( بعضها في حجم بيضة الدجاجة)، وقد تالقت في لمعانها ، وكانوا يمضون وقتهم في السعى جاهدين إلى المصانع ومعامل الجعة وغيرها ، لإصلاح مالديها من أوعية نحاسية، وكان حذقهم لعملهم موضعًا للإطراء البالغ ، كما كانت أجورهم المغالي فيها موضعًا للاستياء البالغ.

قليل من هؤلاء الوافدين استقر بهم المقام في بريطانيا ، وبعضهم كان في طريقه إلى أمريكا ، وبعض آخر انحرف عائدًا إلى القارة ، وفي كثير من الأقطار الأوربية ، صار الروم جيلاً جديدًا بين سكانها الفجر ، وقد شكل هؤلاء الذين عبروا الأطلسي عنصرًا غجريًا أهم بكثير ممن شاهدناهم في زمن الاستعمار ، ولم يخلفوا وراءهم سوى آثار قليلة ، وتتوازى هجرة الغجر إلى الولايات المتحدة مع الهجرات العامة إليها(٥٦).

E. O. Winstedt . ' The Gypsy Coppersmiths ' invasion of 1911 - 13 ' , JGLS (00) (2), 6 (1912 - 13), PP. 244 - 303.

<sup>(</sup>٥٦) لزيد من التقاصيل أنظر:

M. T. Salo and S. Salo, 'Gypsy immigration to the United States', in Papers from the Sixth and Seventh Annual Meetings, Gypsy Lore Seciery, North American Chapter (New Yourk, 1986), PP. 85 - 96.

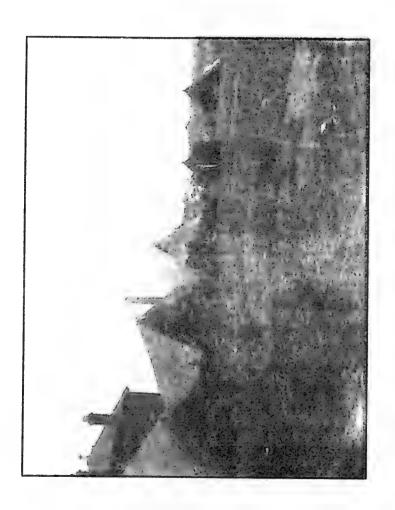

259

وقد بدأت الهجرات الواسعة من أوربا إلى أمريكا الشمالية في سنة ١٨١٥، وهي تعد بذاتها الأساس للوجود الغجري في الولايات المتحدة ، وحتى منتصف القرن كان ما يزيد على نصف المهاجرين يأتون من الجزر البريطانية ، ففي الخمسينيات وصلت هجرة هؤلاء الغجر الذين كانوا يدعون أنفسهم رومنيتشل Romnichels إلى ذروتها، وقد توافدوا في أعداد صغيرة كعائلات ، وحتى في زمن الذروة ١٨٥٠ ـ ١٨٦٢ كانوا أقل من أربعمائة ، ويبدو أنهم كانوا يفضلون أوهايو وبنسلقانيا وقرجينيا كوطن لهم ، وارتبطوا بمهن يتنقلون بها ، تشمل تجارة الخيول والقصدرة وصناعة السلال الرجال ، وقراءة الطالع وبيع السلع البسيطة والرخيصة النساء ، وتدريجيًا صارت تجارة الخيل هي أهم نشاط يمارسه الرجال (٧٥) وقد استمر مجتمع الرومنيتشيل في حقبة هي أهم نشاط يمارسه الرجال (٧٥) وقد استمر مجتمع الرومنيتشيل في حقبة السبعينيات ، رغمًا عن توافد بعضهم في الحقبة التالية حتى الحرب العالمية الأولى ، وما يزال أخلافهم يعرفون بالاسم نفسه ، وواصلوا الحديث بلهجتهم الخاصة ، واحتفظوا بمسافة بينهم وبين غيرهم من الغجر ، فضلاً عن غير الغجر .

فى الثمانينيات أى فى الوقت الذى كان الاقتصاد الأمريكى يمر بمرحلة انتعاش، تغير النمط العام للهجرة إلى الولايات المتحدة ، فقد تحول بوضوح إلى أقطار أوربا الجنوبية والشرقية ، ومنذ يومئذ حتى سنة ١٩١٤ كان القادمون الجدد يأتون أساسًا من النمسا ـ والمجر وإيطاليا واليونان وروسيا ورومانيا وتركيا ، وكان طلائعهم روم وصلوا إلى نيويورك فى سنة ١٨٨١ ، قادمين من النمسا والمجر وتبعتهم فى العام التالى جماعة من اللودار (الرودارى) تنتحل الجنسيتين البلغارية والإسبانية ، ثم فى سنة ١٨٨١ جماعة من الموسيقيين النمساويين والمجريين ، وريما تكون هذه الأخيرة من طلائع من يدعون «السلوقاك المجريون»، وهم غجر يصنفهم الروم الأمريكيون اليوم على طلائع من يدعون «السلوقاك المجريون»، وهم غجر يصنفهم الروم الأمريكيون اليوم على طريق كذا أو المكسيك أو أمريكا الجنوبية ، حيث كانت قواعد الدخول أكثر يسراً . وكان اللودار ملهين ومدربي حيوانات وكان بصحبتهم دببتهم وقردتهم ، وقد زعموا أنهم نمساويون مجريون أو أتراك ( وهو مسمى كان يعنى فى تلك الأيام أكثر مما

Cf. M. T. Salo and S. Salo, 'The Romnichel economic and social (oV) organization in urban New England, 1850 - 1930 ', Urban Anthropology, 11 (1982), PP. 273 - 313.

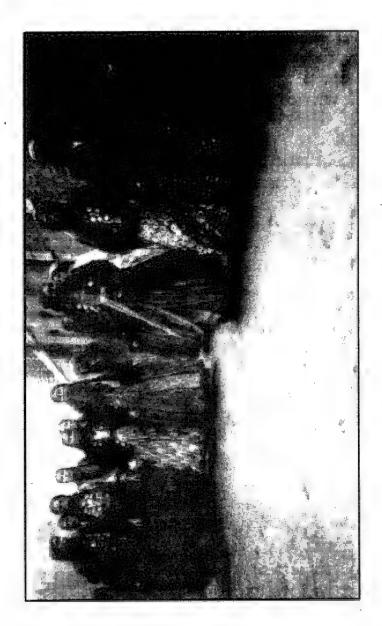

261



شكل ٣٩ ـ تاليثاكوپر ترتدى شالا وإزارًا غجريًا بالكروشيه ، وتقف إلى جوارها ابنتها پولى . أسكوت ، أغسطس ١٩١٢ ، تصوير فردشو .

يعنيه اليوم ، ويشير إلى أقاليم تم استقلالها عن الامبراطورية العثمانية مثل البوسنة والهرسك ) ، وقد أظهر الروم قدرةً على الكسب تفوق تلك التى للودار، وجاوزت الجماعتان فى أعدادهما مستوى الهجرة ، وكان الروم الذين يأتون فى غالب الأحوال من موانى بحر الشمال أو الموانى البريطانية ، يدعون الجنسية النمساوية ـ المجرية ، تيها الروسية ثم الصربية ، ويعود أصل إحدى هذه الجماعات الأخيرة التى برزت بأعدادها الكبيرة إلى كونتيه ماتشوا Maćva (غربى بلغراد) ، مما أدى أى نشوء قبيلة تسمت باسمها Maćwaya وقد انتهت هجرة الفجر رأسًا من أوربا إلى الولايات المتحدة فى سنة ١٩١٤ ، وذلك مع اشتعال الحرب العالمية الأولى، وما تلاها من تشديد الضوابط على الهجرة ، واستمرت الحال كذلك حتى بدأت أعداد من اللوقارا وغيرهم تصل فى بداية السبعينيات من القرن العشرين ، قادمةً من الأقطار الشيوعية فى شرقى أوربا .

يتضع لدينا أنه كانت للغجر مشاركة كبيرة فى زخم الهجرة المتدافعة إلى الولايات المتحدة ، وتوجد أسباب عديدة لارتفاع معدل هجرتهم فى الشطر الأخير من القرن التاسع عشر ، مثل ما أتيح من فرص اقتصادية فى غربى أوربا والولايات المتحدة، وما جرى من تحسن فى السكك الحديدية ، ورخص وسائل النقل البحرى وسرعتها . وعندما يتأمل المرء ما حدث فى الولايات المتحدة ، وهى النموذج المثالى لاتجاهات الهجرة ، يتبين أن هجرة الرومنيتشيل تزامنت مع ذروة الهجرة من بريطانية ، أما الروم واللودار فقد تزامنت هجرتهم مع موجة الهجرة الكبيرة من شرقى أوربا ، الأمر الذى من شأنه أن يشى بأنه إذا كانت ثمة أسباب لهذه الهجرة تختص بالغجر وحدهم ، فإن هذه الأسباب لم تضطلع بالدور الأكبر فى قرارهم بالهجرة ، ومع ذلك فقد كان فناك تفاوت ملحوظة فى جاهزية جماعات غجرية مختلفة فى هجرتها إلى الولايات المتحدة ، فلم يكن الرومنيتشيل وحدهم والروم واللودار هم الذين هاجروا ، فهناك جماعات أخرى متفرقة من غيرهم هاجرت منها أعداد قليلة وترتب على ذلك أن نمط السكان الغجر فى الولايات المتحدة ، كان أبعد من أن يمثل مقطعا عرضيًا ، بالنسبة لهؤلاء الذين عاشوا فى أقطار مصدرة المهاجرين .

تزامنت الزيادة في معدل الهجرة بانتهاء عبودية الغجر في الأفلاق والبغدان ، لكن ذلك لا يفسر التراتب الزمني الظاهر لهجرات الروم ، ونمط هذه الهجرات وتنظيمها

الاجتماعى ، بينما يستدل من هجرات سابقة لعائلات من الأورسارى والرودارى ـ وهم من الروم ـ على إقامتهم الطويلة فى بلدان غير الأفلاق والبغدان ، مما لا يدعم فكرة أنه كان هناك دفق كبير من رومانيا فى خمسينيات القرن التاسع عشر (٨٠).

تزداد هذه الشكوك عندما يتأمل المرء ما يستنبط من لهجاتهم في الوقت الذي بدأ فيه تسجيل هذه اللهجات ، فتأثير الرومانية لا تخطئه العين ، لكن هذه اللهجات حملت بدرجات مختلفة تأثيرات مجرية كانت محدودة جدًا في حال الكالديراشية -Kalde بدرجات مختلفة تأثيرات مجرية كانت محدودة بينما ظلت لعجة التشورارا وسطًا المجرية ، واتبعت ما في هذه اللغة من نبرة مشددة ، بينما ظلت لهجة التشورارا وسطًا بين الاثنتين ، والتغلغل غير الروماني على هذا المستوى دليل واضح على تعرضها فترة طويلة لتأثير لغات أخرى ، بعد أن ابتعد الروم عن تأثير الرومانية ، أو خلال الوقت الذي كانوا فيه تحت تأثيرها ، وقد نشأت مشكلات ممائلة لكلام الجماعات الغجرية المتحدثة بالرومانية خارج رومانيا والتي كانت قد فقدت رومنيتها ، وكان الروداري الذين اشتهروا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر يتحدثون برومانية تضم عنصرًا قويًا من الكلمات الصربو كرواتية ، بينماكان البوياش الذين يعيشون اليوم عول بيتش Pécs في جنوبي المجر يستخدمون صيغة بالية من الرومانية ، تشبه تلك حول بيتش Pécs في جنوبي المجر يستخدمون صيغة بالية من الرومانية ، تشبه تلك التي كان يتحدث بها قبل عدة قرون في البانات وهو الإقليم المتعدد السلالات المجاور التي كان يتحدث بها قبل عدة قرون في البانات وهو الإقليم المتعدد السلالات المجاور لغربي الأفلاق ( قسم فيما بعد بين المجر ورومانيا ويوغسلافيا )(٥٠).

فى ضوء هذا كله يحتاج المرء لأن ينظر خارج الأفلاق والبغدان كنقطة بداية ، فقد كانت الرومانية لغة حديث خارج حدود هاتين الإمارتين فى البانات وفى شمالى شرق صربيا وفى بسارابيا Bessarabia الغربية ومعظم ترانسيلقانيا ، لا سيما المناطق الريفية شمال الأفلاق ، ومن اليسير الزعم بأن معظم الروم عاشوا زمنًا طويلاً فى هذه الأقاليم ( وربما تحدر بعضهم من المهاجرين الذين فارقوا الأفلاق والبغدان إبان سنين الاضطهاد ) أكثر من أن يكونوا فى أصلهم من العبيد المحررين الذين تدافعوا من هاتين الإمارتين الدانوبيتين ، تحسبًا لإمكانية عودة نظام العبودية القديم .

Cf. A. M. Fraser, 'The Rom migrations ', JGLS (5), 2 (1992), PP. 131 - 45. (ه٨)
G. Papp, A beás cigányok román nyelvjárása : Beás - magyar szótár. (ه٩)
. Pécs, 1982 ( مجري مجري - مجري - مجري)

### الحافظة والطفرة

انتشر الروم الأفلاق في أنحاء متباعدة من القارة الأوربية ، وقد بدوا أكثر غرابة ممن سبقهم من الفجر ، الأمر الذي قد يدفع إلى القول بأنهم وحدهم هم السدنة الأمناء على تراث قومهم ، (ومن المؤكد أن الروم أنفسهم يؤكدون صحة هذه المقولة، من حيث مشاركتهم معظم الجماعات الفجرية في خصائصها العامة ، بالقدر الذي كان يجعلهم على قناعة بأنهم الفجر الحقيقيون ) ، ومع ذلك فليس من البساطة بمكان أن نقدر حجم ما يتفردون به من تراث الفجر ، ففي مجال الفولكلور طوع الغجر عناصر من ثقافة الأغيار الذين كانوا على صلة بهم ، وأدخلوها في أغانيهم وحكاياتهم ، وبمضى الزمن نسى الأغيار هذه العناصر ، تاركين الفجر حفظة على ما سبق أن الستعاروه ، كذلك يمكننا أن نتعرف في مجال اللغة على كلمات كثيرة استعارتها الرومنية من الفارسية والأرمنية واليونانية وغيرها ، ونستخلصها طبقة طبقة حتى نصل إلى النواة الأصلية ، على أن الأمر يكون أكثر صعوبة إذا تتبعنا المنهج نفسه فيما يتعلق بتراث الغجر الثقافي وأنساقهم القيمة ، وما ذكرناه صحيح بالنسبة لهؤلاء الذين يدعون أنفسهم رومًا Le Rom ، كما أنه صحيح كذلك بالنسبة لغيرهم من الغجر .

يقوم أى مجتمع غجرى على نمط معقد من صلات القرابة العائلية ، وفى حالة الروم، فإن مؤسساتهم العائلية ، ربما تكون أيسر فى التناول من غيرهم من الجماعات ، وقد يتوافر لها باعتبارها معيارًا قدر أكبر من المصداقية (١٠)، على أنه لدى الممارسة تصير مجازفة أن نتقصى الحقائق من الروم وحدهم ، وهم ينقسمون بداءةً إلى قبائل أشهرها الكالديراشا والماتشوايا واللوقارا والتشورارا ويدعو الكالديراشا القبيلة rasta أى أمة ، ويدعوها اللوقارا تعدق ، والكلمتان معًا مثل معظم المصطلحات

P. Williams, Mariage tsigane (Paris, 1984) في المجتماعي في المجتمع مسهب لتنظيم الروم الاجتماعي في المحتماعي في يتعامل مع الروم بوجه عام والكالديراش في باريس بوجه خاص ، ويحتل الروم لاسيما الكالديراش والماتشرايا مكانة بارزة بين الفجر في أمريكا الشمالية ولدينا كتابات متنامية عنهم قام بها باحثون أمريكيون شماليون مثل:

W. Cohn, The Gypsies (Reading, MA, 1973); R. C. Gropper, Gypsies in the City (Princeton, NJ, 1975); A Sutherland, Gypsies, the Hidden Americans (London, 1975); and S. Salo, The Kalderas in Eastern Canada (Ottawa, 1977)

التنظيمية الرومية مستعارتان من الرومانية ، وتتفاوت القيائل في لهجاتها وعاداتها ومظاهر حياتها ، لكنه تعترف بيعضها البعض على أنها روم وتتزاوج فيما بينها ، وقد انقسمت كل قبيلة فيما بعد إلى Vitsi ( جمع Vitsa ويمكن ترجمتها بعشيرة ، وإن أن اللوڤارا يتخذون بدلاً منها تعبير tsérha وتعنى حرفيًا خيمةً) ، والعشيرة في واقع الأمر وحدة لإثبات الهوية ، ولها اسمها الرومني ، وغالبا ما تتحدر من جد واحد ( مثل عشيرة فرنكوليشتى Frinkulesti أي التي تنسب إلى فرنكولو ميخائيلوڤيتش Frinkulo Mikhailovitch ) لكنه قد يكون اسم حيوان أو صفةً محددةً ، وأسماء مثل هذه تكون لها دلالتها الوظيفية الهامة ، حين يتعامل اثنان من الروم لأول مرة ، ويسعيان لأن يتعارفا ، وريما عاش أفراد العشيرة متفرقين ، ولا يزاولون حياتهم كجماعة ، ولذا فالأهم منها وظيفيًا الجماعة الأصغر وتعرف بالفاميليا Familia ، أو الأسرة الممتدة التي تضم الأبناء وزوجاتهم وأولادهم وأحفادهم ، بينما تعرف الأسرة الواحدة داخل الفاميليا ( والتي يمكن أن تقسم كذلك إلى ثلاثة أجيال ) بالتشيرا tséra وتختلف عنها في النوع الكوميانيا Kumpania ، وهي ليست بالضرورة جماعة قرابية ، وربما ضمت أفرادًا من أكثر من قبيلة أو عشيرة أو أسرة ممتدة ، وهي بمثابة حلف ، ينشأ اضرورة اقتصادية ، ويقسم العائد من العمل بالتساوى بين أعضائها ، وغالبًا ما يترأس الكوميانيا المؤلفة من عدة أسر رجل كبير rom baró ، يقوم بدوره كحلقة وصل مع الأغيار gad zé ( أو ga zé كما ينطقها الروم ) ، كذلك تعد الكوميانيا الوحدة السياسية الأساسية ويستطيع أعضاؤها أن يتخذوا قراراتهم في المسائل الخلقية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تعد شائنًا عاما للجميع، أكثر منها شائنًا أسريًا ، فيتداولون الأمر من خلال المناقشة diváno ، ولكن إذا كان الأمر هامًا بما فيه الكفاية ، فلا مندوحة من عرضه على محكمة رومنية kris romana ، لتقضى بما تراه ، وهي تضم أعضاءً ذكورًا من عشائر مختلفة ، جميعهم من كبار السن ، بينهم قاض أو عدد من القضاة ، ونادرًا ما كان يسمح للنساء بالحضور إلى المحكمة ، لكنه كان ممكنًا في حال ما إذا كانت لها علاقة مباشرة بموضوع الخصومة ، وقرار المحكمة ملزم للمدعين ، ويجب عليهم أن يضعوا مصائرهم بين يديها ، وربما تطول الإجراءات أو تصبح شاقة ، وقد اشتهر الكالديراش عند اللوقارا بولعهم بهذه المحاكم .

ويعد الأفراد الذين ينتمون إلى العشيرة نفسها أقرباءً ، ينتظر منهم أن يمنحوا بعضهم بعضاً العون والحماية في وقت الحاجة ، كما إن للعشيرة روابطها الطقوسية ،

فيجب على المرء المشاركة فى جنازة أحد أبناء عشيرته وفى مراسم دفنه Pomána ، وبذا تصير للقرابة قوتها القاهرة فى المساعدة والتعاون ، وغالبًا ما يتم تكريس هذه القوة بالتزاوج ، ويبدى الروم استحسانهم للزواج بين أبناء العمومة من الدرجة الأولي، ويفضل أن يكون الزوج من العشيرة نفسها ، وإلا فيكون من عشيرة الأم أو الجدة ، ولكن الزواج يمكن أن يكون نهجًا جديدًا فى خلق التزامات متبادلة بأفراد من الكوميانيا لا ترتبط الأسرة معها بمعلات قرابية .

وترتيب زواج أحد الأبناء مهمة واجبة الأداء لأبيه ، يشاركه فيها والد العروس المرتقبة ، فضالاً عن الأعضاء الذكور في العشيرة ، وقد يتطلب التداول في شأنه الخطوبة وقتًا طويلاً ، ويصبح شأنًا عامًا عندما يتدخل روم آخرون ، مما قد يعرض الجماعة للخطر ، فيسعون من ثم إلى صيغة متناغمة ، تقوم على التبادلية ، ولا يشارك زوجا المستقبل نظريًا في الأمر ، لكنه من المكن لهما من الناحية العملية أن يؤبرا على خيار الآباء ، كما أن لهما الحق في رفض مثل هذه الزيجة ، وبعد الزواج يعيشان عادةً مع والدى الزوج ، والمهمة التي تناط بها العروس ليست من السهولة بمكان ، فمن واجبها أن تعنى بوالدى الزوج ، وتؤدى لهما ما يطلبانه من واجبات منزلية ، وتنجب لهما أحقادًا .

هناك اعتبار حيوى للمهر الذى يطلبه والد العروس ، وربما كان أكبر مما يقدر عليه معظم الروم ، وحيثما يوجد هذا التقليد يصير له وقعه الاجتماعى الهام ( ولو أنه لم يعد له وجود بين الكالديراش واللوڤارا فى پولندا فى خمسينيات القرن العشرين )، وكم العملات الذهبية التى يتم إعطاؤها ثابت تقريبًا ، لكنه يمكن أن يزاد أو ينقص تبعًا لحالة والدى العروسين والعائلتين ( وكذا سلوك الفتاة وماضيها وقدرتها على الكسب ) وفى حالات استثنائية عندما يلتحق الزوج بعائلة زوجته ( ربما لأن أبويه لم يوافقا على الزواج أو لأنه لم يتم ) لا يتوقع منه أن يودى مهرًا ، ولا يعد المهر صفقة تجارية ، ولا يتم إنفاقه مثل أى دخل آخر ، ويمكن اعتباره تعبيرًا عن التبادلية، أو عن الإخفاق فى أن تعطى أسرة الزوج إحدى بناتها بالمقابل إلى أسرة الزوجة ، وأحيانًا يتم تبادل الأخرى ، ويصبح الأمر أيسر بين التبادلية مثل ذلك يفضى إلى صعوبات ، إذا وقع طلاق لإحدى الزيجتين ، الأقرباء ، لكن تبادلاً مثل ذلك يفضى إلى صعوبات ، إذا وقع طلاق لإحدى الزيجتين ، ورسا شكل مهر العروس فى ذاته مشكلة كبيرة ، كما أنه قد يكون سبباً أخر لتفضيل وربما شكل مهر العروس فى ذاته مشكلة كبيرة ، كما أنه قد يكون سبباً أخر لتفضيل

كُنَّة من عائلة قرابية ، فمن شأن ذلك أن يدنى من فرص الخداع مثل أن يسترد الأب ابنته ، دون أن يرد مهرها (ليس لأنه غضب من إساءة معاملتها ، بل لأنه أراد أن يفيد بهذا النظام) كذلك يعد الطلاق والزنا من المشكلات التى قد تتطلب لحلها عقد المحكمة ، فيعرب الطرفان عن أسفهما لما جرى ، ولا يتم رد مهر العروس .

كثير من هذه السمات تقتصر على الروم وحدهم ، لذا فليس من المكن أن نعمم من مجتمع الروم إلى مجتمع الغجر على نحو عام ، فمثلاً جاز الرجل من النحاسين الذين قدموا إلى ليڤريول في سنة ١٩١١ أن يلتحق بأسرة عروسه الممتدة(٦١)، وحتى في ترانسيلقانيا في القرن التاسم عشر ، كانت القاعدة الأساسية بين غيجرها الرحل (كما سجلها باحث معاصر ثبت ) هي أن الرجل يفارق عشيرته ، ويلتحق بعشيرة رُوجِته حال رُواجِه (٦٢)، وقواعد مثل تلك طبقت على نحو أو آخر بين الغجر في أقطار أخرى ( بما فيها إنجلترا ) ، وفيما يختص بمهر العروس فهو أبعد من أن يشمل كل الغجر ، وبالنسبة للكثيرين منهم ، كأن التقليد المتبع في الزواج إنما هو صورة من فرار الفتاة للحاق بمن تريده زوجًا elopement ، في حين أن هذه الظاهرة تمثل بالنسبة للروم نبذًا للسلطة الأبوية ، ورغمًا عن انتشارها اليوم بينهم، إلا إنها تعتبر حدثًا شائنًا وبالمثل فإن مؤسسة الكريس ، ورغمًا عن وجود نظائر لها بين الزنتي Sinti في ألمانيا والنمسا ، إلا إنها ليست معروفةً عند كثير من الغجر ، فهؤلاء ليست لديهم سلطة رسمية أو غير رسمية تتعامل مع النزاعات ، وربما يصبح الانتقام الشخصيي هو القاعدة المتبعة لمن ينتهك عقد الزواج ونسعًّا للعدالة قائمًا على العداوة ، يمكن أن يوجد في أقطار بعيدة كإنجلترا وفنلندا ، وفي الأخير فإن قاعدة عداوة الدم تصحبها قاعدة أخرى لتجنب العنف وبمقتضاها فعندما تعترف عائلة مابمسئوليتها عن انتهاك ما، فإنها ترحل بإرادتها ، وتتحاشى هؤلاء الذين أضيروا بما أقدمت عليه من انتهاك ، في حين يسعى سائر الغجر لتأمين إبعاد أفراد العائلتين عن هذه النزاعات(١٣).

Winstedt ' The Gypsy Coppersmiths ' invasion of 1911 - 13', PP. 260 - 2. (۱۱)
H. von Wlislocki, Vom Wandemden Zigeunervolke (Hamburg, 1890), PP. 61 - 8. (۱۲)
و ولو آنه پنجب التعامل مم ملذا الكتاب يحذر).

M. Grönfors, Blood Feuding among Finnish Gypsies (Helsinki , 1977). (17)

يطرح التباين في مثل هذه الممارسات سؤالا لا نحير جوابًا عليه ، هو ما إذا كان مهر العروس ( وله نظائر بين القبائل الهندية ) هو عرف تخلى عنه بعض الغجر أم أنه تسرب إلى الروم ( وبعض الجماعات الغجرية المجاورة لهم ) في سياق إقامتهم الطويلة ببلاد البلقان ، وإذا تناولنا ظاهرة الكريس ، فليس صعبًا أن نتحقق من تأثيرات معينة محتملة ، ففي النظام الإقطاعي الذي كان سائدًا في جنوبي شرق أوربا قبل الفتح العثماني وبعده ، كان السكان يرتبطون على تحو عام برؤسائهم ، وهم شيوخ القرية وأعيانها وعمداء العائلات الممتدة ، ويناط بهم جباية الأموال وعقد الصفقات ، كما يناط بهم كذلك تسكين النزاعات الصغيرة ، ويقومون على متابعة القوانين العرفية ، والسؤال الآن ؛ هل كان هذا النظام يفوق نظيره الهندي المتمثل في المجلس القبلي الذي يترأسه شيخ ذو نفوذ ، ويتم من خلاله الفصل في النزاعات ، وتصير أحكامه القائمة على الشوري نهائية ؟ ، أيًا كان ما نستقر عليه ، فليس من السهل التوفيق بين مؤسسات محكمة مثل هذه طال العهد بها ، وبين فكرة أن الروم الذين قدموا من الأفلاق والبغدان بعد قرون من التعامل معهم كسائمة قد أولوا هذه المؤسسات بعين الاعتبار ، سيما وأن ملاك العبيد لم يكن تعنيهم روابط هؤلاء العائلية ولا زيجاتهم .

وإذا كانت عادات الغجر الاجتماعية شديدة التنوع ، فهل يوجد شيء في هذا الشأن يمكن أن يوجد به قدر من العمومية أو الإطلاق ؟ الواقع أنه بعد استبعاد العادات الواسعة الانتشار بينهم ، ولكن لها نظائر في القولكلور الأوربي ، ربما يصير لدينا ملمحان يبدوان غجريين بكثافة ، وقد يعودان إلى زمن سابق لوصولهم إلى أوربا ؛ الأول هو التهيب من انتياب روح الميت وهو الأساس في شعائرهم الجنائزية ، لكن هذا لم يمنع من أن تكون هذه الطقوس متنوعة إلى حد بعيد ، فربما ارتبطت بأعراف شعبية أخرى أو صدقت بمعتقدات أخرى (كما في حالة ارتباط المولو omulo وتعنى شبحًا كما تعنى كذلك شخصًا ميتًا بمص الدماء في أقاليم عديدة بجنوبي شرق أوربا)، ونالاحظ عادة تمارسها جماعات الغجر في أقطار مختلفة ، ولكن ليس في كل مكان ، هي تدمير ممتلكات الميت ، ففي إنجلترا في زمن العربات كان من عادة الغجر أن يحرقوا متعلقاته الشخصية ويحطموا ما كان لديه من أوان خزفية (١٢)، وفي أيامنا هذه

Cf. T. W. Thompson, 'English Gypsy death and burial customs', JGLS (3) (18) 3 (1924), PP. 5 - 38 and 60 - 93; and J. Okely, The Traveler - Gypsies (Cambridge, 1983), ch. 12.



شكل ٤٠ إحراق شاحنة هارييت باورز في درب قريب من كارزنجتون أوكسفورد سنة ١٩٥٣ ، شركة كيستون / هلتون دويتش .

عندما حلت السيارات والشاحنات والمقطورات محل الحصان والعربة ، فقد صار من الواجب تحطيم المقطورة ، أو عند الضرورة تباع إلى بعض الأغيار .

على أن الأكثر انتشارًا بينهم هو التهيب من النجاسة ، وما يترتب عليه من محرمات ، ولم يتم التعرف إلى الدلالة الكاملة لقاعدة الطهارة الغجرية إلا فى وقت متأخر نسبيًا ، وأصبح ممكنًا - من ثم - أن ينظر إلى معتقداتهم بشأن التلوث كعنصر جوهرى فى ثقافتهم ، تعبر عن حدودهم السلالية وتدعمها وترسم الخط الفاصل بين الغجرى وغير الغجري (١٥)، ومفهوم النجاسة له مسميات عديدة فى الرومنية بحسب اللهجة ، فالروم وغجر كثيرون فى جنوبى شرق أوربا يستخدمون كلمة marimé أى البهجة ، فالروم وغجر كثيرون فى جنوبى شرق أوربا يستخدمون كلمة الرومنية فى نجس ، وتعود فى أصلها إلى اللغة اليونانية و moxado وهى الصيغة الرومنية فى إنجلترا وويلز و magerdo أى ملخضًا ، وتعود إلى السنسكريتية mraks أى لطخمة ، وعند الزنتى Prastlo أى مخرى أو Palecido أى منبوذ . ومع إن المصطلح يتفاوت ، إلا إن القاعدة نفسها وبصرف النظر عن التفاوتات فى خصائصها والالتزام بها ، تظهر درجة عاليةً من الاتساق ، وحيثما جرى تطبيقها فإن نسق التحريم يبين التفاعل بين الذكر والأنثى ثم بين الغجرى وغير الغجرى ، ويصبح عارًا ما بعده عار أن يعرف عن رجل ما أنه ملوث ، ويمتد هذا العار ليشمل أهله كذلك ، ويعد

(٦٥) في فترة باكرة تعود إلى المشرينيات من القرن العشرين ، نشرت دراسات عن محرمات النجاسة

قى:

T. W. Thompson, 'The uncleanness of women among English Gypsies', JGLS - JGLS (3), 1 (1922), PP. 15 - 43, and 8 (1929), PP. 33 - 9 بيالندا (3), 1 (1922), PP. 15 - 43, and 8 (1929), PP. 33 - 9 لنظر: Appsyski' Supplementary notes on the mageripen code among Polish: انظر: Gypsy Marimé وأول دراسة ميدانية حديثة هي Gypsies', JGLS (3), 30 (1951), PP. 123 - 32 نظهر بعدها:

C. Miller, 'American Rom and the ideology of defilement 'and A. Rao, 'Some Manus Conceptions and attitudes 'in Gypsies, Tinkers and Other Travellers, ed. F. Rehfisch (London, 1975), PP. 41 - 54 and 139 - 67; C. Silverman, 'Poilution and Power: Gypsy Women in America' in The American Kalderas, ed. M. T. Salo (Hackettstown, NJ, 1981), PP. 55 - 70; Okely, The Traveller - Gypsies; and I. - M kaminski 'The dilemma of Power: internal and external leadership. The Gypsy -Roma of Poland, ', in The Other Nomads, ed. A. Rao (Cologne, 1987), PP. 323 - 56.

موتًا مدنيًا له ، حيث يصير أى شيء يرتديه أو يلمسه ملوثًا للآخرين ، وبالنسبة لقوم يقيمون وزنًا كبيرًا لحياتهم المشتركة ، وتتعدد مناسباتهم الاجتماعية من زواج وعماد وحفلات أعياد وجنازات ، فإن حكمًا مثل هذا يصير مفزعًا وعقوبةً مؤثرةً ، والوسيلة الوحيدة عند الروم لإزالة النجاسة هي عقد الكريس .

وبتعلق التحريمات taboos بأشخاص وأشياء وأعضاء جسم ومواد غذائية وموضوعات معينة للحديث ( يعاني الغجر صعوبات من تدريس الجنس في المدارس)، ولكنه أكبرها ما يتصل بنجاسة الأنثى ، وما يكمن فيها من تهديد للطهارة الطقوسية، ويعتبر القسم الأسفل من الجسد خصوصًا جسد المرأة نجسًا، وكل ما يتصل به يمكن أن يكون ملوبًا ، وتدخل في ذلك الأعضاء التناسلية والوظائف البدنية والثناب الملامسة القسم الأسفل والتلميحات الضمنية إلى الجنس والحمل ، ويتم الالتزام بقواعد صارمة للاغتسال مثل استخدام طسوت ومناشف وقطع صابون منفصلة لكل قسم من قسمي البدن ، ويمكن أن ينظر إلى حوض غسيل بالمطيخ على أنه نجس ، فوعاء غسلت فيه ملابس ، ينبغي ألا يستخدم في غسل مناشف الوجه ولا مفارش المائدة ولا أدوات الطهي ولا الآنية الفخارية ، وينبغي أن تغسل ملابس المرأة منفصلةً عن ملابس غيرها ، وحيث إن المرأة أكثر قابليةً للتلوث ، فإنها تخضع لقواعد أكثر صرامة ، ومن الواجب عزلها خلال ذروة نشاطها الجنسى ، وهي البلوغ والطمث والحمل وعقيب الولادة ، كما يجب أن تكون حذرة في هذا الإبان لما تمسه ، وفي حال ما إذا كانت أسرتها متزمتة فإنها لا تطبخ ولا تقدم الطعام الرجال، وتقل المحظورات في مرحلتي ما قبل البلوغ ويعد سن اليأس، فيمكن لفتاة صغيرة أن تكشف من ساقيها بأن ترتدى تنورةً قصيرةً، كما تستطيع المرأة العجوز أن تتعامل مع الرجال بحرية ، ويجرى فصل الجنسين في المناسبات العامة ، حيث تقتعد النساء المكانة التالية للرجال، ومع أنه قد تكون للمرأة مكانة أدنى ، وينتظر منها أن تلعب دورًا أقل أهميةً من دور الرجل ، إلا أنها تمتلك سلاحًا فعالاً ، يتمثل في قدرتها على أن تلوث الرجل بمجرد أن تلمسه على مرأى من الناس بقطعة من ملابس جرئها الأسفل مثل تنورتها ، وبذا يصير مجرد التلويح بالتنجيس سلاحًا فعالاً.

وتدوم قواعد النجاسة العمر كله ، ويصعب الالتزام بها حرفيًا في ظروف كظروف عصرنا ، فالخوف من المولو أو النجاسة ، من شأنه أن يعقد بعض الحاجات ، مثل أن

يسعى رومى من سكان البيوت المتنقلة إلى استئجار بيت يؤوى إليه ، فريما يكون قد شغله أحد الأغيار ، لا يعرف هو شيئًا عنه ، حينئذ يصير الأمر أشبه بحقل ألغام ، والاستثناء هو أن يكون قد شغله رومى آخر ، حينئذ تكون المخاطرة أقل ويتم تنظيفه بنقان ، وينظر الغجر إلى الأغيار على أنهم ملوثون ، من حيث جهلهم بنسق النجاسة ، وافتقارهم إلى الفهم الصحيح للعار ، لذا فهم يعيشون خارج حدودهم الاجتماعية ، وممثل أماكنهم وما يعدونه من طعام خطرًا مستديمًا للتلوث ، وهكذا فقد استهدفت هذه القاعدة عزل الغجر عن أية صلات حميمة بالأغيار واجتناب أى عمل قد يقتضى مثل هذه الصلات .

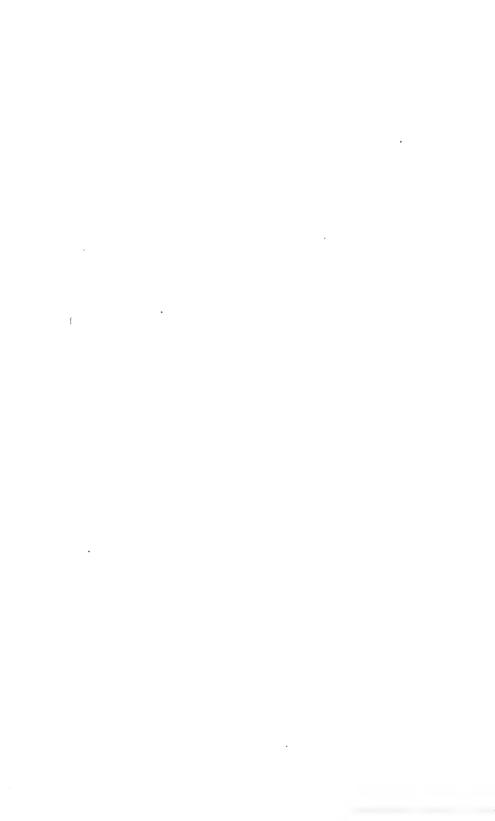

## الفصل الثامن الطريق إلى الجحيم

أسفرت الهجرات الحديثة عن تشدد الحكومات الأوربية تجاه الغجر ، وأحيانًا ما كان يتم بعث الأفكار السابقة من مرقدها ، ولم تلبث أن تنامت هذه الأفكار في مطالع القرن العشرين ، وجرى تطبيقها بصرامة ، إلى أن اضطلعت معسكرات الموت في الحقبة النازية بدور أقيرنوس Avernus عند القدماء كبوابة إلى الجحيم ، ومادامت صارت ثم حاجة لتبرير فكرى لسياسات القمع ، فقد توافر هذا التبرير في بعض النظريات التي ظهرت في الشطر الأخير من القرن التاسع عشر ، حين ازدهر ما يعرف بالحتمية البيولوجية وهواجس النقاء العرقي ، وكان لأطروحة جوبينو Gobineau بالحتمية البيولوجية وهواجس النقاء العرقي ، وكان لأطروحة جوبينو Essai sur l'inégalite des المساواة بين الأجناس البشرية » races humaines الموسومة « بمقال عن عدم المساواة بين الأجناس البشرية » الأثر في الفكر الفلسفي والسياسي في أوربا خصوصًا ألمانيا ، فهي تقول ما مؤداه أن العرق هو العامل والسياسي في التطور التاريخي، فهناك أعراق عليا وأعراق دنيا ، وذروة الأعراق العليا الماسم في التطور التاريخي، فهناك أعراق عليا وأعراق دنيا ، وذروة الأعراق العليا هندوأوربية ) خصوصًا الشعوب النوردية، كما كان جوبينو على قناعة بدونية الهجناء ، هندوأوربية ) خصوصًا الشعوب النوردية، كما كان جوبينو على قناعة بدونية الهجناء ، وقد وجدت نظريته صداها عند هوستون تشامبرلين "Houston Stewart Chamberlain"

<sup>(</sup>١) اسم بحيرة تقع قريبةً من خليج نابولي بإيطاليا وسط غابة كئيبة ، وتنبعث منها أبخرة سامة جعلت الطيور تتحاشاها ، ومن هنا أتى هذا المسمى Avernus أى عديمة الطيور ، وارتبطت فى المخيلة الشعبية بالجحيم (المترجم) .

<sup>(</sup>٢) الكونت جوزيف أرتيردي جوبينو (ت١٨٨٢) دبلوماسي فرنسي وكاتب (المترجم) .

 <sup>(</sup>٣) (١٩٣٧) ومع كونه إنجليزيًا إلا إن الحال استقرت به في المانيا وشهد منعود الحركة النازية (المترجم).

الإنجليزي ( زوج ابنة ڤاجنر)(٤)، فقام على تطويرها في كتابه الرئيسي « أسس القرن التاسم عشن » Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts الصيادر في سنة ١٨٩٩ ، وهو في هذا الكتاب يغالي في الدور التاريخي للتيوتون ... وبذا لم تتبق سوي خطوة واحدة، كي يدرك الغجر أنهم لم يعودوا بنجوة من مصير، فرضه عليهم عرقهم.. هذه الخطوة تم اتخاذها مع صدور كتاب « الإنسان الجانح » L'uomo delinguente لسيزار لومبروزو Cesare Lombroso) في سنة ١٨٧٦ ، وقد أحدث هذا الكتاب ثورةً في علم الإجرام ، ولكن من منطلق بيولوجي ، فهو يؤكد على الأصل الوراثي للحريمة ، وفي عرضه لفساد الطبقات الدنيا وإنحلالها ، لم يذكر الفحر بخبر ، وأعطى زخمًا الصورتهم عند المختصين بمنع الجريمة ، فيصفهم بأن لا خير يرجى منهم ، وأنهم قوم قليلو الحياء ، لا يكترثون بما يجرى حولهم ، مزعجون مغرمون بالعنف فسقة فجرة ، لديهم ولع بتناول الجيف ، ويشتبه كذلك في تناولهم للحوم الموتى ، واعتبر أن ما يظهرونه من براعة في الموسيقي ببلاد المجر ، إنما هو بيساطة بمثابة « دليل أخر على موهبة لها أصولها الوراثية توجد عند المحرمين » ، والأكثر من ذلك فالداروينية الاحتماعية(٦) التي راجت بعد سنة ١٨٩٠ توصلت إلى أن العامل البيولوجي هو العامل المطلق في كل مناحي الحياة ، وأن من واجب الدولة أن تتخلى عن حمايتها للضعفاء ، وتتحول باهتمامها إلى تشجيع العناصر القربة بيولوجيًّا ، وإن فائدة الفرد الاجتماعية وقدرته بيولوجيا هي المعيار لقيمته الاجتماعية .

### مناهضة الغجر وإزعاجهم

لم تضم الهجرات المتجددة غربًا أعدادًا كبيرةً من الغجر ، لكنها كانت كفيلةً بلفت الأنظار إليهم ، فقد بدا هؤلاء المهاجرون غرباءً في مظهرهم وأسمائهم ، ولم يكن في إمكانهم صرف انتباه السلطات عنهم ، وقد أفضى ما تنامى من أفكار ذكرناها إلى أن

<sup>(</sup>٤) (ت١٨٨٢) الموسيقان الألماني الكبير ، وقد عرف بعدائه الشديد لليهود (المترجم) .

<sup>(</sup>٥) (ت٩٠٩) عالم إيطالي وأحد الرواد الكبار في علم الإجرام (المترجم) .

<sup>(</sup>٦) نظرية عنصرية ظهرت كصدى لنظرية داروين في أصل الأنواع ، وذهبت إلى أن الاختلافات التي تنتقل بالوراثة تخضع للانتقاء ، ثم تحوات بعد ذلك إلى أن البقاء للاصلح أي الأقرى (المترجم) .

تتشدد هذه السلطات في موقفها منهم ، وكانوا هم بدورهم من حين إلى آخر يستفزون نزعات عدوانية كان يظن أنها باتت في طي النسيان وتعطينا البلاد الواطئة مثالاً طيبًا على ذلك<sup>(٧)</sup>، فيعد النجاحات الباهرة لحميلات صيد الفجر في القيرن الثيامن عشر ( انظر ص ١٧٤ ) بدا كأن السلطات قد نسبت الفحر كجماعة تتطلب معاملة خاصة ، وبن سنتي ١٧٩٩ ـ ١٨٦٨ واصلت الوثائق الهواندية صمتها عن ذكر من يعرفون بالهابدن والمصريين Egyptenaars ، رغمًا عما توافر من دلائل لوجود حماعات ناشطة عن رجل بماثلون الزنتي الألمان ، بعمل أفرادها على نحو أساسي كملهين ( موسيقيون ومحركو دمي وما إليه ) ، وقد عاودت السلطات انتباهها إليهم منذ ١٨٦٨ ، عندما لاحت طلائم النجاسين المجريين والدبابة اليوسينويين ، ومع أنهم كانوا مرتدون ثبايًا بالية إلا إنه توافرت لديهم أموال ووثائق مرور ساربة المفعول ( وهما المعباران الأساسيان في القواعد المنظمة للتعامل مع الأجانب ) ، لكن المسئولين الرسميين في الحكومة المركزية صباروا أكثر حذرًا في التعامل معهم ، وأطلقوا عليهم اسمًا مستعارًا من الألمانية ، ومارسوا ضغوطهم على السلطات المحلية كي لا تعترف بالـ Zigeuner ولا تيسر إقامتهم ، وبدأ الغجر من طائفة الزنتي يجدون أنفسهم مواجهين بالموقف نفسه . وكان بدفع السلطات الهواندية إلى ذلك، هو أنه عندما كانت تنتهى إقامة هؤلاء الفجر، فإنهم لا يجدون من يتقبلهم في دول الجوار ، وبذا فقد شددت من إجراءاتها لدى حدودها ، خصوصاً حدودها مع ألمانيا .

لم تتوقف الدول الألمانية بدورها عن استرابتها في الغجر الرحل ، وانصرف إهتمامها في منتصف القرن التاسع عشر إلى القادمين الجدد ، فأصدرت دوقية بادن الكبرى في سنة ١٨٥٥ مرسومًا « تحذر فيه من أنه « في هذ الآونة يتوالى توافد غجر من الألزاس خاصةً ، فيطوفون بمختلف الأنحاء صحبة عائلاتهم بزعم العمل ، لكنهم غالبًا ما يزاولون التسول وغيره من المارسات غير المشروعة » . ورغمًا عن قيام الإمبراطورية الألمانية في سنة ١٨٧١ وضمها الألزاس واللورين ، فلم تتخل الدويلات التصاد على حدودها، وما تزال كل واحدة منها مسئواةً عن شرطتها وأسلوبها في التعامل مع الغجر ، وفي سنة تزال كل واحدة منها مسئواةً عن شرطتها وأسلوبها في التعامل مع الغجر ، وفي سنة

See . L. Lucassen , ' En men noemde hen Zigeuner ' (Amsterdam / The (V) Hague, 1990) .

المحرال المحرال المحرال المحراطوري - المحراطوري - انظار الحكومات المحلية إلى ما تصاعد من شكاوي من عصابات غجرية ، تعيث فسادًا في أنصاء الرايخ ، وتتسبب في إزعاج سكانه إزعاجًا شديدًا ، ونوه إلى ضرورة أن تتوخى الشرطة في اتعاملها مع هذه المشكلة التمييز بين الفجر الأجانب وبين هؤلاء الذين صاروا مواطنين ألمان (٩) ويلاحظ أن بعض الدويلات الألمانية لا سيما الكبيرة منها ، كانت قد اتخذت مواقف قريبةً من موقف بسمارك ، ولدى إصدارها مراسيم بإيعاز منه ، فإنها اتبعت سياسة تتلاءم مع توجيهاته ، وتتلخص هذه المراسيم في إبعاد الفجر الأجانب أو التخلص منهم من ناحية ، وإجبار الفجر المحليين على أن يطرحوا الترحال جانبًا ويستقروا من ناحية أخرى ، ومن أجل اجتناب مشكلات التعريف ، فلم تستخدم الوثائق الرسمية مصطلحات عرقيةً جامدة ، إذ غالبًا ما كانت تستخدم عبارات مثل الوثائق الرسمية مصطلحات عرقيةً جامدة ، إذ غالبًا ما كانت تستخدم عبارات مثل الرايخ في سنواته الباكرة ، وعندما طلب المستشار الألماني في سنة ١٨٨٩ تقارير عما تراجازه في هذا الشأن ، تبين له أنه قد تم إحراز تقدم كبير .

لم تجد ألمانيا صعوبةً فى أن تحظى بتعاون الدول المجاورة ، كى لا يتسرب الغجر إليها ، وورد فى التعليمات التى أصدرها وزير خارجية پروسيا فى سنة ١٩٠٦ ، بشأن مناهضة الغجر وإزعاجهم Bekämpfung des Zigeunerunwesens أنه ثم التوقيع على تسع اتفاقيات ثنائية مع النمسا - المجر ، بلچيكا ، الدنمارك ، فرنسا ، إيطاليا ، لوكسمبورج ، البلاد الواطئة ، روسيا وسويسرا ، ومع ذلك فقد صرفت پروسيا معظم همها فى هذا الإبان نحو غجرها المحليين ، الذين كانوا ما يزالون رحل، وشددت من إجراعها ضدهم ، انصياعًا لتوجيهات بسمارك ، وأول هذه الإجراءات هو ضرورة أن يحصل الغجر على تراخيص بعزاولة مهن ، تقتضى التنقل من مكان إلى آخر ، والحد يحصل الفجر على تراخيص بعزاولة مهن ، تقتضى التنقل من مكان إلى آخر ، والحد فى الوقت نفسه من إصدار هذه التراخيص ، وذلك بتعقيدات بيروقراطية ، مثل أن

<sup>(</sup>٨) أوتوفون بسمارك (ح١٨٩٨) رجل دولة پروسى ، مستشار مملكة پروسيا ثم الإمبراطورية الألمانية ، ويعده الألمان أحدابطالهم القوميين (المترجم) .

R. Hehemann, Die ' Bakämpfung des zigeunerunwesens ' im Wilhelmenis- (٩) chen Deutschland und in der Weimarer Republik 1871 - 1933 (Frankfurt am Main, 1987) PP. 246 - 50.

<sup>· (</sup>وهو أهم عمل شامل عن الصلات بين الفجر والأغيار في ألمانيا خلال هذه المرحلة ) .

يأتى الغجرى بما يدل على إقامة ثابتة ، وبقاء صحيفة أحواله الجنائية ، وحصول أبنائه على مستوى تعليمى لا بأس به ، وسجلات ضريبية مناسبة.. ومما يدعو للاستغراب أن كثيرًا من الغجر نجحوا في الحصول على الأوراق اللازمة ، وجدير بالذكر أن السلطات البروسية وافقت على مبدأ استقرار الغجر ، مادام لا يتم محليًا ، أى لا يتطلب نفقات من المجتمع المحلى ، مما كان يدفع الغجر إلى الرحيل في مقابل أن يمنحوا تراخيص بذلك (١٠).

كانت يروسيا بعيدةً عن التشدد تجاه الغجر ، فقد كانت الريادة لياڤاريا ، وإن تأخرت بشائها بعض الوقت(١١) ، فلا يتضيح من الوثائق الباڤارية التي تعود إلى المرحلة ١٨٠٠ ـ ١٨٥٠ ما يدل على شغلها بالغجر ، إذ كانت تعتبرهم مجرد فصيل من المتشردين ، وعندما تطلب الأمر إصدار تراخيص للرحل في ستينيات القرن التاسع عشر ، فإنها أفادت بها كوسيلة مناسبة للرقابة عليهم ، كما كانت هي الحال في أي مكان آخر . وأول ما اتخذته من إجراءات ضدهم يتحدد بسنة ١٨٨٥ ، حين صدر مرسوم بفحص أوراقهم فحصًا دقيقًا على الحدود أو داخل البلاد ، وسحب تراخيص عملهم ما أمكن ذلك ، فضلا عن فحص جيادهم فحصًا بيطريًا على نفقتهم ، للتأكد من خلوها من الأمراض ، وحتى في حال تغلب الفجر على هذه العراقيل ، فإنهم كانوا يظلون تحت المراقبة ، وشهدت سنة ١٨٩٩ إنشاء إدارة للتدقدق في التقارير الخاصة بتنقلاتهم ، وما قد يكون اتخذ ضدهم من إجراءات وبذا صار يوجد سجل خاص بهم ، وعندما تراكمت مادته ، تبين أنه قد وقعت لهم تطورات هامة ، فقد أضحى الفجر الحقيقيون من الندرة بمكان ، وظهرت جماعات تترجل من مكان إلى أخر ، بتخذ أفرادها هيئة الغجر ، ويتظاهرون بتجارة الخيول أو الروائح العطرية ، أو أنهم ملهون وموسيقيون ، لكنهم كانوا في حقيقتهم متسولين ولصوصيًا، وغالبًا ما قبل إنهم مجربون مهاجرون أو ألمان لا مناوى لهم ، ولو أنه كنان من بينهم بالفعل عدد من الدبابة البوسيتويين والموسيقيين البوهميين.

Cf. W. Günther, Zur Preussischen Zigeunerpolitik seit 1871 (Hanover, (\.) 1985), PP. 13 - 14.

Cf. E. Strauss, 'Die Zigeunerverfolgung in Bayern 1885 - 1926', Giessen- (\) er Hefte Für Tsiganologie (1986), 1 - 4 / 86, PP. 31 - 108.

أضحت هذه المؤسسة التي أسست في ميونيخ مصدرًا لبادرتين كسرتين ، فقد نشر مديرها ألفريد ديلمان Alfred Dillmann في سينية ١٩٠٥ « الكتباب الفجري» Zigeuner - Buch كمرشد للشرطة في باڤاريا وما جاورها من أقطار ألمانية في حيويها لاستئصال ما دعاه « بالوباء الغجري » die Zigeuner plage ، فأحصى بالدقة ما لا يقل عن ٣٣٥٠ من الغجر وغيرهم من الرجالين ، كما حدد المواطن الأصلية لما يقارب شطرهم ، غالبيتهم ( نحو عشرين بالمائة من كل القبودات ) أتوا من النمسا ـ المجر ( بوهيميا والنمسا خاصةً ) وحوالي عشرين فقط بقال إنهم أتوا من البوسنة وكرواتنا وسلوڤينيا وغالسيا والمحر ، ويعد سنتين من نشر هذا الكتاب وصل العدد في سجل ميونيخ إلى ما بزيد على الستة آلاف ، والمنادرة الثانية هي عقد مؤتمر في يسمير سنة ١٩١١ ، شاركت فيه ستة أقطار ألمانية أخرى ، التنسيق فيما بينها والاتساع بسجل منونيخ ، إعتمادًا على مصادر المعلومات ، على أن اشتعال الحرب العالمية حال دون المتابعة ، وبعد مؤتمر آخر عقد في سنة ١٩٢٥ ، وإصلت باڤاريا عملها ، بأن استصدرت في العام التالي قانونًا يوجب توطين الغجر ، كما يسمح بالزج بهم ويغيرهم من البطالين Arbeitsscheue الذبن لا ينتظمون في عمل في إصلاحيات مدة عامين السباب تتعلق بالأمن العام ، ولا يهم هنا كون هؤلاء الغجر رحل أم غير رحل ، وكان التبرير الذي تقدمت به الحكومة إلى الجمعية التشريعية الباڤارية هي إن « هؤلاء القوم بطبيعتهم لا يريدون ممارسة أي عمل ، ويصعب عليهم التخلي عن حياة الترحال ، وعليه فلا يوجد أقسى من سلبهم حريتهم وقسرهم على العمل » ولم يلبث أن امتد مكتب ميونيخ بنشاطه في أبريل سنة ١٩٢٩ ليغطى ألمانيا بأسرها ، وتغير اسم لجنة الشرطة الجنائية الألمانية ، ليصبح المكتب المركزي لمناهضة الغجر وازعاجهم . وعلى أية حال فإن ما قامت به جمهورية ڤايمار Weimar في الطريق للنظام الذي أتى بعدها .

صار للمثال الباڤارى تأثير واسع وحدت حدوه دوائر أخرى للشرطة ، وجدت من واجبها أن تنهض بعمل مماثل ، فتوجهت الحكومة السويسرية في سنة ١٩٠٩ بدعوتها

<sup>(</sup>۱۲) وهى الجمهورية الألمانية التى نشأت بعد انعقاد المجلس الوطنى بقايمار فى سنة ١٩١١ ، وتزعمها الاشتراكيون الديمقراطيون ، لكنها أخفقت فى معالجة المشاكل التى واجهتها إلى أن سقطت فى سنة ١٩٣٣ ليقفز إلى السلطة أدواف هتلر وحزبه النازى (المترجم) .

لجيرانها الأربعة من أجل أن يتفقوا على آلية دولية لتبادل المعلومات عن الغجر ، لكنها لم تصل إلى شيء ، ومضت إدارة العدل في اعتمادها على سجلها القومى المؤسس على غرار نموذج ميونيخ (١٢) وشرعت في برنامج هو الأقسى من نوعه ، لاقتلاع الترحل داخل البلاد، ففي سنة ١٩٢٦ ، ويدعوى التماشي مع نظريات تحسين النسل والتقدم ، اعتزمت مؤسسة Pro Juventute وهي مؤسسة محترمة إعادة توطين أطفال الرحالين Jenische ما أمكن ذلك ، بهدف جعلهم أفرادًا طبيعيين ، ويذا بدأ نظام انتزاع الأطفال من ذويهم دون موافقتهم ، وتغيير أسمائهم ووضعهم في دور تربية ، وقد استمر هذا الخطف المنظم حتى سنة ١٩٧٧ وكان قد تم انتزاع ما يزيد على ستمائة طفل (١٤).

نهجت فرنسا نهجًا مختلفًا ووقعت التغيرات الحاسمة بها في العقدين السابقين الاشتعال الحرب العالمية الأولى (١٥)، ففي مارس ١٨٩٥ أجرى إحصاء لكل « الرحل والمغجر والمتشردين » وشكلت بعد ثلاث سنوات لجنة لتحليل نتائج هذا الإحصاء ، يتضح منها أن عدد الجوالين ينيف على الأربعمائة ألف « الرحل منهم في جماعات أو كراڤانات » يصلون إلى خمسة وعشرين ألفًا ، ويوضح الإحصاء التباينات السلالية للجوالين في فرنسا ، فهناك نسبة عالية من المانوش Manouches ( المقابل الفرنسي للزنتي الألماني ) ، كثير منهم غادروا الألزاس واللورين بعد ضمهما إلى ألمانيا ، بينما حمل آخرون أسماء مشابهةً للأسماء التي سبق أن حملها الغجر في فرنسا قبل عدة قرون . ومعظم هؤلاء المسجلين كانوا حاملين للجنسية الفرنسية ، رغمًا عن وجود رحل إيطاليين ، كانت أعدادهم كبيرةً في أوڤيرن avegrne ، وبعضهم كانوا من الزنتي البييدمونتين كانوا حاملين الوسطة وليا وباعة جوالون ولاعبو أكورديون ، ولا يوجد حضور واضح لعائلات أتت من أواسط أوربا وشرقييها ، وعهد إلى الشرطة ولا يوجد حضور واضح لعائلات أتت من أواسط أوربا وشرقييها ، وعهد إلى الشرطة

إبتداء من سنة ١٩٠٧ بأن تأخذ صوراً ضوئية « للمتشردين والرحل والغجر » ما أمكنها ذلك ، وترسل بالتفاصيل إلى إدارة المحفوظات المركزية بباريس ، وفي الوقت نفسه أعرب بعض أعضاء البرلمان عن استيائهم لما كان يقوم به الغجر من سلب ونهب، مما أسفر في النهاية عن صدور قانون في يوليو سنة ١٩١٢ بإصدار بطاقة أنثروپومترية Carnet anthropométrique الكل جوال أيًا كان أصله ، وأصبحت هذه البطاقة وثيقة هوية تحوى بيانات تفصيلية عن حاملها وصوراً ضوئية له وبصمات أصابعه ورقم رخصة مركبته ، كما التزم رب الأسرة ، بأن يحمل سجلاً جماعيًا من مائة صفحة تقريبًا ، يشتمل على بيانات عن أفراد عائلته كافة ، على أن يتم ختم مائة صفحة تقريبًا ، يشتمل على بيانات عن أفراد عائلته كافة ، على أن يتم ختم السجل ، لدى الحلول بمكان ما ولدى مغادرته ، وقد تسبب هذا النظام في مضايقات جمة للغجر ، فقد أتاح المجال لمحاكمة أي منهم في حال عدم حمله لهذه البطاقة ( مثلما كان يحدث حين تحتجزها الشرطة بهدف فحصها ) ، ومع ذلك فقد درجت بعض القرى على إقامة لافتات خارجها ، تعلن صراحة « الرحل يمتنعون » Interdit بعض القرى على إقامة لافتات خارجها ، تعلن صراحة « الرحل يمتنعون » Interdit

أما في بريطانيا ، فقد شهدت قرب نهاية القرن التاسع عشر ضغوطًا شديدة ، من أجل تسجيل غجرها ، نهض بها إلى حد بعيد رجل واحد . ولم يكن الفجر يتفردون وحدهم دون غيرهم بمعاملة تشريعية خاصة ، فكانت تسرى عليهم قوانين عدة ، أكثرها عمومية تلك القوانين التى تختص بالتعامل مع الباعة الجوالين والتشرد والصحة العامة والتسييج ، وكانت الحال قد تدهورت بهم ، بعد أن همشهم التحضر، وتدنت الحاجة إلى خدماتهم ، ولم يعرب أحد عن رغبته في دمج « الرومنيين الحقيقيين » ، إنما كان الهدف هو المترحلين الذين كان أسلوبهم في الحياة يتصادم مع مصالح مجتمع مستقر ، الأمر الذي من شأنه تجاهل حقيقة أن مصير جماعة واحدة يرتبط لا مشاحة بمصير جماعة أخرى (١٧). ومنذ السبعينيات ألح مصلح كبير ، ينتمي إلى عائلة كبيرة ، ويدعي جورج سميث من كولڤيل Coalville ، كما كان يحب أن يضيف إلى اسمه ( انظر شكل ٢١) جورج سميث من كولڤيل الصبية العاملين في قمائن الطوب وسكان المجاري ألح على ضرورة إصلاح أحوال الصبية العاملين في قمائن الطوب وسكان المجاري المنية وأخيراً الغجر الذين كان يقرنهم بالهمج والسائمة ، ويتهمهم بالافتقار إلى

<sup>. (</sup>١٦) الأنثروبومترية فرع من فروع الأنثريولوجيا الطبيعية ، ويعنى بالقياسات التشريحية (المترجم) T. M. Acton, Gypsy: Politics and Social Change: العمل الرائد في هذا الموضوع هو: (١٧) D. Mayall: Gypsy Travellers in: كما توجد مادة غزيرة نتعلق بهذا الموضوع في: (London 1974). Nineteenth Century Society (Cambridge, 1988).



شكل ٤١ منظر للإحصاء القرنسي في سنة ١٨٩٥ ، لوپيتي جورنال ٥ مايو ١٨٩٥ ،

الأخلاق ، وفى دعوته هذه التى كرس لها حياته ، دون أن يقيم ورنًا ، لما كانت عليه عائلته من رفاهة عيش ، استطاع أن يكسب الصحافة إلى جانبه ، وتمخضت جهوده عن مشروعات لقوانين البيوت المتنقلة Moveable Dwelling Bills كان هو المحرض عليها ، وعرضت على البرلمان خلال السنوات ١٨٨٥ - ١٨٨٥ وكان سميث يستهدف تسبجيل البيوت المتنقلة جميعها ، وأن تتلاءم مع المعايير القانونية ، وتخضع للتفتيش نهارًا ، بينما ينتظم أبناء الغجر وساكنى العربات فى المدارس حدًا أدنى من السنين . وكانت الغاية من هذه المشروعات هى استيعاب الغجر اجتماعيًا ، على أن سميث عندما كان يوعز إلى أحد الأعضاء بالتقدم بأحد مشروعاته كان يقابل دائمًا بالرفض ، وانتهى الأمر بوفاته فى سنة ١٨٥٥ ، على أن معظم ما كان يسعى إليه من أهداف عدا التسجيل ـ قد تم تضمينه فى مراسيم متعددة تتابعت حتى سنة ١٩٣٦ .

تعود المعارضة لأفكار سميث في جانب منها إلى الخشية على الحريات المدنية ، والخشية كذلك من أن يلتحق بالمدارس صبية فاسدون ، لكن المعارضة الأساسية تمثلت في موقف نقابة متعهدى الحفلات الاستعراضية التي تشكلت في سنة ١٨٨٩ ، لرعاية مصالح العاملين في هذه الاستعراضات ، وعلى نحو خاص الضغط ضد مقترحات جورج سميث ، وصرف النظر عن ذلك فلم توجد هيئة منظمة ، تدلى بداوها للدفاع عن مصالح هؤلاء الذين يمكن أن يتأثروا بمثل هذه المشروعات، ورغمًا عن قيام بعض الأغيار بتأسيس جمعية للفجريات Gypsy Lore في سنة ١٨٨٨ (يعود الفضل الأول في قيامها إلى جورج بارو انظر ص٢٢٣) فإن المجلة التي أصدرتها لم تعد تعن كثيراً في أعدادها الأولى بمشكلات الفجر المعاصرة ، وقد استمرت هذه الجمعية حتى سنة الم عيد إحياؤها في سنة ١٩٠٧ ، وقدر لها أن تعيش بعد توقف لسنوات قليلة حتى أيامنا هذه ، وبعد أن نجحت في استكتاب جمهرة المتخصصين أوربيين وأمريكين في تراث الغجر ولغتهم أضحى هدفها هو تجميع مادة علمية، حققت بعض النجاحات ، ولم يكن ذلك قبل سنة ١٩٠٨ ، حين بذلت محاولات لتمرير مشروع قانون البيوت ولم يكن ذلك قبل سنة ١٩٠٨ ، حين بذلت محاولات لتمرير مشروع قانون البيوت المريقة التي ينبغي أن يعامل بها الغجريات بدورها حملةً قويةً للتأثير على الرأى العام بشأن الطريقة التي ينبغي أن يعامل بها الغجر (١٨).

A. M. Fraser, 'A rum lot ', in 100 في التاريخ الباكر لجمعية الفجريات في التاريخ الباكر لجمعية الفجريات (١٨) Years of Gypsy Studies , ed. M. T. Salo (Cheverly, MD, 1990), PP. 1 - 14.

### الخرقة المنسية

عندما قفر الحرب النازى إلى السلطة فى ألمانيا فى سنة ١٩٣٣ ، كان قد ورث جهازًا تشريعيًا متطورًا ، يحكم قبضته على جماعات من غير المرغوب فيهم ، ومع ذلك فقد كان موضعًا للسخرية من قبل الحكام الجدد ، بسبب ما نسبوه إليه من تراخ فى زمن سابقيهم ، وكتب أحد النازيين ويدعى جيؤرج ناڤروكى Georg Nawrocki فى صحيفة هامبورجر تاجبلات Hamburger Tageblatt فى أغسطس سنة ١٩٣٧ كتب يقول : « انسجامًا مع ما كانت عليه من هوان وتهافت ، لم تبد جمهورية ڤايمار ما يدل على سعيها لحل المسألة الغجرية ، فقد كان الزنتى فى نظرها شأتًا إجراميًا فى أحسن الأحوال ، ونحن نرى من ناحيتنا أن هذه المسألة إنما هى فوق كل شيء مسألة عرقية ينبغى أن تحل وسوف تحل »(١٠) ، وقد كان اليهود والغجر فى واقع الحال هما الجماعتين العرقيتين الوحيدتين المرشحتين للإبادة، وفقًا لأيديولوجية الاشتراكية ـ الوطنية(١٠).

كان من الضرورى للتعامل مع هذه المشكلة أن يبدأ بتحديد دقيق ، لمن يوصفون بأنهم غجر ، وتمييزهم عن غيرهم من المواطنين في الرايخ وصار هذا التحديد أكثر الحاحًا ، لدى صدور ما عرف بقوانين نورمبرج Nuremberg في سنة ١٩٣٥ ، فقد

R. Vossen, Zigeuner (Frankfurt am Main, 1983) P. 70. نرجمةً عن الألمانية من الأمر عدة سنوات ، بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية ، حتى تظهر دراسات تهتم بمعاملة (٢٠) اقتضى الأمر عدة سنوات ، بعد انتهاء الحرب العالمية الثاني للغجر ، ويتوافر لدينا العديد منها ، معظمها مكتوب بالألمانية ، كما أن لدينا ببليوجرافيا مفيدة مى D. في Tyrnauer, Gypsies and the Holocaust (Montreal, 1989). كريز على Knrick and G. Puxon, The Destiny of Europe's Gypsies (London, 1972) . B. Müller - Hill, Murderous Science (Oxford, 1988), a transla - عيث يركز على المرحلة النازية ولدينا كذلك : -B. Müller - Hill, Murderous Science (Oxford, 1988), a transla - المرحلة النازية ولدينا كذلك : - Romiller - Hill, Murderous Science (Oxford, 1988), a transla - المرحلة النازية ولدينا كذلك : - Tom discrimination to the 'Family Camp ' at Auschwitz : National Socialist persecution of the Gypsies ' . Dachau Review, 2 (1990) PP. 87 - 113; S. Milton , " The Context of the Holocaust ', German Studies Review, 13 (1990), PP. 269 - 83; and The Gypsies of Eastern Europe, eds D. Crowe and J. Kolsti (New York / London, 1991) أما في الفرنسية فلدينا (Paris, 1979) كمور كتاب مناسب أخذنا مناسب أخذنا .



شكل ٤٢ دكتور ريتر ومساعدته إيڤايوزتين يتخذان عينة دم من غجرى ، الأرشيف الإتحادي كوبلنتس

تحددت مع هذه القوانين حميم المؤهلات اللازمة للمواطنة الكاملة ، وشيرعت المذكرات التفسيرية لها تتعامل مع الغجر والبهود جميعًا يوصيفهم «عرقًا أحنينًا» Fremdrasse ، تشكل دماؤهم تهديدًا خطيرًا لنقاء العرق الألماني ، من الواجب مواجهته بحظر التزاوج معهم ، أو إقامة علاقات خارج نطاق الزواج ، وفي سنة ١٩٣٧ نبط بالدكتور رويرت ريتر Robert Ritter عالم النفس والطبيب الذي مارس أبحاثًا عن الفجر لسنوات خلت، نبط به الإشراف على المركز الذي أنشيء حديثًا في برلين باسم « مركز أبحاث الصحة العقلية والبيولوجيا السكانية » ويتبع وزارة الصحة الألمانية ، وقد أصبح أهم مركن لتحديد الغجر وتصنيفهم ، وإجراء الأبحاث عن الصلات من الوراثة والإحرام اعتمادًا على سلاسل الأنساب، ويصمات الأصابع والقياسات الأنثروبومتربة، وقد سعى الفريق الذي ترأسيه ريتر لاعداد سيجل كامل لكل من يحمل دمٌّ غجريًا ، وتحديد درجة الاختلاط العرقي، ومن أجل ذلك كان رجاله ينتقلون حيث يقيم الفجر، بل كانوا يلاحقونهم عندما يزج بهم في معسكرات الاعتقال ، وكان بإمكانهم الاعتماد على سجلات الشرطة في المكتب المركزي الذي جرى نقله من ميونيخ إلى براين ، وبعد ضم Anschluss النمسا صار في إمكانهم الاعتماد كذلك على المادة التي أتاحها لهم مركز مشابه أنشىء في شيينا في سنة ١٩٣٦ كمركز دولي ، وفي سنة ١٩٣٨ وبمقتضى مرسوم أصدره هاينريتش هيمار Heinrich Himmler) بعنوان « مناهضة الوباء الغجري » Bekämpfung der Zigeuner Plage أعلن أن الفجر من ذوي الدم المضلط هم أكثر الغجر نزوعًا إلى الإجرام ، وركز على الحاجة، لأن ترسل الشرطة بتقارير عن الغجر كافة إلى مكتب الرايخ المركزي(٢٢)، وفي تقرير له عن تقدم العمل ، بتاريخ يناير ١٩٤٠ ، صار بإمكانه أن يصرح بأنه « أصبح في إمكاننا الآن إثبات أن ما يزيد على تسعين بالمائة ممن يدعون بالفجر ، هم من ذوى الدم المختلط ، وآخر ما توصلنا إليه من نتائج يسمح لنا بأن نحدد خصائصهم بأنهم قوم من أصول عرقية بدائية تمامًا ، وأن تخلفهم العقلي يجعلهم غير قادرين على تكيف اجتماعي حقيقي .. ويمكن أن تحل المسألة الفجرية حينما يتم حشد معظم الفجر من ذوى الدماء المختلطة ، والذبن لا

<sup>(</sup>۲۱) (ته ۱۹۶۵) قائد الـ SS والجستابو Gestapo ( الشرطة السرية ) وهو أحد كبار المسئولين عن إبادة ما عرف بالاجناس الدنيا في الحقبة النازية ( المترجم ) .

H-J. Döring , Die Zigeuner im NS - Staat (Hamburg , 1964), PP. 58 - 60 . (YY)

ترجى منهم فائدة فى معسكرات عمل كبيرة ، وكذلك حينما نجعلهم يتوقفون عن الإنجاب مرة واحدة وإلى الأبد»(٢٢).

نهض هيملر في مرسوم أصدره في أغسطس ١٩٤١ بتقصيل قواعد « التقويم البيولوجي ـ العرقي » ، وجعلها تمتد إلى الوراء ثلاثة أجيال ( بالنسبة لليهود كان التقويم لحيلين فقط ) ، وبراوح نظام التدوين بين رمز Z ( للغجر Zigeuner الخلص ) ورموز + ZM و ZM و .. ZM ( للغجر المختلطين Zigeunermischling ) وتنوه علامتا + و. الى ما إذا كان الدم الغجري هو الدم السائد أم لا ، ورمز Nicht Zigeuner ) NZ أى ليس غجريًا ) وكان يكفى أن يكون للمرء جدان بعيدان غجريان ، ليخرج من فئة غير الغجر، وكما حدث بالنسبة لليهود، فقد جرى تقليص فئة غير الغجر إلى حد بعيد، كذلك فقد صنف المرسوم - ولو على نحو ميتسر - قبائل الغجر في ألمانيا إلى ست مجموعات هي الزنتي ( الغجر الألمان ) والروم ( سالالة الفجر الذين أتوا من المجر حسوالي سنة ١٨٧٠ ) والجيلدراري Gelderari (وهم فرع من الروم ) أي الكالديراش واللوڤاري Lowari (وهم فرع آخر من الروم) واللاليري Lalleri ( وهم سلالة الفجر الذين أتوا من إميراطورية النمسا ـ المجر السابقة حوالي سنة ١٩٠٠ ، خصوصًا من عوميمنا وموراقيا وسلوقاكيا، وتعنى لاللبري في الرومنية الأعاجم ، أي الذين يتحدثون علهجة مختلفة ) وأخبرًا غجر البلقان المتحدرون من الدبابة ، وفي مارس سنة ١٩٤٣ أبلغ ريتر جمعية الأبحاث الألمانية ، بأن « تسجيل الغجر وأشباههم قد تم على نحو أولى بالنسبة لبلاد الرابخ القديم ( ألمانيا قبل الحرب ) والنمسا Ostmark ، ورغمًا عن الصعوبات التي سببتها الحرب ، وما تزال دراساتنا جاريةً في الأقاليم الملحقة بألمانيا ، وعدد الحالات التي توصلنا إليها من خلال البيولوجيا العرقية هي ٢٩٨ر٢١ في الوقت الحالى » ، وبعد عشرة شهور ارتفع العدد إلى ٢٢٨ر٢٣(٢٤).

رحب جمهور العلماء بالقرص التى أتاحها لهم النظام الجديد ، وفى سنة ١٩٤٣ كتب البروفسور أ ، فيشر E. Fischer مدير معهد القيصر قيلهلم للأنثروپولوجيا فى مجلة دويتشى ألجيماينى تسايتونج Deutsche Allgemeine Zeitung يقول : « إنه من دواعى الغبطة أن ينتعش علم نظرى ويزدهر فى زمن يحظى فيه بالترحيب من قبل

الأيديولوجية السائدة، وأن يخدم بما توصل إليه من نتائج سياسة الدولة «(٢٥)، ومع ذلك فإن ما ادعاه العلماء من دقة غير صحيح ، والتصنيفات العنصرية المتدرجة التى ألبسوها لباس العلم لم تتبع دائمًا ، ولعبت الانطباعات الشخصية دورًا هامًا في الحكم على حالات تعود إلى فريق ريتر ، أو بالأخص إلى فعاليات الرسميين الذين كانوا أحيانًا ما يصابون بالارتباك ، لدى وضعهم ما وصلت إليه الصحة العرقية موضع التنفيذ .

كان نهج هذه الإجراءات وتوقيتها ، يعتمد أساسًا على ما إذا كان الغجر موضع البحث ، بعيشون داخل حدود الرابخ أو في أراض محتلة أو موالية ، ففي داخل الرابخ أوكلت مهمة الإشراف إلى الجهاز الذي أنشيء مؤخرًا بعد توحيد الشرطة والأمن ومنظمات الـ ss (٢٦) في سنة ١٩٣٦ تحت إشراف هيملر ومساعده الأول رينهارد هدد بتش Reinhard Heydrich) ، وكانت السلطات تعتمد في البداية على التدايير العامة التي جرى اتضادها في سنوات الرايخ الأولى ، بشئان تحسين النسل ومنع الحريمة ، والتي تسمح بتعقيم المتشردين وإيماد الأجانب غير المرغوب فيهم ، وأرسال صغار السن من المجرمين إلى معسكرات الاعتقال ، وقد ابتنى أولها في دخاو Dachau على مقرية من ميونيخ في مارس سنة ١٩٣٣ ، ومنذ سنة ١٩٣٧ ازدادت الضغوط على غير الاجتماعيين Asocials ( وهو مصطلح باهت أطلق على الغجر وأخرين ممن لا يشكلون جزءًا من « مجتمع طبيعي » ) ، ثم ازدات وطأة هذه الضغوط على الغجر وجرى تطبيقها بلا رحمة ، ودون أن يصحبها رد فعل غاضب سواءً في الداخل أو الخارج ، مثل ذلك الذي جعل النازيين يحتاطون بعض الشيء في تعاملهم مع اليهود على الأقل في الأيام الأولى ، احترامًا منهم الرأى العام العالمي، وفي دسيمير سنة ١٩٣٧ أصدر وزير داخلية الرايخ أمرًا ، حدد فيه القواعد الواجبة الاتباع في التعامل مع أسخاص غير اجتماعيين ، وقرر بأن تكون معسكرات الاعتقال هي العلاج الناجم لهم ، وفي يونيو من العام التالي صدر أمر من هيلمر بأن تقوم الشرطة في كل مقاطعة

Ibid., PP. 61 . (Yo)

<sup>(</sup>٢٦) أى منظمة العاصفة ، وهي منظمة شبه عسكرية أسسها الحزب النازى ، قبل وصول هتار إلى السلطة وأضحى لها وضع خاص بعد ذلك (المترجم) .

<sup>(</sup>٢٧) أغتيل على أيدى الوطنيين التشيك في سنة ١٩٤٢ (المترجم) .

بنقل حصة من الغجر لا تقل عن مائتين إلى معسكرات الاعتقال ، وفى مارس سنة ١٩٣٩ صدرت بطاقات هوية خاصة اونها بنى الأقلية الغجرية النقية وبطاقات أخرى لونها بنى وبها خطوط زرقاء المخلطين منهم ورمادية للمتشردين من غير الغجر .

فى النمسا التى جرى ضمها فى سنة ١٩٣٨ كان غالب الغجر يعيشون فى بورجنڤالد Burgenvald ، وهو الإقليم الذى يقع على الصدود مع المجر (والذى كان حتى سنة ١٩٦٩ جزءً منها ) ، وكانت سياسة التوطين التى اتبعتها ماريا تيريزا قد اتت أكلها هناك ، وكان حاكمه توبياس بورتشى Thobias Portchy قد استولت على ذهنه أفكار ترتبط على نحو أساسى بالتعقيم الإجبارى والاعتقال والعمل القسرى ، مستهدفًا بذلك حفظ الدم النوردى من خطرهم ، وفى يونيو سنة ١٩٣٩ صدرت أوامر من برلين ، ترتب عليها أن بدىء بحشد أعداد كبيرة من الثمانية آلاف غجرى الذين يعيشون فى هذه المنطقة ، برسم الحجز التحفظى ، ثم سيق بعضهم إلى معسكرات اعتقال كبيرة ، مثل دخاو وبوخنقالد Buchenwald ، أو إلى معسكر أنشيء مؤخرًا للنساء فى رافنزبريك Ravensbrück ، وفيما بعد إلى ماوتهاوزن Mauthausen فى النمسا نفسها ، كما زج بغجر آخرين فى معسكرات عمل ، وفى نوفمبر سنة ١٩٤٠ المتحرات الآخر الذى أقيم فى زالتسبورج قبل ذلك بعام ، ولم يلبث أن أودع فيه ألفا العسكرات الآخر الذى أقيم فى زالتسبورج قبل ذلك بعام ، ولم يلبث أن أودع فيه ألفا سجين .

رغمًا عن هذا كله ، فغالبا ما كانت طموحات النازيين في مجال «الصحة العرقية» تفوق قدرتهم على إنجازها ، ففي سبتمبر سنة ١٩٣٩ تقرر في مؤتمر دعا إليه هيدريتش بوجوب أن يرحل جميع الغجر الذين مايزالون يعيشون في الرايخ إلى پولندا، وفي الشهر التالي صدر أمر بتوقيفهم وجمعهم في معسكرات مؤقتة تمهيدًا لإبعادهم . لكن الدولة لم تكن قد استعدت بعد ، لإنجاز عمل ضخم مثل هذا ، كما لم يكن العلماء قد انتهوا بعد من أبحاثهم ، ويناءً على خطاب عاجل من هيملر بتاريخ أبريل ١٩٤٠ أبعد نحو ألفين وخمسمائة من الغجر من غربي ألمانيا وشمالي غربييها إلى پولندا ، عيث فرض عليهم العمل القسرى ، وتبعهم في الخريف آخرون ، أتى بهم من النمسا وتشيكوسلوڤاكيا ، حيث هلكوا في المعسكرات التي زج بهم إليها ، لكنه لم يقدر لهذه الخطوة أن تكتمل ، وكبديل مؤقت بحثت في رئاسة أمن الرايخ في سنة ١٩٤١ إمكانية

أن يساق الغجر في سفن إلى البحر المتوسط ، ثم تقذف هذه السفن بالقنابل ، وللمرة الثانية كان عدم الانتهاء من الأبحاث الأنثروپولُوجية حجر عثرة في سبيل هذا المشروع .

على أنه حال كان الأمر بتطلب نظرةً أكثر شموليةً كنتيجة للغزو الألماني للاتجاد السوڤيتي، في يونية سنة ١٩٤١ ، ويعده يقليل صيدر قرار « بالمل النهائي للمسائلة البهودية » ، وعهد إلى هيدريتش بهذه المهمة التي شملت الفحر حسب فهمه للحل النهائي . وكان لابد من الحصول على إذن من الحكومة العامة ( وهي الأقاليم البولندية التي لم يتم ضمها إلى الرايخ ، لكنها كانت تحت الحكم الألماني المباشر )، حتى لا تتولد مشكلات حادة للنقل إلى هناك ، وبدأ تشاليمو Chalemo ، وهو معسكر الموت القريب من قرية بولندية نائية بزاول عمله في ديسمير سنة ١٩٤١ ، واستخدم غاز ثاني أكسيد الكريون المحمول على شاحنات لقتل الفجر ( نحو خمسة آلاف ) الذين جمعوا من يولندا ، بمن فيهم هؤلاء الذين سبق إبعادهم من ألمانيا ، فضلاً عن الذبن ظلوا على قيد الحياة بعد وياء التيفوس في معزل لوبس Lodz ، وكان أتى بهم إليه بالمئات من لاكنياخ Lackenbach قبل شهور قليلة (٢٨) وفي أقصى الشرق أي في الأقاليم التي تم الاستيلاء عليها مؤخرًا ، وهي جمهوريات البلطيق وروسيا البيضاء التي صارت تعرف يأوستلاند Oatland وأوكرانيا بدأ الفجر يعانون من تبعة الحكم المدنى الألماني ، بينما نشطت في المناطق العسكرية مجموعات خاصة من الـ SS تعرف باسم Einsatzgruppen وكانت قد أتت في أعقاب الجيوش المتقدمة على جبهة طولها ألف ميل من البلطيق الي البحر الأسود ، وقد بذلت هذه المجموعات جهدًا كبيرًا في المهمة المنوطة بها ، وهي استئصال اليهود والغجر والمرضى عقليًا وغيرهم من « العناصر غير المرغوب فيها ». وكانت العادة أن يطلق عليهم الرصاص ، وأتى الدور على من تبقى من الغجر في الرايخ أني ديسمبر ١٩٤٢ ، عندما أمر هيلمر بأن يبعث بكل الغجر المخلطين إلى أوشه يس وأعقبته سلسلة من القرارات المائلة ، لتطبق في الأقاليم المحتلة ، وقد تم التوسع بأوشفيتس بركيناو مؤخرًا ، مما أتاح لغرف الغاز والمحارق الفرصة لأن تفتك بهم بطاقة يومية تقدر بعدة ألاف لعدة شهور ، وأعد للغجر قسم خاص بهم ، على أنه أعفيت جماعات من الروم وأشباه الغجر من مرسوم هيملر ( مثل من لديهم زوجات

Cf. Thurner, Nationalsozialismus und Zigeunr in Österreich (Vienna, 1983) (YA) PP. 174 - 9.

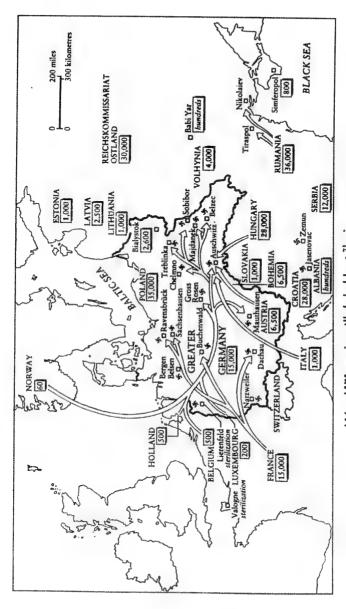

خریطة ٥ عملیات إیماد الغجر ونبحهم ١٩٢٩ ـ ١٩٤٥ . ( مأخوانة عن كتاب مارتن جیلیرت « أطلس ماكمیلان للهولوكرست » ١٨٨٢)

آريات ، أو من يعمل منهم فى القوات المسلحة) لكنهم أرغموا على التعقيم الطوعى ، كما استبعد كذلك الغجر الخلص من الزنتى واللاليرى الذين كان يعتقد بأنهم أقل ميلاً للزواج المختلط ، وربما كان هيملر يرغب فى الاحتفاظ بعينة صغيرة للبحث فيمن يمثلون نظريًا حياة هندوأ لمانية مبكرة (كان ذلك على الأقل هو الحافز الذى عزاه إليه رودلف هيس Rudolf Höss المناه معسكر أوشقيتس) ، وإذا فقد سمح لهم بقدر من حرية الحركة ، ومنذ أكتوبر ١٩٤٢ صدر تكليف لتسعة من زعماء الغجر لإعداد قوائم بهؤلاء المؤهلين لمعاملة مثل هذه ، تضمنت أشباه غجر يصلحون للاندماج معهم ، على أن ما ذهب إليه زعيم الـ SS من اجتهاد لم يحظ برضاء زعماء نازيين آخرين ، وقد أحاطه مارتن بورمان Martin Bormann بأن « الفوهرر لن يشجع استرداد بعض الغجر ما كان لهم من حريات » ، ولم يتمخض المشروع عن شيء .

على أية حال فنادرًا ما كان يتوافر الشرطة الجنائية المحلية وقت كى تميز بين الغجر ، عندما تتاح لها الفرصة لجعل المنطقة خالية منهم ، وفى النهاية لم يعد فى إمكان أى غجرى أن يصير بنجوة من معسكرات الاعتقال والموت ، وبين هذه المعسكرات كان لأوشقيتس أهمية رمزية كبرى ، فمع أنه كان مجرد معسكر واحد بين معسكرات كثيرة (انظر خريطة ه) ، لكنه كان أكبر تجمع المغجر من كل أوربا المحتلة ، واختصهم بمساحة بها أربعون ثكنة خشبية ، حيث كانوا يعيشون فى مجموعات عائلية واختصهم بمساحة بها أربعون ثكنة خشبية ، حيث كانوا يعيشون فى مجموعات عائلية تجارب على النزلاء ، مما يعد انحرافة فى العلم الطبى ، وبمجرد ما وصل الغجر الألمان ، عهد بهذه المهمة إلى طبيب جديد هو دكتور يوزيف مينجيلي Josef Mengele ، الذى زاول عمله ليل نهار دون كلل سواءً فى تقرير الحياة أو الموت الشحنات اليومية الذى زاول عمله ليل نهار دون كلل سواءً فى تقرير الحياة أو الموت الشحنات اليومية المتحددة من المعتقلين ، أو فى إخضاع اليهود والمغجر لمعاناة همجية، وقد ظل المعسكر المغجرى بأوشقيتس بركناو باقيًا السبعة عشر شهرًا ، وبين الثلاثة وعشرين ألفًا من المغجرى بأوشقيتس بركناو باقيًا السبعة عشر شهرًا ، وبين الثلاثة وعشرين ألفًا من

<sup>(</sup>٢٩) ظل سجينا نيفًا وأربعين سنة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى مات في سنة ١٩٨٧ (المترجم) . (المترجم) . (٣٠) (ت١٩٤٥) نائب هتلر (١٩٤٧ ـ ١٩٤٥) وأحد معاونيه المخلصين (المترجم) .

المسحوقين مات ٢٠٠٧٨، ونقل الآخرون إلى معسكرات أخرى ، وكان السبب فى موت هؤلاء هو الإجاعة والعمل الشاق والتجارب الطبية والمرض أو الغاز ، وفى ١٣ أغسطس ١٩٤٤ حل الصمت بالمعسكر الغجرى الذى كان يضج بالحياة ، فقد ألقى بالفين وثمان مائة وسبعة وتسعين من النساء والأطفال والرجال (بعضهم جنود سابقون فى القيرماخت Wehrmacht)(١٦) إلى غرف الغاز، وقد تم ذلك فى ليلة واحدة ، ولم يعد يوجد غجرى واحد ، ومع ذلك فقد احتفظ بالتقارير الأنثروپولوجية عنهم إلى ما بعد انتهاء الحرب، وبعد عشرين سنة كانت الأبحاث على ما خلفته من مادة ماتزال جارية على أيدى زملاء الدكتور روبرت ريتر.

(37)

<sup>(</sup>٢١) وهو الجيش النازي ( المترجم ) .

<sup>&#</sup>x27;The Destiny of يتوافر موجز لذلك في الفصلين السادس والسابع من كتاب كنريك وباكسون The Destiny of 'Europe's Gypsies (revised in the Romani version, Bersa bibahtale, London 1988).

(۳۲) نسبة إلى مدينة فيشي وكانت قد استقرت بها حكومة فرنسية عميلة للنازي رأسها المارشال بيتان

<sup>(</sup>۳۳) نسبة إلى مدينة قيشى وكانت قد استفرت بها حكومة قربسية عميته تسارى راسها المارسان بيتان (۱۹۶۰ ـ ۱۹۶۰) (المترجم) ،

Cf. Bernadac, L'Holocauste oublié, PP. 43 - 144.

واسع تجاربهم على ضحايا من الغجر ، لمعرفة مدى تأثير الغاز السام والتيفوس (٢٠). أما فى هولندا وبلجيكا ولوكسمبورج ، فقد تم التخلص من الغجر الذين كانت أعدادهم فى الأصل قليلة ، وفى بلجيكا تساوت أعداد الضحايا من اللوفارا والزنتى ، وكان من اليسير القبض عليهم ، بفضل السجل الذى سبق أن أعدته بلجيكا للرحل فى سنة اليسير القبض عليهم ، بفضل السجل الذى سبق أن أعدته بلجيكا للرحل فى سنة الهولندية والدرك فى مايو ١٩٤٤ لاعتقالهم مشكلات كبيرة، لدى تحديد من هم الغجر ، فالخطة التى أعدت لتسجيلهم فى سنة ١٩٣٧ جرى اجهاضها لعدم توافر الاعتمادات المالية ، على أنه حالما أطلق سراح سكان الكراڤانات من غير الغجر -woonwagenbe ومن لديهم جوازات سفر من دول الحلفاء أو الدول المحايدة ، فإنه تم إرسال مائتين وخمسة وأربعين غجريًا معظمهم من الزنتى إلى أوشڤيتس ، لم يعد منهم أكثر من ثلاثين (٢٦) ، على أن هناك بلدًا واحدة من البلاد المحتلة لم يصل فيها العسف مع من ثلاثين (٢١) ، على أن هناك بلدًا واحدة من البلاد المحتلة لم يصل فيها العسف مع الغجر إلى مداه ، هذه البلد هى الدنمارك، حيث كانت المشكلة هى صعوبة التمييز بين الجماعات المترحلة، وكانت تصنف جميعها على أنها غير اجتماعية ، بمطلق هذه السمية .

لم تكن الحال على هذا النحو في بوهيميا وموراقيا ، اللتين كانتا تحت الحماية الألمانية ، وفاقتا في قساوتهما ما كانت عليه الحال في سلوڤاكيا المستقلة اسمًا ، ووصلت إلى قريب من الإبادة التامة ، فمن بين ثمانية آلاف من الفجر ، عاشوا في بوهيميا وموراڤيا لم يتبق على قيد الحياة سوى ستمائة ، ومع ذلك فقد كانت أكبر خسارة أصيب بها الفجر في يوغسلاڤيا ، وذلك بعد أن تم تمزيقها بين أربع من دول المحور أو الموالية له ( ألمانيا ، إيطاليا ، المجر ، بلغاريا ) ، فضلاً عن دولة المتعاونين

<sup>(</sup>٣٥) في فرنسا وفي غيرها من البلدان التحق بعض الغجر بحركات المقاومة والأنصار ، ولدينا J. Yoors , Cross - انظر: - Voors , Cross الختلة . انظر: - Yoors , Cross الخطر: - Woors , Cross ing (New York, 1971). U. Köning , Sinti und Roma unter dem National sozialismus.

<sup>.</sup> وهو يتعامل على نحو عام مع موضوع المقايمة Verfolgung und Widerstand (Bochum, 1989) J. Gotovitch, ' Quelques données relatives à l'extermination des tsiganes (۲۲) de Belgique' Cahiers d'histoire de la seconde guerre mondiale, (1976), PP. 161 - 80. B. A. Sijes et al. Vervolging van Zigeuners in Nederland 1940 - 1945 (The (۲۷)

Hague, 1979), and Lucassen, "En men noemde hen ziguners', ch. 6.

في كرواتيا ، والتي كانت تضم إذ ذاك البوسنة والهرسك ، فحالما وصل الانفصاليون الكروات إلى السلطة ، فإنهم شرعوا في إقامة حمامات دم للأقليات غير الكاثوليكية ، وكانت ميليشيا الأوستاشا Ustasha ( الفاشيست ) فظيعةً في وحشيتها ، حتى إن السلطات العسكرية الألمانية هالها ما حدث ، أما في صربيا المحتلة فقد درجت الحال على الاستخدام المنظم للغجر كرهائن ، أي إنهم كانوا دائمًا ضحايا لفرق الإعدام (بمستوى مائة لكل ألماني يقتله الانصار ، وخمسين لكل ألماني يصاب بجروح ) ، بينما بعث بآخرين بشاحنات الغاز إلى معسكرات الموت ، وسرعان ما ترامت الأنباء في أغسطس ١٩٤٢ بأن صربيا هي أول دولة حلت فيها كل من المسألة اليهودية والمسألة الغجرية ، وبالمثل فقد استخدمت الحكومة العسكرية في بلاد اليونان غجرها كرهائن ، اكنه صرف النظر عن نقلهم إلى أوشڤيتس في سنة ١٩٤٣ ، وذلك بعد التماسات تقدم بها رئيس الوزراء ورئيس أساقفة أثينا ، ولو أنه قدر لبريطانيا أن تحتل ، فربما لم يكن غجرها ليجدون سبيلاً للهرب ، وهو ما يتضح في صيف ١٩٤٢ ، حين أبدى قسم غجرها ليجدون سبيلاً للهرب ، وهو ما يتضح في صيف ١٩٤٢ ، حين أبدى قسم الاستخبارات الخارجية في الـ SS اهتمامًا وراءه ما وراءه بأعداد الغجر هناك .

وقدر الدول ذات السيادة التى شاءت الالتحاق بركب هتلر أن تتخلف عن ألمانيا فى تعاملها مع غجرها ، طالما امتلكت مصائرها ، فقد قامت إيطاليا بترحيل عائلات غجرية إلى جزائرها ، وتركتهم هناك يواجهون قدرهم ، ولم يكن ذلك إلا بعد استسلام إيطاليا فى سنة ١٩٤٣ ، حين تم تجميع الفجر الذين كان يعيشون فى أراض خاضعة الجيش الألمانى ، وبعث بهم إلى العمل القسرى فى ألمانيا ، أو إلى معسكرات الاعتقال ، وفى ولاية ألبانيا التى كانت تابعة لإيطاليا ، كانت خسائر الفجر أقل ، لأن المحتلين الإيطاليين والحكومة الألبانية العميلة لم يصرفوا سبوى القليل من اهتمامهم إليهم ، وبعد سقوط موسوليني لم يستمر الألمان الذين حلوا محله إلا أقل من سنة ، كما كانوا فى وضع عسكرى قلق ، ولم يتوافر لهم وقت لتصنيف الجماعات العرقية هناك ، أما فى وضع عسكرى تلق ثلاثين ألفًا من بدأت فى سنة ١٩٤٤ ، فخلال عدة شهور من الاحتلال الألماني جرى نقل ثلاثين ألفًا من الفجر ، لم يعد منهم سوى عشرهم ، أما فى رومانيا فكان أهم ما قامت به هو أنها رحلت عشرات الآلاف من الفجر إلى مناطق قفراء فى ولاية ترانسنيستريا Transnistria ، المتعلمة بسبب وهى قطاع من أوكرانيا استولت عليه من الاتحاد السوفيتى ، وقد هلك معظمهم بسبب التيفوس ، بيد أن بلغاريا تقردت بين الحكومات التابعة أو الحكومات الدمى فى أوربا

الهتارية بحصانتها ضد التعصب، فمنذ أن ربطت نفسها بالمحور في سنة ١٩٤١ لم تقم بترحيل أحد من يهودها ، رغمًا عن الضغوط الألمانية الهائلة ، وعومل الغجر في بلغاريا وفي الأقاليم التي احتلها البلغار معاملةً أفضل مما كانت عليه في البلدان المجاورة ، ولو أن هؤلاء الذين التحقوا بالأنصار في مقدونيا ، عوملوا بمثل ما كان يعامل به غيرهم ، ويعلق وزير هتلر المفوض في صوفيا بنسى على ما آلت إليه الحال في دولة الفلاحين هذه فيقول : « تفتقر ذهنية الشعب البلغاري إلى الرؤية الأيديولوجية التي يتمتع بها شعبنا ، فقد عاش حياته كلها مع أرمن ويونانيين وغجر ، ولم يتبين ما في وجود اليهود من ضرر يدفعه إلى اتخاذ إجراءات خاصة ضدهم »(١٨٠).

بسبب الامتداد الجغرافي الشاسع لهذه الهجمة الهمجية على الغجر ، ولوجود فجوات عديدة في السجلات ، يصير من غير المكن لنا أن نصل بدقة إلى الأعداد الحقيقية للضحايا ، بل ربما لا تكون هذه الأعداد مهمة ، على أننا يمكن أن نقدر عدد من هلكوا من الغجر خلال الحرب بما يتراوح بين ربع المليون إلى النصف المليون (٢٩) ، وليس ثم مبرر لهذه المذبحة ، ومعظم من عاشوا بعدها حملوا عاهات عضوية وعقلية وأضحى الدافع إلى هذه المعاملة موضوعاً ذا أهمية فائقة في تعويضات ما بعد الحرب في ألمانيا (أي في الجمهورية الاتحادية ، حيث إنه ظلت عدة مئات فقط من الزنتي تعيش في المنطقة السوفيتية التي أضحت فيما بعد جمهورية ألمانيا الديمقراطية ، مفضلين الاحتفاظ باستقلالهم الاقتصادي)(٤٠٠) وإذا كان السبب في التضحية بغجري، مفالين الاحتفاظ باستقلالهم الاقتصادي)(٤٠٠) وإذا كان السبب في التضحية بغجري، له هو مجرد إجراءات أمن عادية ، وقد سادت المحاكم الألمانية لسنوات طويلة فكرة أنه لم يضطهد أحد من الغجر لأسباب عرقية حتى سنة ٢٩٤٧ ، وبالتالي فأي إجراء اتخد ضدهم قبل ذلك سواء كان مبرراً أم غير مبرر لا يستأهل أي تعويض. وفي سنة ٩٥٩ كان نظرت محكمة استئناف هام قضية رفعها غجري يدعي إريك بالاس Erik Balasz كان قد ألقي القبض عليه في يولندا في سنة ١٩٩٤ ، وكان عمره وقتها ستة عشر عامًا ، قد ألقي القبض عليه في يولندا في سنة ١٩٩٤ ، وكان عمره وقتها ستة عشر عامًا ،

Cf. Kenrick and Puxon, The Destiny of Europe's Gypsie's, P. 131. (YA)
Vossen, Zigeuner, PP. 85 - 6. (YA)

وُهو ينهب بعد تحليل دقيق بلدًا بلدًا إلى أن الإجمالي هو ٢٠٠ر ٢٧٥ مقارنة بالعدد الإجمالي للغجر في البلدان المعنية سنة ١٩٣٩ وهو ٥٠٠و٧٤٠ .

Cf. T. Zülch, ' und auch heute verfolgt ? ' Zeitschrift für kulturaustausch, 31 ( $\epsilon$ -) (1981) , PP. 397 - 410 , esp.P. 399 .

وحبس لخمس سنوات ، بينما قتل أبواه ، وقد قالت المحكمة « ليس من المهم ما إذا كان المدعى في ذلك الوقت غير اجتماعي أم لا ، والعامل الأهم هو أن الشرطة الجنائية اعتبرته غير اجتماعي ، لهذا اقتادته إلى الحجز التحفظي »(١٤) ، وظلت الحال على ذلك حتى ديسمبر ١٩٦٣ ، حين صدر قرار من محكمة العدل الاتحادية باعتبار البداية الأولى للاضطهاد العرقي هي سنة ١٩٣٨ (٢٤)، وحتى في هذه الحال ، فقد كان الضحايا الذين ما يزالون على قيد الحياة يتقاضون تعويضات متواضعة .. هذا إذا ما عاندوا في تشبثهم بموقفهم ، وتوافرت لهم دراية بالقراءة والكتابة ، تعينهم على الاستجابة ، لا يطلب منهم من وثائق وتقارير طبية ، فضلاً عن إدعاء قري (٢١) .

Compensation claims regected ', Manchester Guardian, 30 March 1959 , ( $\ell$ 1) P. 5 .

Cf. U. Körber, 'Die Wiedergutmachung und die 'Zigeuner 'in Fein-(٤٢) derklärung und Prävention (Berlin, 1988), PP. 165 - 75.

<sup>(</sup>٤٢) كان وضع الغجر بعد الحرب اكثر مأساويةً من وضع اليهود ، فهؤلاء وجدوا لهم وطنًا وإن اغتصبوه من أصحابه الشرعيين ، ثم هم تقاضوا تعويضات ، تقدر بمليارات الدولارات ، فى حين لم يتوافر اللغجر وطن ، ولم يتوافر لهم من التعويضات سوى أقل القليل .. الأطرف من ذلك أن صارت المحرقة -Holo ترتبط فى أذهان الأوربيين والأمريكيين وربما نحن أيضًا باليهود فقط وليس باليهود والغجر وغيرهم من ضحايا النازية (المترجم) .

## الفصل التاسع الأزمنة الحديثة عبور الحدود

أسفرت الحرب العالمية الثانية عن تشتيت واضح للغجر ، يعود في أساسه إلى ما جرى من ترحيل على نطاق واسع ، كما يعود جزئيًّا إلى الغجر أنفسهم ، وهربهم من بلد إلى أخرى ، مثلما حدث حين لاذ غجر من سلوڤينيا وكرواتيا بإيطاليا ، بحثًا عن مناخ أقل قساوةً ، وعندما حل السلام جرت تطورات أبعد ، فمن تم تحريرهم من معسكرات الاعتقال تحولوا إلى مشردين وأشخاص بلا جنسية ، يخضعون لإجراءات رسمية عقيمة وقيود خاصة ، وفي فترة ما بعد الحرب أضيف بعد جديد ؛ هو نقل أقوام بأسرها من بلد إلى بلد أخرى ، مثلما حدث مع خمسة عشر مليونًا من الألمان الذين طردوا من شرقى أوربا ، ولم يكن من النادر أن تواجه عائلات الزنتى التي لحقت بركب هؤلاء الألمان مقاومة شديدة لقبولهم في ألمانيا ، ومن نجح منهم في اجتياز هذه الصعوبة ، كان أبعد من أن تتحقق له المواطنة الكاملة ، وعلى نحو غير مباشر فقد ترتب على طرد مليونين من ألمان الزوديت عن هجرات واسعة داخل تشيكوسلوقاكيا ذاتها ، فقد هجر ألاف الغجر مستوطناتهم المنعزلة في أرياف سلوڤاكيا واستقر بعضهم في مناطق التخوم القريبة التي خلت من الألمان وانتقلت أعداد أكبر إلى مدن صناعية ، حيث اشتغلوا كعمالة غير ماهرة أو في صناعة البناء ، وهناك نوع آخر من الترحيل وقع في سنوات الخمسينيات من الإتحاد السوڤييتي إلى يولندا، فبين الأعداد الهائلة من المبعدين من الأقاليم اليولندية التي جرى ضمها إلى الإتحاد السوفييتي ، ثم عادوا إلى يولندا ، كان هناك عدد كبير من الروم - لوقارا وكالديراش أساسًا - كانوا قد أبعدوا بدورهم من هذه الأقاليم في بداية الحرب إلى ما وراء الأورال، وقد واجه هؤلاء العائدون صعوبات جمةً في أن يندمجوا مع الروم في بولندا، وذلك لأنهم في

غربتهم ظلوا ملتزمين بقاعدة النجاسة ، بخلاف إخوانهم السابقين في پولندا الذين كان مطلق البقاء يدفع بهم إلى قدر من التساهلات(١) .

في فترة تالية تسبيت الاضطرابات السياسية في مزيد من الإزاجة ، فيين المائة والخمسين ألفًا من اللاحيين الذين لانوا بالغرب بعد الانتفاضة المحربة في سنة ٦٥٨(٢)، كان هناك عنصر غجري قوى ، كما أن القلاقل التي وقعت في البرتغال في فترة السبعينيات أسفرت عن تدفق للغجر إلى إسبانيا ، ومم ذلك ففي معظم الأحوال كان وراء هذه الهجرات دافع اقتصادي حظى ببعض الاهتمام ، فين الأعداد الكبيرة من العمال الأجانب Gastarbeiter الذين توافدوا بالملايين إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية ، من بلاد مثل تركيا ويوغوسلاڤيا واليونان واسيانيا ، كان هناك غجر أخفوا هويتهم الحقيقية ، وسعوا للحصول على أعمال منتظمة ، وألحقوا أطفالهم بالمدارس ، شأنهم في ذلك شأن غيرهم(٢)، ومثلما حدث في الماضي كانت هناك هجرات هائلة من بلاد البلقان، وقد بدأت في الستينيات انطلاقًا من يوغسلافيا، حيث كانت قواعد الخروج أبسر منها في سائر أقطار أوريا الشرقية ، ومع أنهم ملئوا أرجاء القارة الغربية ، إلا إنهم تركزوا في إيطاليا والنمسا وألمانيا وفرنسا والبلاد الواطئة، واعتزم بعضهم الهجرة إلى الولايات المتحدة ، لكن القليل منهم فقط هو الذي نجح في ذلك . وقد كانت هذه حركةً غير متجانسة ، ضمت غجر مستقرين ورحل من حماعات قبلية ولغوية متباينة ، لكن أبرزهم جميعًا هم هؤلاء الفجر الذبن أتبوا من جنوبي يوغوسالفيا ، وعرفوا أنفسهم بأنهم غجر أتراك Xoraxané Romá ، تمييزًا لهم عن غيرهم من الغجر ، خصوصًا الفجر السيحيين(٤)، وكان هذا الاسم الجمعي يخفي في طياته تمايزًا واضحًا في نمط الحياة ولهجة رومنية غير أفلاقية.

Cf. I - M. Kaminski, 'The Dilemma of Power: internal and external (\)
Leadership, The Gypsy - Roma of Poland', in the Other Namads, ed. A. Rao (Cologne, 1987), PP. 323 - 56, esp. PP. 346 - 8.

 <sup>(</sup>۲) وهي الانتفاضة التي قادها إمرى ناج Emre Nagy وسحقتها دبابات حلف وارسى ، وقد هرب ناج إلى أن قبض عليه وأعدم في سنة ١٩٥٨ ويعده المجريون اليوم بطلاً قومياً (المترجم) .

Cf. M. T Zülch, 'Und auch heute noch verfolgt?', Zeitschrift Für (r) Kulturaustausch, 31 (1981), PP. 397 - 410, esp. PP. 401 - 2.

Cf. M - T. Rochas, 'Les Tsiganes yougoslaves !!', Études Tsiganes, 30 (٤) (1984), no. 2, PP. 29 - 37; L. Piasere, "In Search of new niches: the Productive=

كانت ابطاليا واحدةً من أقدم الأقطار التي احتذبت الغجر ، فقد أفضت الأنباء الطبية الواردة من هناك إلى توافد المزيد من الأقرياء والمزيد من الغجر ، من مناطق أوسِم، الأمر الذي بعد بذاته مؤشرًا على تحول المناخ العام تجاههم إلى العداء ، ولم بلت أن بدأ الفجر برتادون بلادًا أخرى ، أما هؤلاء الذين ظلوا مقيمين في بلادهم الأصلية ( مثل الشوراشان في كوسوڤو ) فكانوا أميل إلى حياة الترحل، وحتى هؤلاء الذين تحولوا من حياة البداوة في يوغوسلاڤيا ، فصاروا حضريين وأشباه مستقرين في دول المهجر ، فإنهم كانوا يتنقلون موسميًا من مدينة إلى أخرى ، أو من بلد إلى أخرى ، بلتمسون سبلاً جديدة اطلب الرزق ، وكان كثير منهم يعودون إلى يوغوسلاڤيا ني فترات منتظمة ، وقد أتوا معهم بالأموال التي جمعوها ، فضلاً عن سلع تجد إقبالاً عليها في وطنهم وحيث إن قسمًا كبيرًا منهم كانوا أميين وغير متعلمين ، وغالبًا ما لا بعرفون سوى القليل من لغة المهجر ولأنهم أيضًا غجر ، فقد كانوا يجدون صعوبات بالغة في الحصول على عمل منتظم ، وكانت خبراتهم السابقة كباعة جوالين وغير ذلك من أنشطة، تعنى أنهم كان في إمكانهم معاودة ممارستها في جماعات صغيرة بنجاح، وريما ارتحلوا مسافات طويلة إلى مدن وقرى بعيدة عن مستقراتهم المؤقتة ، أخذين بعن الإعتبار فترات التوقف عن العمل ، وتحول بعضهم إلى الاتجار بالأشياء المستعملة ، أما عن الشوراشان من البوسنة والجبل الأسود ، فقد استمرت أشغال النحاس أهم مهنة لهم ، لكنها تحولت الآن إلى صنع تحف زخرفية ، أكثر منها إصلاحًا أو قصدرة لأدوات الطهي والطعام ، وأضحت التأمينات الاجتماعية معلمًا بارزًا في اقتصادهم ، وإلى جانب هذه النشاطات ، كان هناك التسول وقراءة الطالم اللذان كانا يعدان بالنسبة لبعضهم مجال عملهم الرئيسي، وكان التسول منوطًا بالنساء يمارسنه صحبة أطفالهن ، أو يمارسه هؤلاء الأطفال ، تفاديًا للتشريعات التي تعاقب المتسولين من كبار السن ، كما تحول بعضهم إلى الجرائم الصغيرة ، مثل السطو على المتاجر والنشل والسرقة من السيارات، وكان يقوم بها الأطفال خاصةً ،

=organization of the peripatetic Xoraxané in Italy (dealing with Gypsies from Kosovo Province in the late 1970 s), in The Other Nomads, PP. 111 - 32; and W. G. Lockwood, 'East European Gypsies in western Europe: the social and cultural adaptation of the Xoraxané' (dealing with Gypsies From Bosnia - Herzegovina and Montenegro in the mid - 1980s), Nomadic Peoples (1986), nos 21/22, PP. 63 - 70.

لحصانتهم من الأحكام القضائية .. لذلك لم يتعامل الفجر القدماء بود مع إخوانهم القادمين الجدد ، وما قد يثيروه من متاعب ، حتى لو كان هؤلاء حريصين على عدم استعداء سكان المكان الذي يعيشون فيه .

تفاوت نمط الإقامة من مكان إلى آخر ، وحلت الكراڤانات التى تجرها مركبات والأكواخ المتواضعة محل الخيام، عدا حالات الضرورة، وعندما كانت الخيام تستخدم ، فإنها صارت من نوع خيام الكامبنج ، ومال معظم اليوغوسلاڤيين في إيطاليا إلى التخييم حول محيط المدينة ، بينما هم في ألمانيا اتخذ كثير منهم مقامهم في المساكن الشعبية المدعومة من الدولة ، وظهرت في فرنسا إمكانية الإفادة من أراض خصصت لهم ، يمكن أن يعيشوا فيها إلى جوار المانوش والجيتان الفرنسيين ، وكان الأكثر شيوعًا هو شغل أكواخ في العشوائيات ellow المالكان المنوات طويلة من الحرارات . وأتاحت البلاد الواطئة ملاذًا أفضل في سنة ١٩٧٧ ، فبعد سنوات طويلة من الصلات الصعبة مع الغجر الأجانب الذين أقاموا على نحو غير شرعي ، قررت الحكومة بضغط من البرلمان أن توفق على الأقل وضع بعضهم ، وكانوا يقدرون بحوالي أربعمائة وخمسين ، بينهم عديد من الشوراشان ، ووافقت إحدى عشرة محلية في هولندا على وخمسين ، بينهم عديد من الشوراشان ، ووافقت إحدى عشرة محلية في هولندا على وأخرى لكبارهم (٥)، وإن لم يتحقق لهذه الأخيرة نجاح كبير ، ومع ذلك فلم يتكرر هذا الحل ، وأصبحت إجراءات الدولة أشد صرامة تجاه من أتي بعد ذلك من مهاجرين .

كان لهذه الهجرات أثارها العميقة في التنظيم الاجتماعي للغجر ، فهم مثل كثيرين قبلهم صاروا يستخدمون الهاتف كوسيلة المحافظة على شبكة العلاقات ، سواءً في البلاد الغربية أو في بلدهم الأصلية بيوغوسلاڤيا ، لكن الظروف الجديدة أدت في الوقت نفسه إلى تأكل بعض من روابط الأسرة الممتدة ، لصالح الأسرة الصغيرة ، وأصاب الوهن سلطة زعمائهم في حل مشكلاتهم مع الأغيار الذين كانوا يستعينون بوسائل بيروقراطية في التعامل معهم ، كما أنه لم يقدر لهم البقاء في زعامتهم لسنوات طويلة ، بسبب روح التنافس التي اكتسبها الغجر من وجودهم في بيئة غربية .

Cf. R. Dahler, ' Zigeueropvangbeleid Oldenzaal ' , in Zigeuners in (ه)
Nederland, eds P. Hovens and R. Dahler(Nijmegen / Rijswijk, 1988), PP. 385 - 415.

: أن استقبال أولدنتسال لواحدة من جماعاتهم الإحدي عشرة . وانظر أيضًا .

W. Willems and L. Lucassen, Ongewenste, Vreemdelingen (The Hague, 1990).

## البحث عن حلول

بالنسبة لغالبية الغجر صارت آفاقهم في مرحلة ما بعد الحرب العالمية الثانية محددة بكل بلد على حدة ، وبات ما يهمهم هو السياسات الداخلية لهذه البلد، وكان هناك خط تقسيم حاد بين الشرق والغرب ، فأضحى الغجر في معظمهم يعيشون في ظل أنظمة شيوعية (٦) ، الأمر الذي كان من شأنه أن يؤدي ـ بل هو أدى بالفعل ـ إلى تحسن ما في أحوالهم ، فقد كانت الحكومات الجديدة تنطلق في تعاملها معهم ، من مقولة أن من واجب الدولة مد يد العون إلى الجماعات المتخلفة ، فضلاً عن أن الماركسية اللينينية اعترفت بوجود قوميات متعددة داخل الدولة الواحدة، والأمر نفسه بالنسبة للأقليات القومية ( وهي صيغة أكثر مرونة ) ، فاعترفت لها بدورها بحقوق معينة ، لكن هذه الدول اتبعت سياسات تتناسب مع أهداف أيديولوجية، أكثر منها سياسات تتعامل مع مظالم اجتماعية ، كما أنها تفاوتت في تطبيقها لهذه السياسات ، ففي مرحلة ما أن يعمل ، فإن عليه في المذام من حق من هو في سن العمل ـ بل من واجبه مزارع الدولة ، فأضحت النشاطات الخاصة غير مشروعة ، فأية جماعة لا يتلام مزارع الدولة ، فأضحت النشاطات الخاصة غير مشروعة ، فأية جماعة لا يتلام المولكها مع النموذج الذي تتيحه الدولة، فإن من شأنها إلحاق الضرر بالمفهوم الأساسي التخطيط المركزي .

كان الاتحاد السوڤييتى لعشرين سنةً سابقة أى فى سنة ١٩٢٥ قد اعترف بالغجر كأقلية قومية ، يوصف الواحد منها فى بطاقة الهوية وجواز السفر الداخلى بأنه Tsigan\
( وفى سنة ١٩٥٩ بلغ عدد حامليها ١٣٤ ألفًا ، ولى أن كثيرًا من الغجر كانوا يسجلون أطفالهم على أنهم روس أو أرمن أو غير ذلك من قوميات )(٧) وتأسس اتحاد جامع للغجر فى سنة ١٩٢٦ ، وافتتح لهم عدد من المدارس الابتدائية استخدمت فيها الرومنية كوسيلة للتعليم ، وصدرت كتب ودوريات بالرومنية ، وبديء فى ابتكار لغة

The Gypsies of Eastern Europe, eds D. Crowe and J. Kolsti (New York/ (1) London, 1991)

ريغطى هذا الكتاب التطورات التي جرت في مرحلة ما بعد الحرب في ريمانيا وتشيكوسلوفاكيا والمجر. G. Puxon, Rom: Europe's Gypsies, 2 nd edn (London, 1975), P. 12. (V)

أدبية ، وتأسس مسرح دولة للغجر فى سنة ١٩٣١ ، كان هو المؤسسة الوحيدة التى قدر لها أن تعيش ، عندما عدلت الدولة عن سياستها السابقة تجاه الغجر ، وصدر قانون فى سنة ١٩٥٦ بحظر الترحل عليهم ، لكنه لم يتم تطبيقه بدقة ، فواصلت بعض الجماعات المترحلة تنقلها من مزرعة مجمعة إلى مزرعة أخرى ، وصار بعضهم يعقدون صفقات خاصة غير مشروعة كباعة على الطريق ، وهو ما لم يكن ممكنًا السكوت عنه .

وكانت پولندا منذ بداية الخمسينيات أول دولة شيوعية تسعى لتأمين اندماج غجرها الرحل ، بأن وفرت لهم السكن والعمل (تم توطين الغالبية العظمى منهم فى الإقليم الجنوبي الغربي من جبال الكربات) ، وألحق العديد من أطفالهم بالمدارس ، وبذلت محاولات لإقامة ورش تعاونية لحرفهم التقليدية مثل النحاسة ، ومع ذلك ورغمًا عما أتيح للغجر من أعمال ، إلا إنها لم تجتذب سوى اليسير من اهتمامهم ، فقد كانوا غير مهرة ، يبذلون جهدًا كبيرًا ، ويتقاضون أجورًا متدنية ولما أصروا على مواصلة ترحالهم، تحولت الدولة في عام ١٩٦٤ إلى إكراههم، فمنعهم من التنقل في كراڤانات ، ورغمتهم على تسجيل أنفسهم ، وطبقت قواعد صارمةً على اجتماعاتهم وتجمعاتهم وخلال عامين تقلصت ظاهرة الترحل إلى حد كبير ، ولم يلبث أن تم إلحاق ما يزيد على وخلال عامين تقلصت ظاهرة الترحل إلى حد كبير ، ولم يلبث أن تم إلحاق ما يزيد على الثمانين بالمائة من الأطفال بالمدارس ، وإن كان على فترات متقطعة ، على أن التوطين كانت له مشكلاته فقد نشأت نزاعات في الثمانينيات بين قاطني المنازل الجدد من الغجر وبين جيرانهم ، كما نفى المئات منهم خارج البلاد ، لعدم حصولهم على الخدسية (١٠) .

واجهت المجر كذلك صعوبات اجتماعية ناجمة عن الحضور المتزايد لفجرها (ومستوى مواليدهم المرتفع) مما أفضى إلى قلاقل وشحناء ، وتذبذبت سياسات الحزب والدولة ، بشأن الاعتراف بجماعة تتنامى أعدادها بسرعة ، ولدى سبع سنوات وضعت حدود لموسيقاهم ، باعتبارها من بقايا عصور الانحطاط ، وأنشئت لجنة استشارية غجرية ثم ألغيت ، واقترن ذلك بالإعلان عن أن الفجر لا يمتلون أقليةً قومية ، كما اقترن بإشارات إلى بزوغ جماعات مناهضة لهم ، سيما في المناطق الريفية ،

Cf. J. Ficowski, 'The Gypsies in the Polish People's Republic ', JGLS (3), 35 ( $^{\land}$ ) (1956) , PP. 28 - 38 , and the Gypsies in Poland (n. d. {War saw , 1990}) , PP. 49 - 53 ; and Kaminski 'The Dilemma of Power' , PP. 348 - 52 .

وفى سنة ١٩٧٤ أعيد تأسيس اللجنة ، ليحل محلها فى سنة ١٩٨٦ المجلس الرومنى ، ثم الاتحاد القومى للغجر ، ليندرج تحت لوائه نحو مائتى ناد ثقافى ، وتحقق بعض التقدم فى مجال الإسكان والعمل ، أما فى التعليم فقد وافقت الحكومة فى البداية ، على أن يظل الأطفال الغجر مع غيرهم فى مدارس مجرية عادية ، لكنها ما لبثت بعد صعوبات لغوية ، واجهها هؤلاء الذين كانت لغتهم الأم رومنية ، أن شرعت فى حفزهم لأن يتعلموا بلغتهم الأم ، أو بهذه اللغة مع اللغة المجرية .

وكانت تشيكوسلوقاكيا بالذات هي المثال البارز على التذبذب في تعامل النظم الشيوعية مع المغجر<sup>(1)</sup>، فقد اتسمت سياستها بمزيج من الأريحية مع نفاد الصبر ، والأبوية مع الطغيان ، ونزعة خيرية واهنة مع محاولات لحلول جذرية ، وفي العقد الأول بعد وصول الشيوعيين إلى السلطة في سنة ١٩٤٨، ورغمًا عن الهدف المعلن لادماج المغجر ، فقد شغل الحزب والدولة معًا بقضايا أكثر إلحاحًا، فمن الناحية الأيديولوجية أعلن أنه من حيث « أن الغجر ضحايا للرأسمالية » ، فإن الإطاحة بها تعنى تلقائيًا العناية بمشكلاتهم ، ويصرف النظر عن التقارير التي بثتها أجهزة الإعلام عن إنجازات هامة تحققت في مجال إلماق أطفالهم بالمدارس والعمالة والاندماج ، فإن نقطة التحول كانت في سنة ١٩٥٨ ، حين انتهت السلطات إلى أنه في الإمكان هدم هويتهم ، إذا أحرزوا تقدمًا على نحو ما ، وتقرر أنهم ليسوا جماعةً سلاليةً ، ولكنهم « قوم يحافظون أحرزوا تقدمًا على نحو ما ، وتقرر أنهم ليسوا جماعة سلالية ، ولكنهم على الالتحاق على بنية ديموغرافية مختلفة » ، وصدر في هذه السنة قانون يرغمهم على الالتحاق بالمدارس وتوطين الرحل منهم ( وكانوا أقليةً ينتمون أساسًا إلى الأفلاق ) وأشباء بالرحل ، وذلك بتسجيلهم في مكان واحد ، والامتناع عن تشغيلهم في أي مكان آخر . وقد نجح القانون في القضاء على الترحل الكامل، فقد كانت عرباتهم التي تجرها وقد نجح القانون في القضاء على الترحل الكامل، فقد كانت عرباتهم التي تجرها

E. Davidóva, 'The Gypsies in Gzechoslovakia 'JGLS (3), 50 (1971), PP. (4) 40 - 54; W. Guy, "Ways of looking at Roms: the case of Czechoslovakia', In Gypsies, Tinkers and Other Travellers, ed. F Rehfisch (London, 1975), PP. 201 - 29; W. Oschlies, "Schwarze und Weisse": zur Lage der Zigeuner in der Tschechoslowakei', Giessener Hefte für Tsiganologie (1985), 1/85, PP. 24 - 32; O. Ulc, 'Gypsies in Czechoslovakia: a case of unfinished integration', Eastern European Politics and Societies, 2 (1988), PP. 306 - 33: and D. J. Kostelancik, "The Gypsies of Czechoslovakia: Political and ideological Considerations in the development of Policy'. Studies in Comparative Communism, 22 (1989), PP. 307 - 21.

الجياد ظاهرة للعيان ، وبذا صار بإمكان الشرطة أن تهاجم معسكراتهم وتقتل جيادهم وتحرق عرباتهم . أما عن أشباه الرحل ، فلم يكن ثمة جدوى من الرقابة عليهم ، فقد واصلوا تنقلهم جيئة وذهابًا بين منازلهم في سلوقاكيا وأماكن عملهم في تشيكيا ، ويرجع السبب في هذا الإخفاق إلى التخبط العام الذي عانت منه سائر البرامج ، سواءً كانت زراعة القنبيط أو توطيد أواصر الصداقة الأبدية مع منغوليا الخارجية ، ووجدت السلطات المحلية التي كان يفترض أن تسجل هؤلاء الغجر وتمدهم بفرص العمل ، وجدت إنه من الأيسر لها أن تتجاهلهم.

نتيجةً للإخفاق الذي منيت به الحكومة في سياستها مع أشباه الرحل ، اضطرت إلى إعادة تقييم موقفها ، وصدر الأمر إلى الولايات بالحصول على بيانات عن عدد سكانها من الغجر ، والإعداد لخطة طويلة الأمد لدمجهم ، وركزت هذه السياسة التي بدأت في سنة ١٩٦٥ على مهمتين أساسيتين ؛ هما التشغيل الكامل الغجر القادرين على العمل ، وإزالة قراهم وغيرها من التجمعات غير المرغوب فيها ( وتقدر بألف وثلاثمائة ) ، وكذلك شن حملة لمحو أميتهم وتطفلهم ، ودعيت أكاديمية العلوم ، لأن تقوم بتحليل الحياة الغجرية ، وقد فهم التكامل على أنه استسلام غير مشروع لقوم ، كان ينظر إليهم على أنهم بدائيون متخلفون ومتحطون ، وعندما أجرى تعداد في العام التالى ، قدر عددهم بـ ٢٢١ و ٢٢١ ، يتركز معظمهم في الشرق، واتضح أنه من بين كل أحد عشر طفلاً يولد في تشيكوسلوڤاكيا ، يوجد طفل واحد من الغجر .

قام المشروع الجديد « لتشتيت الغجر وإعادة توطينهم » على أساس النقل المنظم والمخطط لهم من مستوطناتهم في سلوقاكيا ، إلى حيث تقل كثافتهم في الأراضي التشيكية ، وذلك بهدف إيجاد قدر من التوازن في أعدادهم بين شطري الجمهورية ، لكنه لم تلبث أن أصيبت هذه الخطة منذ بدايتها بالارتباك، لعدم كفاية الاعتمادات المالية والعوائق البيروقراطية ، وعداء السلطات المحلية ، وعدم التزام الغجر بها ، مما أسفر عن تطورات مزعجة ، فقد جرت انحرافات عرقية قبيحة على مستوى خطير ، لا سيما في مجال الإسكان ( بما فيها اقتراح من مجموعة من العمال بوجوب منح الغجر تذاكر ذهاب ـ دون إياب على نفقة الدولة إلى الهند ) ، وفي نهاية عام ١٩٦٨ توقف هذا البرنامج ، حين فاقت الهجرات غير المخططة مشروعات النقل المخططة ، فقد شهدت فترة ما بعد الحرب نزوحًا غجريًا من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، حيث عن مكان أكثر أمنًا في المجتمع الواسع ، مما جعل الدولة ولسنوات قليلة تحاول

أن تعاملهم على أنهم أقلبة قومية ، فسمحت يوجود تعاونيات خاصية يهم وأقامة روابط اجتماعية وثقافية ، وسرعان ما تنامت هذه الروابط ، ولم تحتذب فقر اعهم فحسب ، بل إنها اجتذبت كذلك النخبة المؤثرة من المثقفين الذين كان يعتقد أنه تم إدماجهم كليةً ، وكان « التطبيع » الذي صحب ربيع براغ (١٠) بعني أن التحرية كانت قصيرة الأمد ، وفي سنة ١٩٧٣ تم حل تنظيماتهم « لفشلها في تحقيق وظيفتها التكاملية » ، كما تم العدول عن البرنامج الخاص باستخدام الرومنية كوسيلة تعليمية في المدارس الابتدائية ، وتحولت السلطات إلى الإدماج ، باعتباره الحل الوحيد ، وكانت تمارس بعض وسائله سرًا ، مثل دفع آلاف الغجريات إلى التعقيم ، بعد انجابهن عددًا محدودًا من الأطفال . وبعطينا تعداد سنة ١٩٨٠ مؤشرًا على ما جرى من انفجار سكاني ، فقد بلغ عدد الغجر ٤٤٠ ر٢٨٨ ، ومع أنه كان أقل بكثير من الحقيقة ، إلا إنه كان بمثل اثنين بالمائة من التعداد العام للسكان ( كان الفحر ثمانية بالمائة في شرقي سلوقاكيا ) ، ويمكن أن يتزايد عددهم سريعًا ، بسبب مستوى الانجاب المرتفع عند معظم الشباب الغجر ، وقد تحقق بعض التقدم على مستوى التعليم ، عما كان عليه في إحصاء ١٩٧٠ ، فعلى سبيل المثال صار عشرة بالمائة من الغجر فوق سن الخامسة عشرة مم الذين لم يتلقوا أي تعليم على الإطلاق ، بينما كانت النسبة ثلاثين بالمائة قبل عشر سنوات ، كما ارتفع عدد خريجي الجامعات من ٤٥ إلى ٥٤ ٣٤(١١).

وكانت رومانيا شأنها شأن بلغاريا عازفةً عن منح غجرها صفة الجماعة العرقية ، ولم تحاول أن تفعل شيئًا في مجال التعليم والمساعدة الثقافية ، يمكن مقارنته بما فعلته نظريًا ، إن لم يكن عمليًا ، مع الأقليتين المجرية والألمانية ، وحيث إنه صارت الغجر مكانتهم البارزة في مجال الأعمال الصناعية المتجورة والتعاونيات الزراعية ، فقد تصاعدت النعرات العنصرية ضدهم (١٢). وحاول تشاوشيسكو Ceausescu طمس

من ۱۹۱۸ من سنة ۱۹۲۸ وقاده ألكسندردوبتشيك Alexander Dubček ، وكان يهدف إلى التخفف من السيطرة السوڤيتية ودام عدة شهور ، إلى أن أحبط باقتحام دبابات حلف وارسو هذه الجمهورية . (المترجم) .

K. Kalibová and Z. Pavlik, ' Demographic Specifites of the Romany (۱۱)

Populatio in Czechoslavakia ، وهو بحث قدم إلى الندوة الديموغرافية الدولية السابعة المنمقدة في جامعة هومبولت في برلين ١٩٨٦ .

Cf. S. Beck, 'Tsigani - Gypsies in Socialist Romania', Giessener Hefte für (\Y) Tsiganolgie (1986), 1 - 4 / 86, PP. 109 - 27.

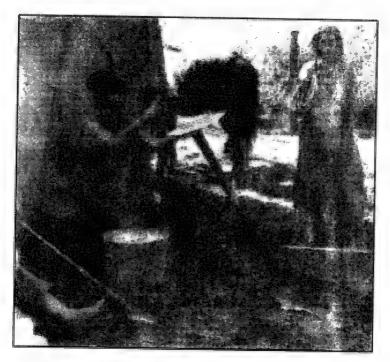

شكل ٤٢ نحاسون غجر في پلد شتى ، ولاية باكان ، رومانيا ١٩٥٦ تصوير ج، ليكى .

ثقافتهم ، وإجبارهم على سكنى منازل حقيرة فى مدن أو مستوطنات موحشة فى الريف ، وقام جهازه الأمنى Securitate، بالسطو على ما لديهم من عملات ذهبية ثمينة ، تعود إلى زمن إمبراطورية النمسا ـ المجر ، وكانت هذه العملات هى وسيلتهم المفضلة فى الادخار ، ولم يعودوا أبدًا بنجوة من مضايقات تنشأ بين وقت وآخر .

وشنت بلغاريا بدورها حملةً لدمج غجرها ، دامت نحو ثلاثين سنة ، فصدر في سنة ١٩٥٨ مرسوم يحظر التنقل عليهم ، وعقدت مجالس لريطهم بالمصانع والمزارع التعاونية ، وأزيلت بعض الأحياء الغجرية الضيقة ، وأسكنت عائلاتهم في مجمعات سكنية متفرقة ، وشرعت منذ سنة ١٩٦٩ في إقامة مدارس ، لمنح الآلاف من أطفالهم قدرًا من التعليم الأولى ، وتوجيههم نحو التدريب المهنى والدبلومات الفنية ، ومنعتهم من الحديث في هذه المدارس بالرومنية ، وفي الوقت نفسه قضت الحكومة على إمكانية أن يحتفظوا بتفردهم ، وذلك بأن حلت روابطهم وأغلقت صحفهم ، وسعت في مطالع السبعينات إلى طمس هوية هذه الأقلية الكبيرة ( نحو ٣ إلى ٤ ٪ من جملة السكان ) فأزيل مسمى غجرى من أوراق الهوية ( وهو إجراء واحد من إجراءات كثيرة سبق اتخاذها مع المسلمين ) ومن اتخذ منهم أسماءً إسلامية أجبروا على أن يتخذوا أسماءً سلاقية ، والتزمت الصحف والمجلات بالصمت حيال هذه الإجراءات ، وذهبت الدولة في الثمانينيات إلى ما هو أبعد من ذلك ، وحاولت أن تعدل في الموسدقي الشعيبة بحظر ما قد يشتم منه رائحةً تركيةً - أو غير تركية - والسبب في ذلك يعود إلى ما كانت تحظى به الموسيقى الفجرية المتأثرة بالموسيقى التركية من إقبال شديد عليها في حفلات الزفاف والعماد وغيرها ، بحيث يصعب زعزعتها من مكانها ، وصفوة القول إن الغجر في بلغاريا تكيفوا بطريقتهم الخاصة مع البيئة الاشتراكية البلغارية فتحسن وضعهم اقتصاديًا ، وانخرطوا بشدة في النظام التعليمي ، حتى وإن لم يحظوا في النهاية إلا بالأعمال ذات الأجور المتدنية ، لكنهم حيثما كان ممكنًا ، كانوا يلتحقون بالعمل المأجور في مشروعات السوق الحرة ، دون اعتبار للقواعد المرعية ، بالضبط مثلما كانوا يسعون إلى جمهور تواق إلى موسيقاهم، دون اعتبار لأية محاذير(١٢).

Cf. C. Silverman, " Bulgarian Gypsies: adaptation in a socialist context ', (۱۲) Nomadic Peoples (1986), nos 21 / 22, PP. 51 - 60.

في يوغوسلافيا كان للعرقيات دورها الفاعل في الاتحاد الذي تشكل بعد الحرب، وما فيه من تعقيدات قومية ولغوية وثقافية ، انعكست بالتالي على غجرها - أكبر تجمع للغجر في العالم ـ مما دفع إلى سياسة تتسم بالتعدية في التعامل مع هذه العرقيات ، وفي هذه القلعة التي نشط بها ماركسيون ينافحون عن هذه التعدية ، منح الغجر في سنة ١٩٨١ حقوق المواطنة ( narodnost) ليصبحوا على درجة واحدة من المساواة مع غيرهم من الأقليات ، شانهم شان الألبان والمجريين والأتراك ، كما منحوا كذلك حقوقًا لغويةً وثقافيةً ، ولو أنه لم يكن ثم اتساق لدى المارسة العملية في الجمهوريات اليوغوسلاقية المختلفة . ولم تعد وسائل الإعلام تستخدم تعبير Cigan لما به من دلالة تحقيرية ، واستبدات به تعبير روم Rom ، ويدأت بعض المحطات التليفزيونية ومحطات الراديو في إذاعة برامج بالرومنية ، واشتد سواعد عشرات من الروابط الاجتماعية والثقافية الغجرية في المدن الكبيرة، وبدأ الغجر في المشاركة في السياسات الإقليمية ، وتواجدت الرومنية في عديد من المدارس الابتدائية بإقليم كوسوڤو ذي الأغلبية الألبانية، ورغمًا عن تغيب التلاميذ عن مدارسهم وتسرب نسبة عالية منهم ( ترتب عليها أن عشرين بالمائة فقط من الكيار هم الذين أتموا تعليمهم الأساسي ) فإن المئات من الغجر مارسوا مهنًا مختلفةً ، فصار منهم أطباء ومحامون ومهندسون وغيرهم ، ومع ذلك فقد ظلت الغالبية تعيش في مستويات اقتصادية دنيا ، خصوصاً في الجمهوريتين الشيماليتن الغنيتن كرواتيا وسلوڤينيا ، حيث هاجر العديد من العجر ، وسكنوا أكواخًا في ضواحي زغرب ، ومارسوا أعمالاً موسميةً ، أو اشتغلوا كخدم في لوبليانا Ljubljana ، وتعد يوغوسلاڤيا هي الدولة الشيوعية الوحيدة التي لم تسع لإجبار غجرها على الاستقرار ، إنما أتى هذا الاستقرار نتيجةً لظروف اقتصادية ، أكثر منها قبودًا حكومية، أو بالأحرى استجابةً لأحوال شبيهة بما جرى في الغرب قبل مائة عام ، ومثلما خلَّف التصنيع آثاره في أحوال عملائه والأدوات التي يستخدمونها ، فإنه كان من شائه أن يخلف آثاره كذلك في غجر يوغسلافيا ، فقد كانوا في السابق يخيمون على مقربة من القرى ، أو في ضواحي المدن التجارية، حيث يعيشون معظم العام في خيام ، تنقلها عربات تجرها الجياد ، ويكسبون رزقهم من مجتمع فلاحى أحيانًا كحدادين وأحيانًا أخرى كنحاسين أو قراء طالع أو مستجدين الطعام ، اكنهم بدأوا الآن يستقرون تدريجيًا في مدن تجارية صغيرة، أو يحوزون عربات أو سيارات ، يحملون عليها خيامهم ، ويتحولون إلى التعامل بيعًا وشراءً لسلع جاهزة جديدة أو قديمة ، مثل الملابس المستعملة والمصنوعات الرخيصة والسلع الاستهلاكية النادرة ،

فيما يختص ببلدان أوربا الغربية ، فقد كانت لسياساتها بعد الحرب توجهات مختلفة ، تعكس حقيقة أن نسبة من كان بها من غجر مستقرين ـ نستثنى بلدًا كإسبانيا ـ كانت بوجه عام أقل من نسبة نظرائهم فى الشرق وبذا صارت القضية هى ما يجب عمله مع الرحل الذين اعتادوا الحياة فى كراڤانات تجرها مركبات ، وهو ما لا يتلاءم مع الطلب الزائد على الأرض من أجل التنمية ، ولا يتلاءم كذلك مع قوانين التشرد والصحة العامة والتخطيط المدنى والريفى ، وربما لم يكن هناك حظر صريح للترحل ، لكن الأنساق التشريعية التى وضعت لمجتمعات مستقرة ، قد يكون لها فى معظمها التأثير نفسه ، فكان من اليسير طرد الرحالين ، أو السماح لهم بالإقامة على مقربة من مقالب الزبالة ، حيث لا تتوافر مياه نظيفة ولا مرافق صحية ، ومع ذلك فقد كان التشريع فى ألمانيا أكثر تحديدًا ، فمنذ سنة ١٩٥٣ إلى سنة ١٩٧٠ أكدت باڤاريا على سريان قواعدها الخاصة بإخضاع الرحل لرقابة خاصة ، وإلزامهم بتقديم مستندات معينة ، على نهج ما كانت عليه الحال فى قانون ١٩٢٦ ، وحذت حذوها ولايات

تركز الاهتمام في معظم الأقطار الأوربية على موضوعين هما ؛ مواضع التخييم والتعليم ، ولم يكن لما وجهته السلطات المركزية إلى السلطات المحلية من تعليمات تختص بالتخييم سوى تأثير محدود ، ويوضع أول منشور في هذا الشأن أصدرته وزارة الإسكان والحكم المحلي الإنجليزية في فبراير ١٩٦٢ ، ما كان يمكن تحقيقه بالنصائح وحدها ودون تدخل منها أو مساعدة ، فينوه المنشور إلى أن الغجر الحقيقيين أو الروم لديهم الحق في أن يزاولوا طريقتهم التقليدية في الحياة ، ولديهم الحق كذلك في مواضع يخيمون بها .... وليس حلاً أن يطردوا من مكان غير مصرح لهم بالإقامة فيه، وتركهم يبحثون عن مكان آخر ، فضلاً عن أنه لا يستجيب لمشكلاتهم الإنسانية والاجتماعية ( ومع أن المنشور يختص بالذكر الغجر الحقيقيين وإن لم يحددهم ، فإنه يسحب على الرحالين كافة ) وبعد سنتين لم تسمح السلطات المحلية إلا بثلاثة أماكن موجودين بالفعل ، قبل إصدار هذا المنشور (١٤) وقامت الوزارة في سنة ١٩٦٥ بإحصاء موجودين بالفعل ، قبل إصدار هذا المنشور وقامت الوزارة في سنة ١٩٦٥ بإحصاء

Cf. A.M. Fraser, 'The Travellers, Developments in England and Wales, ( $^{1\xi}$ ) 1953 - 63 ', JGLS (3), 43 (1964), PP. 83 - 112 .

للرحالين الذين بعيشون في كراڤانات أو أكواخ أو خيام في إنجلترا وويلز ، ينتهي إلى أن يقدر عددهم بما لا يقل عن خمسة عشر ألفًا أو حوالي ثلاثة آلاف وأربعمائة أسرة ، على أن هذا التقرير لا بعد دقيقًا(١٥)، وبعد أربع سنوات قامت اسكوتلاندا بإحصاء آخر ، وصل فيه عددهم إلى الفين ومائة ، أو حوالي أربعمائة وخمسين عائلة (١٦). وأضحى من الضروري أن يجاوز الأمر حد النصائح إلى التشريعات ، وهو ما يتضح في مرسوم مواضع الكراڤانات الصادر في سنة ١٩٦٨، ولدى تطبيق البنود ذات الصلة في سنة ١٩٧٠ صار من واجب السلطات المحلية أن تهيء مواضع لتخييم الرحالين ، وبعد عشرين سنةً ، وحسب تقديرات إدارة البيئة في يوليو ١٩٩٠ كان في إنجلترا ٧٣٥٧ رحالاً ، يعيشون في كراڤانات في مواضع معتمدة ( تأثهم تقريبًا بعشون في أراض خاصة ) فضلاً عن ٤٦١٠ آخرين ليست لديهم أماكن مصرح بها ، ولم يتوافر لديهم الدعم الكافي ، حتى وإن شاركت الاعتمادات المركزية أحيانًا في تغطية التكلفة الرأسمالية ، وفي مناقشة دارت في مجلس العموم في الشهر نفسه، بتشاءم المتحدث باسم الحكومة إذ يقول: « ليس في الإمكان أن تحل أية مشكلة ، مادمنا نعول على مالدينا من تشريع فحسب » . وكان للمرسوم ذاته آثاره السلبية ، وهو ما يتضب في البند الخاص بمنح السلطات المحلية الحق في أن تحدد للحكومة ، ما إذا كانت لديها مواضع كافية أم لا ، وفي هذه الحال الأخيرة يصير من سلطاتها أن تقاضى من يقيمون في أماكن غير مصرح بها وتطردهم ، سواء كانت هذه الأماكن مملوكة للبلدية أو تحت إشرافها، ولما لم يكن منح هؤلاء الرحالين مواضع لإقامتهم كفيلاً بالفوز بأصوات في انتخابات المحليات ، فقد صار هذا البند موضع تقدير ، حتى إن ما يزيد على المائة من السلطات المحلية التزمت به .

هناك مسالة مفصلية هى التعليم ، حيث إنه بدرن ضمانات ضد الطرد ، فإنه لا يمكن الاستمرار فيه ، وأيًا كانت الشكوك التى ساورت الغجر فى الماضى ، فقد صار الكثيرون منهم فى بريطانية يدركون تمامًا حاجتهم لإلحاق أطفالهم بالمدارس ،

Cf. Gypsies and Other Travellers, a report by a Ministry of Housing and (10) Local Government Sociological Research Section (London, 1967).

H. Gentleman and S. Swift, Scotland;s Travelling People (Edinburgh, (17) 1971).

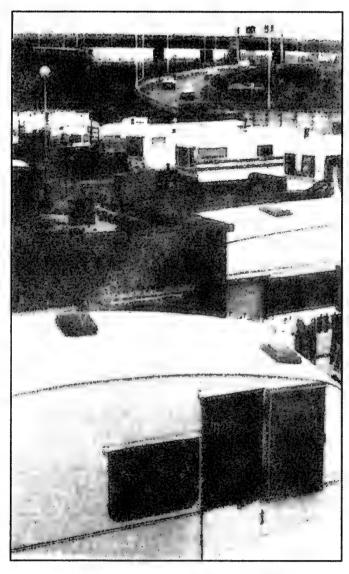

شكل ٤٤ التخييم في وست واي لندن ١٩٨٦ ، تصوير ضوئي لبلدية لندن الكبرى .

حتى وإو لم يكن السبب سبوى ما تتطلبه الحياة الحديثة من قدرة على تدوين الحسابات والإيصالات ، وقراءة الخرائط والأدلة ، والحصول على تصاريح القيادة والتأمن ، فضلاً عن المعاملات المتصلة بالصحة العامة والتشغيل والضمان الاحتماعي ، وكان لما يتسم به التعليم في يريطانيا من لا مركزية يعني أنه يصبر مسئولية السلطات المطبة، التي كان عليها أن تتبحه دائمًا أو مؤقتًا للأطفال المقيمين في دوائرها ، ويشمل ذلك أطفال الرحالين ( ولو أن ذلك لم يتم رسميًّا إلا في سنة ١٩٨١ ) ، وكان وجود ما يزيد على المائة من هذه السلطات في بريطانية وويلز ، يعنى أن مبادراتها في هذا الشأن سوف تؤدى إلى أن تتفاوت في حجم دعمها ومدى التزامها به ، وقد تراوح هذا الدعم من تزويدهم بفرق من المعلمين ووسيائل تعليمية إلى لا شيء على الإطلاق(١٧)، ومنذ السبعينيات تحقق قدر لا يأس به من النجاح ، وإن كان في حد ذاته غير متجانس ، وفي تقريرها عن سنة ١٩٨٥ انتهت لجنة لتقصى الحقائق عن تعليم أطفال الأقليات العرقية إلى أن تخص بالذكر الجماعات المترجلة يوصفها « مثالاً واضحًا على ما بعانيه أطفال الأقلبات العرقية من تعصب وجفاء » ، وتقول أنهم وإجهوا صعوبات لا مثيل لها في سعيهم للالتحاق بالدارس(١٨)، وقدمت الحكومة منحة خاصة في سنة ١٩٩٠ المساعدة في تعليم الرحالين ، بيد أنه لم تتم الاستجابة ليعض ما تقدمت به السلطات التعليمية ، أو أنه لم تتم الاستجابة لها كلها .

الأمر نفسه حدث في معظم أقطار أوربا الغربية ، من حيث أن سياسات الحكومات كانت تختلف عن سياسات المحليات (١٩٠)؛ ففي فرنسا شرع فريق عمل رسمى ، تشكل في سنة ١٩٤٩ في البحث عن الحلول لمشكلات الرحالين ، في وقت حظرت فيه محليات كثيرة وجودهم . وأوصى هذا الفريق بالتخلي عن «سياسات القمع والمنع » ،

Cf. T. Acton and D. Kenrick, ' From Summer Voluntary Schemes to (\\'V) European Community butreauracy: the development of special provision for Traveller education in the United Kingdom since 1967', European Journal of International Studies, 1 (1991), no. 3, PP. 47 - 62.

Lord Swann, Education For All (London, 1985), ch. 16. (\lambda)

Cf. J. P. Liégeols, School Provision for Gypsy and Traveller children (19) (Brussels, 1987),

وذلك فيما يختص بالدول الأعضاء في الاتحاد الأوربي .

وأعرب وزير الداخلية عن تأييده الرسمى التعامل الإيجابى مع هذه المشكلات ، وأخيرًا وبعد عشرين عامًا ، تم إلغاء التصريح الأنثروپومترى الجوالين (انظر ص٢٨٢) ، ليحل محله تصريح سير Carnet de Circulation ، تقوم الشرطة بفحصه شهريًا ، وتحولت الضغوط التى مارستها الحكومة على السلطات المحلية ، التحديد مواضع لإقامة الفجر ، من الإلحاح الشديد المصحوب بإعانة مالية مركزية ، إلى إرغامها على القبول بإقامة قصيرة لهم في مكان ، مع عدم التصريح لهم بالتخييم في مكان آخر . وقد تناثرت هذه المواضع في معظم أنحاء فرنسا ، خصوصًا في شماليها الغربي ، وتفاوتت في مستواها ، بين المجهزة تجهيزًا جيدًا إلى البدائية ، فضلاً عن قليل من المستوطنات السكنية ، أما عن الناحية التعليمية ، فقد نهضت بها هيئات تطوعية ، قامت بإعداد مجموعة من الفصول الدراسية والمدارس ، بيد أننا لا نجد سوى اليسير من الدلائل على سياسة مركزية متساوقة .

في إيطاليا أقامت الحكومة المركزية والمحليات معسكرات قليلة مصرح بها ، على أن ما أنشىء من فصول دراسية خاصة ، إنما كان بمبادرات فردية ، لم يقدر لها أن تتواصل ، بعد أن تحول الاهتمام الرسمي إلى تأمين إلحاقهم بفصول عادية ، مع الوعد بمعونة إضافية لمن يعانى منهم صعوبات في التعلم ، وهو تحول لم يعد قصرًا على إيطاليا وحدها ، وكان يحظى بالقبول ما دامت المعونة المتوقعة كافيةً من الناحية العملية، وكانت بلجيكا واحدةً من البلاد التي انصرفت عن الفصول الدراسية المنفصلة، بينما ناطت بالبلديات إلى حد كبير مهمة تحديد المواضع لإقامة الغجر، مع توفير الدعم المالي من الحكومة ، وقد نيف عدد هذه المواضع على العشرين ، وكانت على درجة فائقة من الأهمية ، وقد صممت بحيث تتناسب مع حركة الكراڤانات ، التي كانت قد توقفت لبضعة عقود ، وتوجه اهتمام الحكومة في إسبانيا نحو ما يمكن عمله مع الغجر الرحل ، بعد أن صار معظمهم يعيشون في أحياء فقيرة أو عشوائيات ، وكان هناك تمييز خبيث غير معلن في أجور العمال الزراعيين ، ففي سنة ١٩٨٩ كان الأجر عن ساعة عمل واحدة في حقول مرسية ، يتراوح بين ثلاثمائة بيسة للرجال ومائتين وخمسين النساء ومائتين للغجر ، وقد حثت الحكومة السلطات البلدية على تبنى برنامج إسكان لإزالة العشوائيات ، وقد التزم بعضها بهذا البرنامج ، كما أنها قدمت دعمًا الفصول التعليمية الأولى بالمدارس.

تبين لاسبانيا ما قد بحدث من ربود أفعال لدى سكانها ، عندما بحدون عائلات غجرية ، تنتقل إلى منازل جديدة ، أو أطفالاً يلتحقون بمدارسهم ، وهي لم تكن متفردة بهذا الشأن ، فردود أفعال مثل هذه لم تكن غير مألوفة ، حتى في البلاد الواطئة والسويد ، وهما بلدان كانا من نواح معينة أكثر استعدادًا للمساعدة ، فقد قبلت السويد بمئات من الغجر المنفيين من يولندا ( انظر ص٢٠٤) وعاملتهم كالجئين ، وأعانتهم في الصصول على العمل والسكن ، وهيأت البلاد الواطئة بدورها منازل مناسبةً لن حل بها من غجر أجانب (ص ٣٠٢) ، أما بشأن الرحالين المحليين، فقد اتجه الرأى إلى تجميع سكان الكراڤانات المتنقلة في مجموعات كبيرة في مراكز قليلة العدد نسبيًا ، وأفضى القانون الهولندى الصادر في سنة ١٩٦٨ إلى أن تقوم الحكومة بمحاولة لأن تلحق بساحات الكراڤانات والوجدات السكنية العائلية مدارس خاصية وفصولاً لتعليم الكبار ، لكن هذه السياسة انتهت في أواخر السبعينيات إلى النقيض ، وذلك لعدم ملاحمة أراضي التخييم واتساعها ، فضلاً عن صعوبة أن يستبدل بها العدد اللازم من المواضع الصغيرة ، وبالمثل فعندما تحوات السياسة التعليمية إلى إلحاق الأطفال بفصول دراسية عادية ، كانت ردود أفعال غيرهم من الأطفال ، تؤدى إلى مشكلات ، تعود إلى تدنى مستوى هؤلاء الأطفال دراسيًا ومقاطعة زملائهم لهم وسوء الظن بآبائهم ،

لم يكن ثم افتقار إلى البيانات التى تعبر عن حسن القصد والحلول الجاهزة فى الساحات الدولية ، فابتداءً من عام ١٩٧٥ تبنى وزراء المجلس الأوربى المثلين لمعظم الأقطار الأوربية خارج الكتلة الشهوعية حينذاك ، تبنوا سلسلة من القرارات والتوصيات ، واستنكروا الوضع البائس للرحل فى أوربا ، وحثوا الحكومات الأعضاء والسلطات المحلية على أن يضعوا حدًا للتمييز العنصرى ، ويفعلوا شيئًا فى شأن أراضى التخييم والإسكان ورفع مستوى التعليم والتوجيه المهنى والصحة والرفاه الاجتماعى ، وانكب مجلس الاتحاد الأوربى على الجوانب التعليمية ، ودعا القرار الذى أصدره فى مايو ١٩٨٩ إلى « مقاربة عملية بناءة ، تساعد فى التغلب على الصعوبات الرئيسية لإلحاق أطفال الغجر الرحالين بالمدارس » ، على أن تقوم هذه المقاربة على احترام ثقافتهم ، وعلى موارد إضافية وتدريب خاص للمعلمين (٢٠)، ويتضح من القرار

<sup>&#</sup>x27; Resolution of the Council and Ministers of Education ... on School ( $^{\Upsilon}\cdot$ ) Provision for gypsy and traveller children ' , Official Journal of the European Communities , 21 June 1989, 89 / c 153 / 02 .

ما كانت عليه الحال فى الدول الاثنتى عشرة الأعضاء ، فبين نصف مليون أو يزيدون من الأطفال ، كان ثلاثون بالمائة فقط هم الذين انتظموا بدرجة أو بأخرى فى المدارس ، والنصف لم يلتحقوا بها على الإطلاق ، أما من وصل من هؤلاء الأطفال إلى المرحلة الثانوية وما بعدها فكان أقل بكثير ، كما كانت مهاراتهم التعليمية ضعيفة الصلة بالمدى المفترض للتعليم ، بينما وصل مستوى الأمية بين الكبار إلى ما يزيد على الخمسين بالمائة ، ووصل فى بعض الأماكن إلى ثمانين بالمائة وزيادة .

وترتب على ما جرى من تحولات سياسية فى عام ١٩٨٩ أن نشأت صدوعات وصراعات ، أضفت دلالة إضافية إلى الوثيقة التى تقرر حقوق الأقليات القومية ، والتى وقعتها فى العام التالى أربع وثلاثون حكومة فى اجتماع مؤتمر الأمن والتعاون الأوربى . فبعد إدانة أى شكل من أشكال التمييز القائم على أسس عرقية ، يقرر المجتمعون أنهم « فى هذا السياق يعترفون بمشكلات الغجر الخاصة » .

كانت هذه المشكلات قد صارت أكثر حدةً ، فقد ترتب على سقوط النظم الشمولية في الشرق أن انبعثت مشاعر ظلت مكبوتةً منذ الحرب ، وأضحت حرية الكلام تعنى حرية التعبير عن التعصب ، ووقعت أعمال عنف ، حتى في أماكن استقر بها الفجر منذ زمن طويل ، وكان يظن أنهم صاروا مقبولين بها . ولم يعد المشروع الخاص مجرّمًا ، ولكن هؤلاء الفجر الذين أفادوا بانتهازيتهم من الثغرات التي أتاحها لهم ما جرى من تحرير للاقتصاد ، فانصرفوا إلى الاتجار بالسلع النادرة ، فإنهم زادوا من عداء غيرهم لهم ، وفي رومانيا بالذات كانوا مصدرًا لاستياء كثير من العمال الذين اشتدت بهم الأزمة الاقتصادية ، وسعرت الحكومة الجديدة المنتخبة من هذه الحملة ضد الغجر ، وعندما توجهت جماعات من عمال المناجم إلى بوخارست في يونيو ١٩٩٠ ، لقمع انشقاق ضد الحكومة ، فقد اختصوا الغجر بمعاملة خاصة، ومضوا في هيجانهم المهم انشقاق ضد الحكومة ، فقد اختصوا الغجر بمعاملة خاصة، ومضوا في هيجانهم إلى بيوتهم ، وقاموا باعتداءات أثيمة عليهم ، قبل مغادرتهم العاصمة ، وإطراء رئيس الجمهورية يجلجل في آذانهم .

ومنذ عام ١٩٨٩ جرى قدر من التحول فى الشرق ، فحالما يسرت الديمقراطيات الناشئة من إجراءات الخروج ، وأضحى ممكنًا الحصول على جوازات سفر للمرة الأولى بعد عقود ، بدأت أقطار أوربا الوسطى والغربية تتعرض للغزو من قبل مهاجرين، بينهم عشرات الآلاف من الغجر القادمين من رومانيا ، وحيث إن يوغسلافيا



شكل ٤٥ في قرية هاداريني بترانسيلفانيا ، غجرية تغارق بيتها بعد تدميره ، وهو واحد من ثلاثة عشر بيتا تم إحراقها في ليلة واحدة على أيدى جماعة معادية للغجر في سبتمبر ١٩٩٣ ، تصوير ريموس ماركو سلاج ، أسوشييتد برس ، لندن .

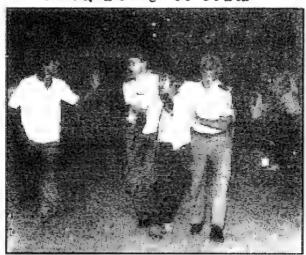

شكل ٢٦ - إلقاء القبض على غجرى رومانى لدى مركز للاجثين في ليباغ قرب بريمن ١٩٩٠ ، وكالة الصحافة الألمانية - هامبورج .

قد سقطت فريسة لصراعات مريرة ، فإنه لم تلبث أن زادت أعداد الفجر القادمين منها الطين بلة ، وفي ألمانيا وهي المحطة الرئيسية للفجر تدافعت حشود غفيرة من الباحثين عن مأوى ، واعترضت المحليات على تهيئة معسكرات لهم ، بل وازدادت الضغوط لطرد من أتى منهم قبل سنوات وليست لديهم تصاريح إقامة رسمية، كما طالبت بتعديل دستور البلاد وتغليظ قوانينها الخاصة باللجوء ، وفي مواجهة هذا التشدد ضد اللاجئين والعمال المهاجرين ، شهد عام ١٩٩٢ بداية لتحركات داخل الاتحاد الأوربي من أجل توحيد سياسات الدول الأعضاء تجاه دخول أفراد من دول ليست أعضاء فيه ، كنظير لفتح الحدود الداخلية للمرور الحر لمواطني الاتحاد ، وهي حرية لا تؤدي بالضرورة إلى طرح القيود القومية للعمل والتنقل مثل تصاريح السير الفرنسية .

## أقصوام وجماعصات

لا يدهشنا - وقد اهتز المشكال (٢١) اهتزازات متعددة - أن نشاهد بين غجر اليوم أنماطًا ، تدل على توزعهم إلى عناصر مختلفة ، وفي تقصينا لهذه الفسيفساء علينا أن نتسال عما يمكن عمله لإيجاد قاعدة لهذا التصنيف ، ولدينا نقطة بداية مناسبة، هي التمييز في معظم أقطار أوربا الغربية بين الجماعات الغجرية التي طال العهد بها وبين تلك التي وفدت إلى هناك خلال القرن الماضي مثل الروم ، ثم من وفدت في فترة أحدث مثل الشوراشان ، فأولئك وهؤلاء يتميزون عن غيرهم من جملة أوجه سواءً في لغتهم وعاداتهم أو حرفهم أو في أنماط حياتهم ، وهناك تمييز مماثل بين الزنتي والروما ، وهي مسميان يعودان في أصولهما إلى الغجر أنفسهم ، وربما يستخدم والروما ، وهي مسميان يعودان في أصولهما إلى الغجر أنفسهم ، وربما يستخدم أصولها إلى شرقي أوربا ، أو إلى أي غجر ليسوا من الزنتي ، بينما يشير الروما إلى جماعات الغجر في غربي أوربا على أنهم زنتي ، وعلى نحو دقيق فالزنتي هم غجر أقاموا منذ زمن بعيد في بلاد تتحدث بالألمانية ، وهي حقيقة يشهد عليها ما للألمانية من أقاموا منذ زمن بعيد في بلاد تتحدث بالألمانية ، وهي حقيقة يشهد عليها ما للألمانية متد تأثير قوى في لهجاتهم الرومنية ، ويوجدون في بلدان مختلفة ، بل إن لهجاتهم تمتد

<sup>(</sup>٢١) Kaleidoscope جهاز يشبه المنظار به مرايا وقطع صغيرة ملوبة ، تنعكس في أشكال متناظرة متناسقة (المنجد) .

بجذورها شرقًا إلى نهر القولجا ، فقد حملها إلى هناك غجر ، وصلوا عن طريق پولندا في الشطر الأخير من القرن التاسع عشر ، ثم امتدت خلال الحرب العالمية الثانية إلى كازاخستان ، وقد عرف الزنتى في فرنسا بالمانوش manouches (من الرومنية تضم كازاخستان ، وهد عرف الزنتى في فرنسا بالمانوش manouches (من الرومنية والروما، تضم أي رجل غجرى) . وهناك مجموعة ثالثة أساسية تتميز عن الزنتى والروما، تضم الكالى Calé في إسبانيا والسيجانوس Ciganos في البرتغال والجيتان وهكذا الكالي فنصلاً عن جماعات أخرى ، يعيش بعضها في أمريكا اللاتينية ، وهكذا فغالباً ما تتبين لنا في غربي أوريا طبقات عدة من الغجر، ففي فرنسا نصادف المانوش والجيتان والروم (غالبهم كالديراش) والشوراشان وغيرهم ، أما في إيطاليا فالطبقات الأقدم مؤلفة من عائلات زنتية مختلفة في الشمال، بالإضافة إلى غجر أبروتسي Abruzzi وكالابريا والكمات المستعارة من السلاقية والألمانية ، فضلاً عن تقارب لهجاتهم من شيرة في الكلمات المستعارة من بلاد اليونان ، ونضيف إلى هؤلاء الشوراشان وأقوامًا غيرهم ، أتوا من يوغسلافيا ، إلى جانب الكالديراش والتشورارا والروداري وقبائل دانوبية أخرى .

عندما نبتعد شرقًا يصير الوضع أكثر إختلاطًا ، فيتضح من التعقيدات العرقية واللغوية العميقة أن ما وقع هناك يعد حيويًا بالنسبة لتاريخ الغجر ، ففى هذه البلاد يحتشد الغجر على نحو كثيف ، بحيث أضحت الأصل والمنشأ Fons et origo لغجر أوربا كافة ، وعبر القرون تنوعت عناصرهم ، أكثر منها فى أى مكان آخر(٢٢)، وعلى المرء أن يستند إلى معايير عدة ، فى محاولته رسم خريطة التشعبات من بين غجر البلقان ، وليست الجنسية ذاتها معيارًا ذا شأن ، لأن كثيرًا من القبائل الغجرية امتدت عبر الحدود القومية، كما أن هناك نظائر عديدة فى التنظيم الداخلى من بلد إلى أخرى، كذلك كان كل من اللهجة والدين ( مسلم / مسيحى ) عاملين هامين والتخصص المهنى فى الحاضر أو الماضى عاملاً آخر ، وقد شامدنا بالفعل كيف أسفر هذا التخصص

W. G. Lockwood, "Balkan Gypsies: an introduction', : نتجد خلاصة عامة في (۲۲) in Papers From the Fourth and Fifth annual Meetings, Gypsy Lore Society, North Giessener وتتكرر مع بعض التعديلات في American Chapter (New York, 1985), PP. 91 - 9

Hefte Für Tsiganologie (1985), 1/85, PP. 17 - 23.

عن تقسيمات فرعية بين الروم ، ولا ننسى أيضًا أن الحدود بين الرحل والمستقرين من بين هذه العوامل ، لكنها لم تكن بأية حال حادةً ولا دائمة ، فكان كثير من الغجر المستقرين يتنقلون وراء الأعمال الموسمية ، بينما كان من عادة الرحل أن يستقروا في شهور الشتاء(٢٣) ( ليس ثم ارتباط بين خط التقسيم إلى رحل ومستقرين من ناحية وبين مدى الاحتفاظ باللغة من ناحية أخرى، فليس من النادر أن نجد رحل هجروا الرومنية بينما يحتفظ بها الكثيرون من المستقرين، وكأنهم يعيشون داخل مجتمعات غجرية كبيرة ) .

على أساس فوارق مثل هذه يستطيع المرء أن يحدد نحوًا من عشرين قبيلة أساسية في يوغسلاڤيا ، ينقسم الكثير منها إلى تقسيمات فرعية ، يكون لكل منها إقليمها الخاص ، كما تصير لها ثقافتها الخاصة ، وكذا مهنها ولهجتها ، ويتزاوج أفرادها زواجًا داخليًا(٤٢)، وقد أمكن لأحد الباحثين عشية الحرب العالمية الأولى أن يسجل في بلغاريا قائمةً لتسع عشرة قبيلة ، تقيم في شمالها الشرقي ، وحدد في هذه القائمة مكان كل منها ودينها وما تمارسه من مهن ، وما إذا كان أفرادها رحل أو مستقرين ، ويتضح أن سبع قبائل منها مسلمة مستقرة وأربع مسيحية مستقرة وأربع مسيحية مستقرة وأربع مسلمة مترحلة إلى الشمال الشرقي من بلغاريا) لا تتحدث بالرومنية ، بينما الست عشرة الباقية، تنقسم بالتساوي بين قبائل تتحدث بالأفلاقية وقبائل أخرى تتحدث بلهجات غير الباقية ، على أن هذه الاختلافات خفتت بمضى الوقت بسبب مًا جرى من تطورات متصلة مصحوبة بالتوطين الإجباري والدمج الثقافي والرفض الحكومي للاعتراف بشرعية الغجر كجماعة سلالية .

<sup>(</sup>٢٣) بشأن اندماج البييلي Bijeli ( المسلمون الصيرب ) الغجر في صربيا في مرحلة ما قبل الحرب وتحولهم من الترحل إلى الاستقرار واختلاطهم بالأغيار ، انظر :

A. Petrovic ' Contributions to the study the Serbian Gypsies ' JGLS (3), 19 (1940), PP. 87 - 100.

R. Uhlik, 'Iz ciganske onomastike ', Glasnik Zemaljskog museja u (Y£) Sarajevu, istorija i etnografia, new series, 10 (1955), PP. 51 - 71; 11 (1956), PP. 193 - 209.

B. J. Gilliat - Smith, "Report on the Gypsy tribes of north east Bulgaria', (Yo) JGLS (2), 9 (1915 - 16), PP. 1 - 54, 65 - 109.

شكل ٤٦ – رحالون أيرلنديون في السبعينيات ، تصوير جائين ويدل ،

مما يزيد مشكلة التصنيف تعقيدًا وجود شتيت من الجماعات المتنقلة في غربي أوربا ، تتشابه أنماط حياتها إلى حد بعيد مع نمط حياة الغجر وتراثهم الثقافي بعامة، فقد تعاطوا الرحلة جيلاً بعد جيل ، ومارسوا مهنًا مماثلة ، وعاشوا حياة مماثلة ، واتخذوا مواقف مماثلة تجاه المجتمعات حولهم ، وصاروا يفضلون الزواج في سن مبكرة، على أنهم كانت لهم لغاتهم الخاصة بهم والتي تختلف عن الرومنية وإن تأثرت بها ، كما أن نظام التابو عندهم يختلف كذلك .

نجد في الجزر البريطانية مترحلين إيرلنديين ، يشار إليهم بأنهم صفاحون ، لكنهم مفضلون أن بطلق عليهم رحالين ، وهم مثال واضح لجماعة كانت موجودةً في البلاد لدى وصول الغجر(٢٦) وكانوا في السابق يتنقلون في الأرياف، يزاولون مهنًّا مختلفةً وخدمات ، خصوصًا الصفاحة والتعامل بالخبول ببعًا وشراءً والتجول بالتجارة ، ويعيشون في خيام وعربات تجرها الجياد ، وقد انقرضت معظم هذه الحرف التقليدية في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، ولم بعد بمقدورهم الإقامة بالريف ، وهاجرت أعداد كبيرة منهم إلى المناطق الحضرية ولا سيما دبان، حيث قام الرجال بتسجيل أسمائهم، المصول على إعانة بطالة ، كما درجوا على جمع المعادن الخردة والسلع المستعملة ، بينما تقوم نساؤهم بالتسول ، ويقيم أكثر من نصفهم في كراڤانات بمقطورات وبيوت سابقة التجهيز في مواضع خاصة بالتخييم أو في مساكن مدعومة من الدولة ، ومنذ أواخر الخمسينيات عبر الكثيرون منهم البحر إلى إنجلترا وخاصةً الميدلاند ، حيث شرعوا في مزاحمة غجرها في مهنهم ( لم يكن هذا أول دفق لهم ، فقد شكل الجوع الكبير Great Hunger في أربعينيات القرن التاسع عشر حافزًا كبيرًا) ومفردات لغتهم المعروفة باسم Gammon أو الرطانة والمتطورة عن الشلتا Shelta القديمة مشتقة إلى حد بعيد من الكلتية ، وتشتمل على لهجة مقطعية من الإيرلندية العتيقة ( وجامون نفسها مشتقة من أرجام Ogam وهي الأبجدية الغالبة القديمة ) ، لكنها في بنائها إنجليزية أكثر منها أيرلندية ، أما في اسكتلندا فقد عرفت الصفاحين قبل مقدم الغجر

Cf. S. B. Gmelsh, Tinkers and Travellers (Dublin, 1975, 2nd edn 1979); J. (٢٦) Wiedel and M. O'Fearadhaigh, Irish Tinkers (London, 1976); G. Gmelch, The Irish Tinkers (Menlo Park. CA, 1977, 2nd edn 1985); and G. Gmlch and S. B. Gmelch, 'Ireland's travelling People: a comprehesive bibliography ', JGLS (4), 1 (1977), no. 3, PP. 159 - 69.

بزمن طويل ، وقد احتفظت هذه الجماعة الأصلية بخصوصيتها لدى مقدم هؤلاء ، وما يعرف من صلات بينهما فى الماضى يسير ، لكنه لا بد أنه وجد قدرًا وافرًا من هذه الصلات بما فيها التزاوج واتساع الرافد الفجرى ، ويشارك الكثيرون من هؤلاء المترحلين فى بعض تابواتهم (مثل ما يتصل منها بغسل الملابس والأطباق فى الحوض نفسه) بينما حفلت لغتهم أى الرطانة بكلمات رومنية إلى جانب كلمات أخرى من الغالية والاسكتلندية وأيضًا من الرطانة فى معناها القديم (أى الرطانة السرية للعالم السفلى،

والبحث في ظهور جماعات من الرحل بالقارة الأوربية تزاول التجارة قضية خلافية . ويذهب البعض إلى أن السبب في ظهورها ، يتراوح بين عوامل اجتماعية واقتصادية من ناحية واختلاطها بالغجر من ناحية أخرى ، ومع ذلك فليس ثمة جدوى في قوابتهم على نحو دقيق ، ومن الناحية الجغرافية فأكثر هذه الجماعات انتشاراً هم الينيشية Janische وأول ذكر لهم بهذا المسمى يعود إلى سنة ١٧١٤ ، حين استخدم الدلالة على رطانة نمساوية ، وبعد سبعين سنة صار علامة على الروتقلش الجذر الرومني Azan أي يعرف ، بما يفيد معنى اللغة الحاذقة ، أو أنهم القوم الحذق وتركز الينيشية على نحو خاص في الراينلاند وقاموسهم اللغوى خليط من الرومنية والييديشية على نحو خاص في الراينلاند وقاموسهم اللغوى خليط من الرومنية والييديشية المناخل ، ويتأجرون لدى ترحالهم بالسلع الصغيرة ويقومون بشحذ السكاكين والصغاحة ، وقد أتوا إلى فرنسا وبلچيكا قبل مائتى سنة تقريبًا من بلاد تتحدث والمسفاحة ، وقد أتوا إلى فرنسا وبلچيكا قبل مائتى سنة تقريبًا من بلاد تتحدث بالألمانية ، وتتضح من أسمائهم صلات ما بالزنتي في جنوبي ألمانيا والألزاس (٢٠٠).

Cf. A. and F. Rehfisch, 'Scottish Travellers or Tinkers', in Gypsies, (YY)
Tinkers and Other Travellers, PP. 271 - 83; and E. MacColl and P. Seeger, Till
Doomsday, in the Afternoon (Manchester, 1986).

Cf. H. Arnold, Fahrendes Volk (Neustadt, 1980); and A. Reyniers and J. (YA), Valet, Les Jenis, Études Tsiganes (1991), no. 2, PP. 11 - 36.

<sup>(</sup>٢٩) لغة مزيج من الألمانية والعبرية ، يتحدث بها الكثرة الغالبة من اليهود الأشكنازيم في شرقى أوريا (٢٩) .

Cf. J. Valet, Les Voyageurs d'Auvergne , nos familles yéniches (Clermont, ( $^{r}$ ) 1990) .

محدودة ، لكنه ليس لدينا ما يقطع بذلك (٢١)، ويبدى اختلاطهم بغيرهم محتملاً في بلاد وأكيداً في بلاد أخرى ( فهناك مثلاً قدر من الصلات والتزاوج بين المانوش والينيشية في أواسط فرنسا ) ، لكنهم يتفردون عن غيرهم في اللغة وقاعدة النجاسة ، والجماعة المائلة لهؤلاء في البلاد الواطئة تعرف بساكني الكراڤانات Woonwagenbewoners أو الرحال reizigers ، ويبدو أن هؤلاء ظهروا في القرن الثامن عشر كباعة جوالين وحدادين وشحاذين للسكاكين وما إليه وقد أتوا بشكل أساسي من قستفاليا ومن فحامي المستنقعات الذين كانوا يجوبون الأراضي البور شمالي البرابانت ، وخلال القرن التاسع عشر تشكلوا كجيل جديد من أصول مختلفة ، وغالبًا ما يعيشون اليوم في كراڤانات ثابتة يتاجرون بالخردة والسيارات المستعملة والمنسوجات ، أو يزاولون أعمالاً موسمية (٢٢).

الأمر نفسه حدث لجماعات أخرى ممائلة ، صلاتها بالغجر غير أكيدة ، وربما انحدر رحالوا النرويج Omstreifere من اتحاد بين الغجر والألمان إلى جانب عناصر محلية ، وحوالى ثلث لغتهم المعروفة بالرودى Rodi مشتق من الرومنية وعشرها من الألمانية (٢٣)، وغالبهم أشباه مستقرين ، كما عرف رحالو السويد أشباه المستقرين باسم Tattare وهى تسمية سبق أن أطلقت على الغجر ، ثم بدأت تطلق فى غضون باسم عشر على العائلات المترحلة بوجه عام ، أما الغجر أنفسهم فصاروا يعرفون باسم zigenare ، ويحتوى القاموس اللغوى لهؤلاء الرحالين (كما يفضلون أن يعرفون باسم كثيرًا من المفردات الرومنية ، فضلًا عن مفردات أخرى مستعارة ، والاعتقاد الشائع أنهم ينحدرون جزئيًا من غجر وجزئيًا من عائلات سويدية مستقرة ، ومع أن البعض يعترض على ذلك استنادًا إلى شجرات أنسابهم (٢٤)، إلا إن هذه فى حد ذاتها توضح تسرب قدر من الدماء الغجرية إليهم .

عندما ننتقل إلى إسبانيا والبرتغال نشاهد قومًا يدعون بالـ quinquis ـ وهي صيغة تصغير من quinquileros أي صفاحون ـ وهم جماعة متجانسة يؤثرون زواج

Cf. S. Golowin, 'Fahrende in der Schweiz ', Giessener Hefte für (۲۱)
Tsiganologie (1985), 2 + 3 / 85, PP. 40 - 50; and C. Meyer, "Unkraut der Landstrasse' (Zürich, 1988).

Cf. J. H. A. Wernink , Woonwagenbewoners (Assen, 1959) . (۲۲)

Cf. R. Iversen, Secret Larguages in Norway . Part II : The Rodi (Rotwelsch) (YY) in Norway (Oslo , 1945) .

in Norway (Osio , 1945).

A. Heymowski, Swedish Travellers and their Ancestry (Uppsala, 1969). (Y2)

الأقرباء (٢٥)، وربما انحدروا من فرع منعزل من الغجر الأوائل ، وإن كان لا يوجد بالضرورة تماثل فيزيقيًا كان أم ثقافيًا أم لغويًا ، وكثير من مفردات لغتهم تعود إلى العصر الذهبى فى تاريخ إسبانيا ، ولدينا نظرية أكثر قبولاً ، تعود بهم فى أصولهم إلى فلاحى قشتالة المعدمين الذين تحولوا إلى الترحل بعد مجاعات وأوبئة ، وقعت خلال القرن السادس عشر ، هلك معها العديد من سكان الريف ، وقد واصلوا الترحال أكثر من الخيتانو أنفسهم ـ حتى الخمسينيات من هذا القرن، فكانوا يتنقلون بعربات صفراء مزينة بسخاء ، ثم صدرت قوانين تحظر الترحل عليهم، مما اضطرهم إلى الاستقرار ، ووضع الكثير منهم أياديهم على أراض أو سكنوا عشوائيات متناثرة خارج مدريد وبرشلونة وبلباو ، إلى أن أزيلت ، ورحل سكانها إلى جهات نائية ، فيميش كثرتهم اليوم في أحياء فقيرة داخل المدن ، وباتوا في عداد العاطلين ، وأضحت كلمة junquinqu مرادفة على وجه التقريب لكلمة delinquente الفيتانو والهايو .

أفضى هذا كله وغيره من احتمالات الخلط والصعوبة فى تحديد الأصول العرقية إلى أن يصير الظفر بتعداد الغجر من الأمور التى تدعوا إلى الإحباط ، ولا يعول فى هذا الشأن كثيرًا على الإحصاءات القومية فهناك عقبات جمة فى تحديد ما إذا كان السكان رحل أم مستقرين ، ثم فى تحديد هوياتهم ( فى يوغسلافيا دعا بعض الغجر أنفسهم روما ، ويخلاف ما درجت عليه الحال ظهر فى عام ١٩٩٠بمقدونيا اتجاه نحو تبنى مسمى Egipcani ، وزج الآلاف من الغجر بأنفسهم فى هذا التصنيف فى إحصاء عام ١٩٩١) ، وغالبًا ما تفاوتت التقديرات المعلنة لأعداد الغجر ، ولدينا الآن تحليلان لتعدادهم قطرًا قطرًا ، ونخلص من أحدهما إلى إن العدد الإجمالي للغجر فى أوربا(٢٧)، يترواح بين ١٠٥٠مهر العدم ونلاحظ فيما يختص ببعض البلدان تفاوتًا هائلاً بين التحليلين ، فأحدهما يحدد أعداد الغجر فى البلاد الواطئة بحوالى الألف وغجر بين التحليلين ، فأحدهما يحدد أعداد الغجر فى البلاد الواطئة بحوالى الألف وغجر

Cf. L. Ignacio , Los Quinquis (Barcelona , 1974 ) ; and K. Bonilla , 'The (Yo) Quinquis : Spain's last nomads ', (JGLS (4), 1 (1976) , no. 2, PP. 86 - 92 .

<sup>(</sup>٢٦) بمعنى مجرم أو جانح (المترجم).

R. Vossen, Zigeuner (Frankfurt am Main, 1983), PP. 157 - 62; and J. P. (۲۷) Liégeois, Gypsies (London, 1986) P. 47.

السويد بما بين الألف والثمانية آلاف ، في حين نجد الآخر يحددهم بما يتراوح بين ثلاثين ألفا إلى حائة ألف على التوالى ، فريما يعزى هذا التفاوت جزئيًا إلى الميل لإقحام جماعات هامشية في هذا التعداد ( مثل الينيشية والتتر وساكني العربات ).

على أن الافتقار إلى اليقين ليس بكاف لأن نصرف النظر عن هذه المشكلة ، ونصل ونحاول من جانبنا تقدير أعداد الغجر بالبلدان الأوربية فى أواخر الثمانينيات ، ونصل إلى ترتيب تنازلى لأعدادهم (يمثل فيه رقم مثل ٢٥٠٠٠٠ + عددًا يتراوح بين الربع المليون والنصف المليون ).

| ۰۰۰ر۰۰۰ +  | لينامى، اليقالمسوخي                                                  |
|------------|----------------------------------------------------------------------|
| ۰۰۰ر ۲۵۰ + | المجر ، إسبانيا ، بلغاريا ، الاتحاد السوڤييتي السابق ، تشيكوسلوڤاكيا |
| ۰۰۰ر۱۰۰ +  | <b>فرنسا</b>                                                         |
| ۰۰۰ر۰۰ +   | إيطاليا ، ألمانيا ، المملكة المتحدة ، اليونان                        |
| ۰۰۰ره۲ +   | پولندا ، ألبانيا ، البرتغال                                          |
| ۰۰۰ر۱۰ +   | النمسا                                                               |
| ۰۰۰ر۱ +    | السويد ، فنلندا ، البلاد الواطئة ، پلجيكا ، سويسرا ، الدنمارك        |
| ۰۰۰ر۱ –    | أيرلندا ، قبرص ، النرويج                                             |
|            |                                                                      |

يتبين لنا أنه ربما فاقت أعداد الغجر فى مدينة ما ببلد ما أعدادهم فى بلد بأسرها، فيقدر عدد الغجر فى شوتو أوريزارى Suto Orizari وهى بلدة تقع خارج سكوپيى Skopje فى مقدونيا بأربعين ألفًا معظمهم مسلمون ، يمثلون أكبر تجمع للغجر فى أوربا ، وإن نافستها سيلقين Silven فى بلغاريا .

وبالنسبة لأوربا على الإجمال ، فقد يكون أربعة ملايين هو العدد المعقول ، ومع ذلك فلسنا على يقين من صحة هذا التقدير ، ويحتج البعض بأن العدد الحقيقى أكبر بكثير (٢٨).

E. g. G. Puxon, Roma: Europe's Gypsies, 4th edn (London, 1987) P. 13. (۲۸) وهو يعطينا جدولاً لعدد إجمالي قدره ٥٠٠٠(٩٩١ه يضم جماعات من الرحل والمستقرين مرتبطة بهم.

# تحولات اللغة

في تحليلنا لهذا التصنيف بتيين لنا أن الاختلافات اللغوية سيمة أساسية لها ، وحالمًا يشرع المرء في حل ما في اللهجات الرومنية من تعقيدات ، بصعب عليه تحديد أين يمكن له أن يتوقف ، ولا يمكن بطبيعة الحال أن تحمد لغة ما عند حد معين ، فكل عام تكتسب الإنجليزية مائة كلمة جديدة أو تكتسب معان جديدة اكلمات حبة، والرومنية بالذات لغة مرنة ، وكل من تكون هذه اللغة لغته الأم ، بتحدث الى حوارها بلغة أخرى ، وتتهدأ له ـ من ثم ـ استعارات متواصلة من ثقافات البلاد المُصيفة ، وبحدث بالتالي تناعد على مدى الزمن ، على أنه مع الافتقار إلى نموذج مكتوب لهذه اللغة ، يجعل من تقصى هذا التباعد أمرًا عسرًا ، واللغة هنا شأنها شأن أغانيهم وحكاياتهم التي حذقوها وتداولوها جيلاً بعد جيل ، فقد تعرضت باعتبارها مادةً حيةً للتحوير والتجديد على الدوام ، ولم تعد بعض صور الرومنية لغات على الإطلاق ، وإنحطت إلى أن صارت مجموعة من المفردات ، تستخدم في السياق العام للغة قومية أو لهجة قومية ، مثل الكالو في شبه الجزيرة الأسبرية أو الرومنية الإنجليزية (٢٩) ( المختلفة عن اللغة المهجورة التي ما تزال تتشبث بها أسرة وود Wood في ويلز) ، وحتى ما يوصف من الرومنية بأنها لغات فإن حجم قاموسها محدود ، ولا يجاوز بعامة بضعة آلاف من الكلمات ، والاختلافات بين لهجاتها عميقة ، وإن أن هذه الاختلافات تتضايل كثيرًا ، إذا ما ركزنا على نواتها النووية ، وغضضنا البصر عما بها من كلمات مستعارة شبه مندمجة فيها (٤٠)، ونستطيع أن نتبين في اللهجة الويلزية نحوًا من ستين بالمائة من مفرداتها ، تعود إلى عهد ما قبل وصول الغجر إلى أوربا ، وست عشرة بالمائة لها

<sup>(</sup>۲۹) كما في الجملة الآتية من حديث فتاة غجرية عن سوق الخيل بأبلباي Appleby وحين ينهض الصبية chavvies من نيمهم ، ينزلون بالجياد grais إلى الماء pani ويغسلونها ، ثم يمتطون صهواتها إلى المسبية drom وأسفله » ، فاثنتان من هذه الكلمات على الآقل تعودان إلى أصل هندى ، وواحدة تعود إلى اليونانية ، والأخيرة grai

<sup>(</sup>٤٠) من أجل التحليل الإحصائي المعجمي لعينة من العينات انظر:

M. Cortiade, 'Distance beween the Romani dialects', GLS/NAC Newsletter, 8 (1985), no. 2, PP. 1 - 4 and 'O Kodifikaciji i normalizaciji romskog zajednickog Jezika, in Romani Language and Culture, eds S. Balic et al. (Sarajevo, 1989), PP. 205 - 21.

جنورها فى الإنجليزية ، وتسعًا بالمائة يونانية ، وستًا بالمائة سلاڤية ، وأربعًا بالمائة ويلزية ، أما سائرها فخليط من الرومانية والألمانية والفرنسية ، وأحيانا ما تكون للكلمات المستعارة معان مختلفة بعض الشيء ، لكنها تصطبغ دائمًا بصبغة رومنية ، وتخضع لقواعد النحو الرومنية .

في عام ١٨٧٤ قام فرانتس ميكلوريش Franz Miklosisch الورمنية الوربية ، إلى ثلاث عشرة لهجة ، وقام تصنيفه هذا على أساس منابع الاستعارة (٢١) . على أنه نتيجة لما لحق من تحركات سكانية، وما طرأ من تطورات في اللغة واكتشافات، لم تعد التحليله أهمية كبيرة ، وأضحت الرومنية شبكة تضم أكثر من ستين لهجة لعشرين مجموعة (٢١) ، يمكن أن نصنفها بوسائل عدة ، وليست دراسة النظام الصوتي بذاتها محكًا كافيًا (١٤) ، ولو أنه أحيانًا ما يميز التحول الصوتي جماعة واحدةً عن بذاتها من جماعات ، كما في حالة لهجات معينة اكتسبت في مرحلة باكرة من تاريخها ضوتي ال أو x بدلا من S الأصلية وذلك في سياقات معينة ( مثل أأا أله المسار المسابد المن القار القرن السادس عشر ( انظر ص ٢١٣ ) ، ويعد خصيصة من ويعود إلى خمسينيات القرن السادس عشر ( انظر ص ٢١٣ ) ، ويعد خصيصة من بعض لهجات سلوقاكيا وما حول الكاريات ( شرقي المجر ، غاليسيا ، ترانسيلقانيا ) . بعض لهجات سلوقاكيا وما حول الكاريات ( شرقي المجر ، غاليسيا ، ترانسيلقانيا ) . ومع ذلك فمنذ هذه الفترة ، وقعت تغيرات أبعدت هذه اللهجات بعضها عن بعض ، ومعجمي والي لهجات فرعية جديدة ، فبالنسبة للزنتي تبين لنا ما جرى من تباعد صوتي ومعجمي (١٤٠ بين لهجة زنتي بيدمونت Piemontesi ولهجة زنتي لمبارديا Lombardi ولهجة زنتي لمبارديا Piemontesi ولمعجمي (١٤٠)

الهجات التماثل بين اللهجات (٤١) عالم غجريات ألمانى اشتهر في أواخر القرن التاسع عشر بمحاولته لاثبات التماثل بين اللهجات ١٨٨١ - ١٨٨١ (المترجم) . الفجرية والافريقية ونشر أهم دراسات عن فولكلور الفجر ولهجاتهم في السنوات ١٨٨١ (المترجم) . Über die Murdarten und die Wanderungen der Zigeuner Europas (٤٢) (Denkschriften der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, Philosophischhistorische Klasse, Vienna ), vol 23 (1874) , PP. 1 - 46 .

Cf. T. Kaufman' review in International Journal of the Sociology of (£7) Language, 19 (1979) PP. 131 - 44, esp. PP. 134 - 6.

<sup>(</sup>٤٤) لتصنيف يقوم على أساس درجة النظام الصوتى أنظر:

J. Kochanowsky, Gypsy Studies, Part. 1 (New Delhi, 1963), PP. 52 - 118.

Cf. G. Soravia, Dieletti degli Zingar Italiani (Pisa, 1977).

فى شمالى إيطاليا وبين سائر لهجات الزنتى ، وحتى هذه اللهجات فبرغم تقاربها انقسمت إلى ثلاث مجموعات رئيسية هي(٤٦):

- \* اللهجات المحكية في ألمانيا والبلاد الواطئة والألزاس.
  - \* اللهجات المحكية في قرنسا.
- \* اللهجات المحكية في البندقية ( إيطاليا ) وستيريا Styria ( النمسا ) والمجر.

وبتسم كل لهجة من هذه اللهجات بالتجانس ، رغمًا عن بعض الاختلافات اللفظية بين بلد وأخرى ، بحيث لا يجد من يتحدث بلهجة من لهجات الزنتى صعوبةً في فهم من يتحدث باللهجة نفسها في بلد أخرى غير بلده .

هناك اختلاف آخر أولى بين اللهجات الأفلاقية وغير الأفلاقية من الرومنية ، فجميع الصيغ الأفلاقية من الرومنية تكشف عن تأثير قوى ، حمل بعضه بعيدًا روم لهجاتهم الرئيسية كالديراشية روسية وكالديراشية رومانية وكالديراشية صربية ولوڤارية وتشورارية وفي ( الولايات المتحدة ) ma cvano وتوجد في هذه اللهجات وفرة من المفردات الرومانية تمثل خمسين بالمائة من معجمها ، كما أن بها خصائص رومانية معينة في التخاطب والبناء (مثل نهايتي الجمع uri - uri - المستخدمتين مع الكلمات المستعارة ، وإحلال السابقة الرومانية mai بدلاً من اللاحقة الرومنية الويلزية rai في صيغة المقارنة ، مثل mai terno بعني أصغر ، في حين إنها في الرومنية الويلزية المنظم ومن الخصائص الأخرى المشتركة استخدام النهاية ma لصيغة الفعل الماضي الشخص الأول المفرد ( قارن Kerdem الكالديراشية و Medóm الويلزية بمعني صنعت ) وإحلال صوتي د و ك بدلاً من صوتي د ث ك كذا إحلال عا كداة جمع معرفة بدلاً من قا و الولزية و إمعني الأغيار) .

ولا تتماثل اللهجات غير الأفلاقية تماثل اللهجات الأفلاقية ، فقد اكتسبت عبر الزمن نوعية معينة من التجديد (ليس فقط في الكلمات المستعارة ولكن في النطق كذلك كما اكتسبت طرقًا أخرى لبناء الكلمات والعبارات والجمل) ، وربما يعود ذلك إلى

Cf. J. Valet, 'Les dialectes du sinto - manouche 'in Tsiganes : Identité, (٤٦) Évolution, ed. P. Williams (Paris, 1989), PP. 309 - 14.

امتدادها الجغرافي الواسع وتعرضها لتأثير لغات تختلف عنها تمامًا ، فقد تراوحت في انتشارها عبر أوربا، من روسيا وجمهوريات البلطيق وأوكرانيا إلى بريطانيا وشبه الجزيرة الأيبيرية ، بما في ذلك بلاد البلقان ، ويعض لهجات هذه الأخيرة كالأرلية Arliya التي يتحدث بها عدة آلاف من الشوراشان وهم غجر مسلمون انتقلت إلى أقطار خارج البلقان ، ورغمًا عن هذا الامتداد الواسع ، فإن بعض ما بها من لهجات يصير أشبه بعنقود تترابط حباته بأواصر قربي وثيقة ، مثلما هي حال مجموعة الزنتي المشار إليها أنفًا .

هكذا فقد تم اختراق الرومنية من قبل لغات أخرى ، إلى حد أننا نجد متحدثين بها فى مكان قد لا يستطيعون فهم إخوانهم المقيمين بعيدًا عنهم فى مكان آخر ، فالغجرى فى سكوپيى بمقدونيا يجد صعوبات جمةً فى فهم أحد من زنتى شمالى إيطاليا ، والرومنية الكارپاثية التى يتحدث بها الغجر سكان البيوت فى شمالى المجر ، ليس من السهل فهمها عند قبائل الأفلاق فى البلاد نفسها ، ومن الأمور الجديرة بالنقاش هو ما إذا كانت الرومنية مجموعة من اللغات المتقاربة ، أم لغة واحدة تنتظم عددًا هائلاً من اللهجات .

# تراث من المتغيرات

هذا التعدد العرقى ـ اللغوى ينعكس فى (ويتقاطع مع) متغيرات فى حياة الغجر المعاصرين ، تأثرت بدورها بما جرى من تطورات فى صلات الغجر بالمجتمع حولهم ، سواءً كانت هذه التطورات نموا سكائيًا أو تناقصًا شديدًا فى الأراضى المتاحة أو توطيئا إجباريًا ، واضطرارهم لأن تكون لهم صلات وثيقة بالأغيار ووسائل النقل الحديثة والتصنيع والتقلبات فى فرص الرزق ، وغالبًا ما صار يمكن التكهن بزوال المجتمع الغجرى ، بعدما أصاب لغتهم وعاداتهم وتقاليدهم وسائر أنماط حياتهم من تغير دائم ، فواقع إنهم اقتبسوا عناصر من مجتمعات أخرى يؤشر إلى الانحلال ، وأصبحت كل جماعة غجرية تختلف عن غيرها من جماعات ، بسبب ما تعرضت له من تأثيرات لجماعة مختلفة من الأغيار ، أى تصبح محصلةً لتراث عام من الملاءمة والتكيف اجتماعيًا وجغرافيًا ومهنيًا ، وربما تذوب بعض هذه الجماعات فى نهاية المطاف اكن

كثيرًا منهاها تزال تحتفظ بشعورها بالغيرية العميقة تجاه الآخرين ، وتنشيء مما تم المتصاصه ثقافات غجرية خاصة ، وقد انقرضت في بعض الأحيان أزياؤهم القديمة وعاداتهم مناما حدث عندما تخلت النسوة من الكالديراش عن المناديل التي تغطى شعورهن ، وكذا عندما كفت نساء اللوقارا عن ارتداء تنانيرهن الطويلة ـ ، لكن هذا لم يؤد إلى القضاء على انفصاليتهم أو الانتقاص منها ، وربما نظر معظم الكالديراش إلى انحرافات هؤلاء النسوة كدليل على فسادهن .

هناك دائمًا خطورة فى التعميم ، عندما ننتقى جوانب معينة من حياة الغجر ، نستعين بها فى رسم صورة كلية لهم ، ويترجح لنا فساد الزعم بوجود أنماط غجرية فى مهن مختلفة وحرف ، ريما لأن بعض الغجر تلاصوا مع بعضها ، ولكن بالتأكيد لأنه لا توجد مباديء عامة تنتظم وسائل رزقهم ، والكثير من مهنهم التقليدية إنما اكتسبوها خلال رحلتهم الطويلة عبر أحقاب الزمن ، فمعظم التعبيرات الخاصة بمهنة كالأشغال المعدنية مأخوذة من اليونانية والرومانية والسلاقية ولغات أخرى أوربية، وما جرى من ملاحات اقتصادية فى القرن التاسع عشر (قارن الفصل السابع) إنما كانت ببساطة جزءً من عملية تاريخية طويلة ، وهى عملية ظلت فوارةً دائمًا ، ولم يعد للأسماء المهنية عجرية وجماعة أخرى غجرية ، وفى مجتمعات صناعية متطورة ، لم تعد تتوافر للغجر فرص واسعة ، لأن يمارسوا مهنًا اعتادوا عليها فى الماضى ، ولكن بينما تتغير فرص واسعة ، لأن يمارسوا مهنًا اعتادوا عليها فى الماضى ، ولكن بينما تتغير نتسم هذه النشاطات بمرونة تتلاءم مع بنائهم الاجتماعى ورغبتهم فى الاستقلال بترتيب أمور حياتهم ( ولا يعنى هذا اكتفاءً ذاتيًا ، لأن الفجر لا يستطيعون أن يعيشوا مستقلين عن مجتمع الأغيار الواسع واقتصاده ) .

وعلى نحو ما درجوا عليه ، يخرج الغجر للبحث عن زيائنهم ، من باب إلى باب ومن منشأة إلى منشأة ، يعرضون مجموعة من السلع والخدمات ، وقد تبدو هذه السلع والخدمات استمرارًا لما اعتادوا عليه لأجيال ، مثل ما يتصل منها بالسيرك أو التردد إلى الأسواق في فرنسا وإيطاليا ، لكنه ـ كما هي الحال غالبًا ـ عندما لا يتوافر لهم ما يشترون به عددًا أو معدات أو سلعًا ، كما لايتوافر مكان ثابت للعمل ـ فهم يتنقلون بسهولة من مكان إلى آخر ، ومن مصدر دخل إلى مصدر دخل آخر ، ولا يقصرون

أنفسهم على تخصص بذاته ، فريما تغيرت نشاطات المرء تغيرات جذرية على مدى حياته ، وتحول الغجر في بلدان كثيرة وعلى نحو منتظم ، من بيع سلع وخدمات لقاعدة صغيرة من الزبائن ، إلى العمل في هيئات الانقاذ ( مثل الإطفائيات ) وفي صناعة البناء ، فضلاً عن تعاملات تجارية محدودة ، وبزغت وسائل جديدة للارتزاق ، أو أنها أضحت أوسع انتشاراً ، مثل التعامل بيعًا وشراءً في السجاد والمنسوجات والخردة والسيارات المستعملة والأثاث والفضالات والعاديات ، فضلاً عن العمل في الإنشاءات ( كالتسقيف ورصف الطرق ) ، وقد يزاولون بعض أعمالهم التقليدية كالموسيقي وغيرها من ضروب الملاهي وقراءة الطالع ( المبنية على معرفة جيدة بنفسية الزبون ) أو يلجئون إلى موارد دخل إضافية ، كفلاحة البساتين والزراعة ، وعند رحالي بريطانيا فالمشاطات التي يدعونها حرفاً ، يمكن أن تشمل التنقل بالتجارة وقراءة الطالع وجمع الخردة والمهملات وشراء العاديات وغيرها من السلع التي يمكن إعادة بيعها ، والبحث عن أعمال مؤقتة ، ويتحولون إلى منافذ جديدة ، حسب الفرص المتاحة والضرورة .

والقيم العائلية هي الملاط الأساسي للحياة الفجرية في معظم جوانبها ، وهو ما يتضح كذلك في أساليب طلبهم لرزقهم ، فيشارك الأطفال فيها حالما يصلون إلى السن المناسبة ، وغالبًا ما يصطحبون وهم المفتقرون إلى التعليم بمعناه التقليدي ، يصطحبون أهليهم ويساعدونهم في أعمالهم ، وينصتون إلى نصائحهم ، مما يؤهلهم لأن يصيروا على دراية بمهن عديدة ، وعادةً ما يكون دخل الزوجة من جولاتها أكثر انتظامًا من دخل زوجها ، ويتوجب عليها تلبية الحاجات اليومية لأسرتها ، بينما يتكفل الرجال بالنفقات الأكبر كإعداد سيارة أو شاحنة أو كراقان أو الصرف على الرحلات الطويلة والأعياد والاحتفالات ، أو زيادة المخزون من الأشياء الثمينة كالحلى الذهبية ، ويتباهى كثير من الغجر بمرونة وسائل عيشهم ، ويشمخون بأنوفهم تجاه ما عليه الأغيار من حياة رتيبة ومنمطة ، وأحيانًا تطيب حياتهم وأحيانًا لا تطيب ، فهناك غجر يقتنون المرسيدس ومقطورات مجهزة جيدًا ، بينما هناك غجر آخرون يترحلون في هيئة متواضعة أو بائسة ، وغجر مطحونون يعيشون في مجمعات أسمنتية كئيبة .

ومن المفيد أن نربط بين هذه التعميمات ـ على سطحيتها ـ وبين المسار الحياتى ـ الاقتصادى لعينة من الغجر ، استقرت في منتصف الستينيات بقرية غجرية في جنوبي فرنسا قريبة من جراس Grasse ، وتمثل هذه العينة روزيتي Rosette ، وهي أرمل

كانت إذ ذاك في منتصف الخمسينيات  $(^{(1)})$  من عمرها وتنتمى إلى عائلة كبيرة من المانوش وفرنان Fernand وهو زنتو بييمونتي ولد في عام  $^{(1)}$ .

عندما كانت روزيتي صبيةً في أعقاب الحرب العالمية الأولى ، كانت عائلتها تتنقل من قرية إلى أخرى بعرية معيشة يجرها جواد ، فتعرض على النظارة أفلامًا صامتةً في أماكن لم تكن قد عرفت السينما بعد ، وقد امتدت بتنقلاتها بين فرنسيا وألمانيا ، وسويسرا وإيطاليا، واقتصرت في فترة تالية على الجهات الجنوبية الشرقية من فرنسا، على أن العائلة اضطرت لأن تتخلى عن هذه الأفلام في العشرينيات نتيجةً لمزاحمة الأفلام الناطقة ، فتحول الأب إلى شحذ السكاكين والأدوات المعدنية ، وهي مهنة كان قد تعلمها في صباه ، وعندما بلغت روزيتي الثامنة عشرة في عام ١٩٣١ اقترنت برجل من الكالديراش ، وارتحل الزوجان الشابان إلى جزيرة كورسيكا ، بحثًا عن حياة جديدة هناك ، ولم يلبث أن لحق بالزوج بعض أقريائه ، وقد عمل صفاحًا لتنقل بعرية صغيرها يجرها جواد ، وشرعت روزيتي بدورها في العمل كبائعة حوالة ، وذلك بعد أن أفادت بخبرة غجرية إسبانية ، وفي فترة لاحقة مارس الزوجان الحياة نفسها في الجزائر وفي كل أنحاء فرنسا ، وفي النهاية استبدلا بالحصان سيارةً ، وكانت الجماعة تقضى أسبوعًا أو نحوه في أي مكان ، تبعًا لكمية العمل المتاحة وتساهل السلطات ، فكان الرجال يذهبون إلى المستشفيات والثكنات والفنادق والمدارس والمسائم، يتلمسون أدوات الطهى لإصلاحها ، أو يحصلون على طلبيات لصناعتها ، بينما كانت النسوة يعاوننهم بنفخ الأكيار وصقل الأدوات المعدنية ، وعندما اشتعلت الحرب العالمة الثانية تشتت شمل العائلات الغجرية ، واضطرت لأن تتوقف عن تنقلها ، وعاشت عائلة روزيتي وقد تردت أحوالها في خيام ، ولدى حلول السلام التحق الزوجان بأقربائهما ، وعاودا التنقل بعربة يجرها جواد ثم بسيارة صغيرة ، وأضيفت إلى دخلهما من الصفاحة علاوة حكومية للأبناء ، وفي سنة ١٩٤٧ أخذت العائلة في التنقل بجيال الألب البحرية ، وأضحى لها عمل وافر ، واستأجرت قطعًا من الأراضي القريبة من نس وكان ، حيث عاشت لمدى سنوات في سيارة عرض كبيرة ، وفي سنة ١٩٥٦ مات زوج روزيتي ، مخلفًا لها تسعةً من الأبناء، وكان عليها أن تعنى بهم ، وإلى جانب معاشها

B. Formoso, Tsiganes et Sédentaires (Paris, 1986) : يرد في كتاب (٤٧) حسبها يرد في كتاب فيتناول هذه القرية وسكانها بدراسة عميقة بدعم من رابطة محلية من المتعاطفين مم الغجر

كأرمل وعلاوات أبنائها صارت تشترى ملاءات المنازل ورباطات الأحذية من تجار الجملة ، وتعاود بيعها من بيت إلى بيت إلى جانب قراءة الطالع ، وشرع الأطفال الكبار في مساعدتها ، وانصرف أحدهم إلى جمع قطع الخردة ومزاولة بعض أعمال القصدرة ، وعندما مرضت روزيتي لعدة شهور هرعت النساء الأخريات إلى حيث تقيم ، وصرن يعطينها نصيبًا من كسبهن ، واستقرت في عام ١٩٦٦ بمنزل في قرية غجرية صغيرة ، وواصلت عملها كبائعة جوالة وقارئة طالع إذا أتيح لها ذلك ، ولكن الأن وبعد أن وجد ولدها الأكبر أن القصدرة قد تضاعل الطلب عليها ، بعد انتشار الأدوات المصنعة من الفولاذ الذي لا يصدأ ، اشتغل بجمع الخردة والأدوات المنزلية المستعملة ، وصار يتنقل بتجارته في سيارة مستعملة ، ويقوم أحيانًا بشحذ السكاكين وبيع السلع الراكدة في الأسواق، وجميعها مهن تعلمها من عائلة غجرية أخرى .

أما عن فرنان فقد نشأ في عائلة من زنتي يييمونت ، يترأسها جده لأمه ، ومثل كثير من الزنتي في فرنسا بين الحربين العالميتين ، درج أفراد هذه الأسرة على التنقل بعربات تجرها الجياد، ومارسوا مختلف المهن ، فكان الرجال يتوجهون كل يوم بعربات صغيرة ، يطرقون الأبواب يسالون عما يمكن عمله ، وكانت هذه الأعمال تتراوح بين تجارة الخيول وصنع السلال ومقعدات الكراسي وجمع الخردة ، أما النساء فكن يقمن ببيع السلال والقمصان و (إذا حظين باستقبال طيب) قراءة الطالع واستجداء الطعام، وما يمكن أن يستغنى عنه ، ولدى بلوغه الثالثة عشرة ، انصرف فرنان ولم مكن قد انتظم بعد في دراسة إلى العمل لحسابه ، فكان يبيع الحبال ، ثم تحول إلى البحث عن قطع الخردة ، وعندما بلغ السابعة عشرة تزوج بإحدى بنات عمومته ، وبدأ بصنع السلال التي تقوم زوجه ببيعها مع غيرها من السلع الصغيرة ، كما كان يقوم بصنع الكراسى الخيزران ، ثم امتد بنشاطه إلى قطع الخردة وكسر السيارات ( مستخدمًا في ذلك عربة يجرها حمار ثم حصان ، إلى أن ابتاع أول سيارة له في سنة ١٩٥٠ ) وقد أفاد كثيرًا من هذه المهنة عبر السنين ثم ارتحل مع جده وأخواله إلى جبال الألب البحرية ، فكانوا يحطون الرحال في مكان ما طالما توافرت به فرص عمل ، ولا بنتقلون إلى مكان آخر ، على أن زمن التساهل بدأت تغيب شمسه ، بسبب الزحف الحضري ، وفي منتصف الخمسينيات أصبح الحصول على موطىء قدم يمثل مشكلةً كبيرةً ، وأخيرًا استقر فرنان في قرية غجرية صغيرة ، وتحول إلى شراء ما يمكن شراؤه من سلع التصفية ونهايات الخطوط من مصانع الملابس وتجار الجملة وتجار القطاعي، وكان يقوم وولده ببيعها في الأسواق والبيوت ، وأضحى الربع الناجم عن جولات زوجته وبناته الكبار ، فضلاً عن علاوات أبنائه التسعة كافيًا لحاجاتهم اليومية ، وفي عام ١٩٦٦ كان قد ادخر ما يكفى لشراء قطعة من الأرض ، تبعتها قطع أخرى ، وابتنى لنفسه بيتًا في واحدة منها ، ثم باعه وربح فيه ، وأقام بيتًا آخر في قطعة أخرى استقر فيه وأسرته ، وفي الوقت نفسه اشتغل ابنه الأكبر بتجارة الأقمشة ، ولم تكن تعاملات فرنان في الأرض والإنشاءات هي المصدر الوحيد لتراكم ثروته ، فمنذ سنة المعلات فرنان في الأرض والإنشاءات هي المعدر الوحيد لتراكم ثروته ، فمنذ سنة عمدر ، نظم مع بعض أبناء أخواله وبعض الكالديراش مهرجان ملاه غجري يستمر عشرة أيام كل صيف ، والتحق بهذا المهرجان جيتان وروم ومانوش وغجر غيرهم ويقومون ببيع الطعام والشراب ، وكان المهرجان يجتذب دائمًا جمهورًا غفيرًا إلى حد أن الملهين صار بامكانهم الشروع بالتجوال به .

يستدل من هذه الأمثلة (وغيرها مما لا حصر له) على أن الاستقرار لم يكن يغنى بذاته أن الغجر تحولوا إلى مواطنين فرنسيين تقليديين وإسبان وما إلى ذلك ، أو أنه ينطوى على تخليهم عن نمط « الغجرى » في طلب الرزق ، والحق إنه جرى لهم في شرقى أوريا اندماج أشد في بنية العمالة القومية كقوة عمل غير ماهرة في غالبها ، الأمر الذي كان يجعلهم عرضةً لأن يستغنى عنهم لدى التخلص من الصناعات غير المجدية أو إصلاحها ، لكنه حتى في الاقتصاديات الموجهة للدول الشيوعية السابقة ظلت الأنماط الغجرية تلوح للعيان ، وإذا تأملنا ما حدث في المجر (١٩٠٩) يلاحظ المرء أن تقلبات السوق دفعت بالكثيرين من الأفلاق أشباه المستقرين من العمل كصنايعية إلى العمل في نشاطات دنيا ، مثل الحديد الخردة وغيره من صنوف التجارة التي يستطيعون حملها على حصان وعربة ، إلى درجة أثارت ذعر السلطات ، ودفعتها إلى أن تنتهج سياسة إصدار التراخيص ، كمحاولة منها للتحكم في هذه النشاطات والحد منها ، وربما ارتبطت هذه المهن بأعمال موسمية مؤقتة (مثل العمل في معامل السكر والفواكه المحفوظة ) أو أعمال تتسم بقدر من المرونة (مثل إصلاح الأدوات المنزلية وصيانتها ) ، أما عن غيرهم من الغجر الذين كانوا يعيشون في مستوطنات توصيانتها ) ، أما عن غيرهم من الغجر الذين كانوا يعيشون في مستوطنات تم وصيانتها ) ، أما عن غيرهم من الغجر الذين كانوا يعيشون في مستوطنات تم

Cf. G. Havas, 'Strategien des Beschäftigungswechsels bei Verschiedenen (£A) Zigeunergemeinschaften in Ungarn ', Giessener Hefte Für Tsiganologie (1984) , 2/84, PP. 3 - 24.

تناسيها إبان سياسة التجميع الزراعى بعد الحرب ، فقد واصلوا وسائل عيشهم القديمة ، وربما يتقبلون ما يتاح لهم من فرص العمل فى أماكن بعيدة كالإندراج فى فرق الإنشاءات التى تتنقل من موقع لآخر ، ويمارسون أعمالاً يدويةً ، وقد هيأ ذلك لهم الفرصة لأن تكون لهم جماعاتهم الخاصة بهم ، فيقررون من الذين سوف يذهبون معهم العمل ، ويعيشون سويًا فى النزل ، كما كان ذلك يعنى أنه صار بإمكانهم الاشتغال كعمالة ثانوية فى قطاع البناء الخاص المتنامى، ومع هذا فكانوا يشعرون بالقلق على أسرهم التى خلفوها وراءهم والتى كان عليها السعى لموازنة دخلها ، بالبحث عن أعمال زراعية ومنزلية ، ربما تتاح لها حيث تعيش .

واليوم صار المستقرون من الغجر هم الغالبية في الشرق والغرب معًا ، لكنهم مهما طال استقرارهم ظل يحافظون على خصوصيتهم ، وما يزال التنقل ملمحًا هامًا عندهم ، وأصبحت السيارات لمن عاش منهم في غربي أوربا وسيلةً لا غنى عنها لمارسة مهنهم ، ويسرت لهم إمكانية السفر لمسافات بعيدة بحثًا عن الزبائن ، ولم يفقدوا وهم الرحل السابقون ، ما كان لديهم من عادات اجتماعية ، فهم يميلون للعيش قريبًا من بعضهم البعض ، ويفضلون الإبقاء على صلاتهم بأقربائهم ، وتتركز الحياة المنزلية داخل غرفة واحدة مع قليل من الخصوصية ، ويأنفون من الحياة في شقق وما تفرضه من قيود تعزلهم بعضهم عن بعض ، وتقوض روابطهم العائلية ، وبدأ ذلك وكأنه نمط درجوا عليه قريب من حياتهم السابقة في المخيمات .. عدم الراحة في العزلة والبحث عن الصحية، وقضاء ما أمكن من وقت خارج المنزل حتى لو كان وقتًا الراحة .

أما عن هؤلاء الذين واصلوا تنقلهم بكراشانات تجرها مركبات ، فإنها لم تعد تتوقف كل عشرة أميال كما كانت الحال في زمن الحصان والعربة ( القاردو) ، هذا الرمز الراسخ للفجرى الحقيقي في عيون الأغيار ، وقد تضاءل دورها مع الميكنة ، فصرنا نجد في عام ١٩٦٥ ستة بالمائة فقط من العائلات في إنجلترا وويلز هي التي ما تزال تعتمد على وسيلة نقل كهذه ، ثم بدأت تتضاءل منذ يومئذ ، ولو أنه ما تزال للخيل جدواها عندهم، وإن لم تعد هذه الجدوى اقتصادية عند الفجر من أصحاب السيارات وقد غير التحديث من حياة هؤلاء المترحلين ، فقد تم تزويد كراشاناتهم بالإضاءة الكهربائية والثلاجات ومواقد الغاز ، ويالنسبة للجميع مستقرين أو مترحلين، فقد قرب التليفزيون وقبله الراديو والسينما المسافات بينهم ويين العالم حولهم ، وأضحى له



338

تأثيره العميق فى شبابهم خاصةً ، كما أنه جعلهم أقل ميلاً لأن يكونوا منبوذين ، وهيأ لهم قنوات جديدة لامتصاص قيم الأغيار ، بل إنه فى أحيان كان يقوم بدور فى تذكيرهم بماضيهم ، وحدث فى أواخر الثمانينيات ببلاد اليونان أن عرض التليقزيون برنامجًا يوضح الصلة بين الغجر والهند ، وترتب عليه صرعة بين الفتيات الغجريات ، فصرن يرتدين السارى ، ويضفين على رقصاتهن عناصر شرقية ، وربما بعد خمسين سنة أو نحوها يتعامل علماء الموسيقى السلاليون مع ظواهر مثل هذه على أنها بقايا ثقافية تعود إلى أوطان الغجر الأصلية .

# حجاج ومحتفلون بالعنصرة

يعد الدين مجالاً آخر ، يعكس من خلاله الغجر عالم الأغيار حولهم ، فقد اعتادوا دائمًا على أن يتخذوا أديان الأقطار التي عاشوا فيها حقبةً من الزمن .. وهكذا صار لدينا غجر كاثوليك ، وأنماط عديدة من الغجر الپروتستانت والأورثونوكس ، وغجر مسلمون في أنحاء العالم الإسلامي ، وأجزاء من جنوبي شرق أوربا التي سبق أن خضعت العثمانيين ، وفي كل مكان كانوا يتهمون بافتقارهم إلى صحيح الإيمان ، بل إنهم دعوا في مراحل بعينها بالكفرة والسراسنة والتتار ، وفي حين يتم التأكيد على هذه الاتهامات ، فربما كانت لديهم انتقائية في ممارساتهم الدينية ، فالغجر المسلمون في بلغاريا لا يهتمون بالاحتفال بعيد القديس جورج ، شأنهم في ذلك شأن كثير من الغجر الأورثونكس ، كما لا يهتمون بالوين البيض في عيد الفصح (١٤).

عندما حل الغجر بغربى أوربا لأول مرة كانوا يتخذون هيئة الحاج ، وإن كان من المشكوك إذ ذاك حرصهم على زيارة الأضرحة المقدسة ، أما عن أسرار الكنيسة ، فبينما كان العماد واسع الانتشار بينهم ، إلا إنه غالبًا ما كان لهم أسلوبهم الخاص بدفن مواهم ، والأهم منه أسلوبهم في عقد زيجاتهم ، ومع ذلك فقد صارت زياراتهم للأضرحة المقدسة من الأمور المعتادة عندهم في القرن التاسع عشر ، وفي أيامنا هذه

 <sup>(</sup>٤٩) هذا أمر طبيعى بالنسبة للغجر المسلمين التهم مسلمون ، لكنه قد يكون غير طبيعى بالنسبة للغجر الأورثوذكس (المترجم) .

بقومون بزيارات بورية لما يزيد على سنة مشاهد فرنسية مقدسة، بينها لورد Lourdes ، ومشاهد أخرى في استانيا والبرتغال وإيطاليا ويلحبكا وألمانيا ، وأصبح أشهرها منذ زمان تجمعهم في الرابع والعشرين والخامس والعشرين في مايو من كل عام في، مشهد المربمتين Saints - Maries - de - la Mer بكامارج Camargue . ولس للقدسية سارة التي اتخذوها راعيةً لهم مكان في تقويم الكنسية للقدسين ، وقد كانت الخادم المصرية لماري يعقوب وماري سالومي خالتي يسوع ، ويعتقد أن مياه البحر حملتهن على نحو معجز إلى مصب نهر الرون ، في أعقاب الصلب يسنوات قلبلة ، ولم يكن ذلك قبل منتصف القرن التاسع عشر ، حين سجل حضور الفجر مع غيرهم من الحاج إلى سانت مارى ، وفي وقت أحدث صاروا هم سواد الحضور في اليوم الأول من هذين اليومين ، فكل عام يأتون ويضعون ثيابًا جديدةً على تمثال القديسة سارة الجصبي الذي حال لونه ، سبب دخان الشموع في قبو الكنيسة ، ثم يقام القداس ، ويتوجه موكبهم إلى البحر حاملين التمثال صحبة حراس على خيول بيضاء يمتلكونها في معظمها ، أما الموكب الذي يقام في اليوم التالي فهو على شرف المريمتين ، ولا يعد بمشاركة الفجر مهرجانًا يروڤنساليا خالصًا ، وزيارات مثل هذه تعنى الفجر إلى كونها محجةً فرصةً طيبةً لتجديد الروابط العائلية والاجتماعية بينهم أو التداول في شأن خطية ، أو ريما لترتيب معاملات تجارية .

وربما لا يكون من المبالغة أن نشاهد فيما قامت به الكنائس الكبيرة بعد الحرب من أنشطة تبشيرية وخيرية عنصراً من عناصر المنافسة مع حركة جديدة نشطة ، بدأت في بريتاني في سنة ١٩٥٧ بزعامة كليمان لوكوسيك Clément le Cossec وهو قس بريتوني لا يعود في أصله إلى الغجر ، وقد امتد الإحياء الديني من بريتاني إلى پاريس فبوردو وأنحاء أخرى من فرنسا ، واستحث على نشر الأفكار المتعلقة بالعنصرة

<sup>......(</sup>ده) هن ثلاث مرايم وليستا مريمتن: مريم المجدلية ومريم زوجة كلوبا ومريم أم يعقوب ، وتذهب القصة إلى أن هؤلاء المرايم ومعهن إليعازر الذي أحياه يسوع بعد موته وأخرين طربوا من فلسطين ، ووصلوا إلى مرسيليا وبشروا بالمسيحية في بروفانس ، وصار يحتفل بهم في ٢٥ مايو من كن عام ، وقد ظهرت هذه القصة للمرة الأولى في القرن الحادي عشر ، انظر :

Stephen Neil et al; Concise Dictionary of the Bible (London, Lutterworth Press 1967 . PP. 201 - 202 & Donald Attewer, The Penguin Dictionary of Saints, 1980 . P. 238 . (المترجم)

بين الفجر أوربا والأمريكيتين ، وأدى إلى اجتماعات دورية بين جموع الفجر ألفت بين قلوبهم في مكافيء إنجيلي للحج عند الكاثوليك (٢٠) وهناك سبب واحد لتفسير قدرة هذه الحركة على الانتشار السريع ، وهو حيثما كانت الكنائس المعترف بها تحتاج وقتًا طويلاً لتدريب قسارستها ، فإن هذه الحركة كانت تعتمد على مبشرين علمانيين (جميعهم رجال) من عائلات غجرية، يعرفون ماذا يفعلون ويتحدثون بلغة من يتوقع هدايتهم ، ويخاطبونهم وملؤهم ثقة بمواعظ مرتجلة في موضوعات إنجيلية بسيطة ، وقد اتخذت فيما بعد خطوة أهم ، هي مزاولة العمل التبشيري على أساس قبلي ؛ فيستخدم مبشرون مانوش الوصول إلى مانوش ، ومبشرون جيتان للوصول إلى جيتان وهكذا ، وظهر اتجاه نحو تنظيم القداسات في الكنائس على نحو مماثل ، وابتعثت إرساليات إلى الخارج ، وامتدت في الستينيات إلى إسبانيا ، حيث كان المهتدون الجدد يفضلون أن يعرفوا با لـ salue وجرى السبانيا ، حيث كان المهتدون الجدد يفضلون أن يعرفوا با لـ وشعهدت في مطالع الستينيات إرساليات توجهت إلى شرقي أوربا والأمريكتين ، وتسارعت الخطي في الستينيات إرساليات المتحدة في الثمانينيات ، وكان يمكن لاجتماع تبشيري في بريطانيا أن

(٥١) تعنى العنصرة في العهد القديم اليوم الخمسين بعد السادس عشر من شهر نيسان الذي يقدم فيه قربان الحنطة ، وفي هذا اليوم الخمسين يكون قد تم حصادها ولذا فهو يدعى كذلك بعيد الحصاد ،أما في العهد الجديد فهو يوم العماد بالروح القدس حين عمد يسوع تلامذته بعد صعوده ، وما ترتب على ذلك من معرفة الألسن كلها والدعوة للخلاص من خلال يسوع وما جرى من عجائب للرسل Concise Dictionary of (المترجم) .

Cf. T. Acton, 'The Gypsy Evanglical Church', Ecumenical Review, 31 (or) (1979), no. 3, PP. 11 - 17; C. Le Cossec, 'Phénomène Pentecôtiste' ou réveil religieux', Études Tsiganes (1985), no. 1, PP. 19 - 21; J. Ridholls, Travelling Home (Basingstoke, 1986); E. B. L. Sato, 'The Social impact of the rise of Pentecostal evangelicalism among American Rom', in Papers form the Eighth and Ninth Annual Meetings, Gypsy Lore Society, North American Chapter (New York, 1988), PP. 69 - 94; K. Wang, 'Le Mouvement Pentecôtiste chez les Gitans espagnols', in Tsiganes: Identité Évolution, PP.423 - 32; and R. Glize, 'L'église évangélique tsigane Comme Voie Possible d'un engagement culturel nouveau', Ibid., PP. 433 - 43.

<sup>(</sup>٣٥) تعنى Aleluya في اللغة الإسبانية « سبحان الله » كما تعنى مسلاةً من صلوات القداس (المترجم) .



شكل ٤٩ غجر في لي سانت ماري دو لامير ، ١٩٨٨ .

يستحوذ على مشاعر الآلاف من الرحالين ، ويذكر أن الكنيسة التبشيرية الغجرية نجحت خلال العقود الثلاثة الأولى في هداية نحو سبعين ألفًا من الغجر وتعميدهم ، كما اجتذبت الكثيرين إلى إجتماعاتها ، وصار ألف وستمائة من الغجر مبشرين أربعة منهم قساوسة ، وتحظى الحركة اليوم بولاء حوالى ثلث الغجر في فرنسا، وأصبحت لها دورياتها العديدة ومحطات راديو ومعهد للكتاب المقدس ومدرسة متنقلة وفصول خاصة في أماكن تخييم لغجر ونحو خمسين كنيسة .

ربما أفادت هذه الكنيسة بالطريقة التي اكتسحت بها النحل الأصولية الأخرى مجتمعات غجرية مختلفة في غربي أوربا وأمريكا اكتساحها لمجتمعات السكان الأصليين في أستراليا وأقزام زائير ، ويتضح لدينا جانب ممتع في هذه الكنيسة هو. شهود المسيح - وهو ما بدا جذابًا لقوم كانت تتهددهم أخطار من نوع ما . ويحكم طبيعتها جعلت الكنيسة التبشيرية الفجرية من تمت هدايتهم يشعرون بأنهم شعب مختار ، كما جعلتهم يتضامنون إجتماعيًا ، وهي بعمادها الذين يتم بالغمر بالماء ، وأنماطها العاطفية للتعبير الديني ومواعظها التلقائية وأسلوبها الجمعي في العبادة وإيمانها بضرورة الخلاص من خلال المسيح ، وأن البديل جهنم ، واعتقادها يكاريزمية (٤٠) الروح القدس ... كان من شأن هذا كله الاستجابة لحاجات الغجر العاطفية والسيكولوجية ، وعلى العكس من إرساليات القرن التاسع عشر ، فلم تكن لها غايات إدماجية ، لكن تأثيرها في حياة هؤلاء المهتدين كان جذريًا ، وقد جعلت هناك مكافأت لمعرفة القراءة والكتابة والتعليم ، كما حظرت عليهم بمبادئها المثالية كلاً من الكحول والدخان والمخدرات وكذا الميسس والخداع والكذب والسرقة ، وكان على الممارسات الوثنية أن تولى ، لكن مهر العروس كان ينظر إليه على أنه ينسجم مع الكتاب المقدس ، في حين لم يكن الأمر كذلك بالتأكيد بالنسبة لقراءة الطالم ، كما كان من اللازم أن يتخلى العجر الكاثوليك والأورثوذكس عن مهرجانات يوم القديسين، وصيار عليهم أن يعدلوا في ممارساتهم الجنائزية التقليدية وأعياد الموت Pomana على أننا لسنا على يقين من قدرة هذه الأفكار الجديدة على أن تتواصل تواصلها في فرنسا وإسبانيا ، كما أننا لسنا على يقين من قدرتها على البقاء .

<sup>(</sup>٤٥) تعنى الكاريزما إلهامًا وتعنى في الديانة المسيحية هبة من الله (أو من السماء) (المترجم).

## انهضوا يا غجر!

مثلت الكنيسة التبشيرية الغجرية أول نموذج وإقعى في أوربا الغربية لمنظمة غجرية عامة ومتعدية للتشعبات القبلية. وعلى المستوى السياسي فقد نشطت حركة بين الغجر في يولندا ورومانيا في الثلاثينيات ، تستهدف قيام جماعة ضغط بولية ، وفي مؤتمر عقد ببوخارست في سنة ١٩٣٣ ، حضره موفدون من معظم أقطار أوربا الشرقية وما ورائها ثم اعتماد برنامج شامل يستهدف في معظمه إصلاح أحوال الغجر الاجتماعية ، وحظى بدعم روحي من الكنيسة الأورثوذكسية(٥٥)، ولم يتمخض الكثير عن هذا المؤتمر . وأضحى من اللازم وقد انتهت الحرب العالمة الثانية الشروع في التعامل مع ما استجد من مشكلات للغجر في محتمعات صناعية متقدمة ، وكان ذلك في بدايته من شأن منظمات للأغيار تهتم بأحوال الجماعات الفجرية ، لكن الفجر بدورهم بدأوا ينشئون لأنفسهم روابط دينية وسياسية وثقافية وجماعات ضغط محلية وقومية (٥٦) ، فمنذ الخمسينيات تأسست في ألمانيا لجان غجرية متعددة ، تستهدف دعم دعاوي التعويضات لضحابا الحرب من الفحر ، ثم ما ليث أن اتسم نشاطها ، فتأسست رابطة للزنتي الألمان Verband deutscher Sinti تحول اسمها فيما بعد إلى المجلس المركزي للزنتي الألمان والروما Zentralrat deutscher Sinti und Roma وقيد حظى هذا المجلس بعناية وسائل الإعلام ، وكانت فرنسا مركزًا للمحاولات الأولى الوصول بقضايا الفجر إلى المجال الدولي ، وكان بعض هذه المحاولات طوياوياً ، بيد أنه تأسست في عام ١٩٦٥ هيئة كانت أكثر واقعية في التعامل مع هذه القضايا دعيت باللجنة الفجرية الدولية Comité International Tsiganes سعت إلى أن تتخذ طريقًا وسطًا بين الجماعات القبلية المختلفة ، ثم بين الكاثوليك والأرثوذوكس والبروتستانت والمسلمين ، كما فضلت أن تزاول عملها قريبةً من الكنيسة التبشيرية الفجرية ، لما كان لها من مكانة بين الغجر ، وقد صار لهده اللجنة فروع في عديد من البلدان ،

Cf. W. J. Haley ' The Gypsy Conference at Bucharest ' , JGLS (3), 13 ( $\circ \circ$ ) (1934) , PP. 182 - 90 .

<sup>:</sup> منظر: من نقاشات وسجالات انظر: ما دار بها من نقاشات وسجالات انظر: T. Acton, Gypsy Politics and Social Change (London, 1974).

كما صارت لها صلاتها بمؤسسات مستقلة في غيرها ، وكان بعض هذه المؤسسات كبيرة ومؤثرة ، ولم يكن لبعضها الآخير كبيرة ومؤثرة ، ولم يكن لبعضها الآخير سوى وجود اسمى ، كما كان بعضها الأخير يعتمد على عون الأغيار المطبوعين على فعل الخير ، وجميعها جعلت غايتها ليس مجرد تكيف الغجر مع مجتمعاتهم المضيفة لهم، ولكن وضع نهاية لما لحق بهم من تمييز واضح، وذلك باستخدام آليات الأغيار من مظاهرات وجماعات ضغط وحملات دعائية ، وركزت على الحاجة للحفاظ على مرونة اقتصادية وجغرافية ، مبنية على الحق في الترحل ، واستخدام اللغة الرومنية والثقافة المنجرية في التعليم الرسمى .

نظمت اللجنة الغجرية الدولية أول مؤتمر عالمي الرومني تم عقده في لندن في أبريل ١٩٧١ ، وأتاه موفدون من أربع عشرة بلدًا ، واتخذ المؤتمرون قرارًا باستخدام تعبير روم في وصف أنفسهم ، كما اتخذوا علمًا وشعارًا بسيطًا هو !! Opré Roma أي انهضوا يا غجر !! وتحوات اللجنة لتصبح الأمانة الدائمة والهيئة التنفيذية للمؤتمر، وانبثقت عنها خمس لجان فرعبة ، تختص بالقضايا الاحتماعية والتعليمية وحرائم الحرب واللغة والثقافة؛ أما المؤتمر الثاني الذي جرى عقده في جنيف في أبريل ١٩٧٨، فقد أتاه نحق مائة وعشرين مندوبًا ومراقبًا من ست وعشرين بلدًا ، وكان للهند حضور واضح فيه ، وقد تم إنجاز الكثير في هذا المؤتمر لربط الغجر بوطنهم الأصلي، وانتخب مبعوثون منه إلى الأمم المتحدة ولجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واليونسكو، وأطلق على الهيئة التي أنشئت للنهوض بالعمل حتى عقد المؤتر التالي الاتحاد الرومني الدولي ثم الاتحاد الرومني وقد أغبحي لها بالمسمى الأخير وضعها في سنة ١٩٧٩ كهيئة استشارية لمجلس الأمم المتحدة الاجتماعي والاقتصادي، وعندما عقد الغجر مؤتمرهم الثالث في جيتنجن في مايو ١٩٨١ كان مصيرهم تحت الحكم النازي هو الموضوع الأهم بين الموضوعات التي تمت مناقشتها ، وعندئذ بدأ التعاطف الغربي تجاه قضايا الغجر في التضائل ، وقد لعب الغجر اليوغوسلاف منذ البداية دورًا هامًا في هذه النشاطات الدولية ، لكنه كان يحال بين إخوانهم المقيمين في غيرها من أقطار أوربا الشرقية وبين المشاركة في هذه النشاطات ، وبعد سقوط الأنظمة المتشددة صار ممكنًا لهم اللحاق بالمؤتمر الرابع الذي عقد في ضواحي وارسو في أبريل ١٩٩٠ ، والآن فمن بين مائتين وخمسين مندوبًا إلى المؤتمر كان ثلاثة أرباعهم ينتمون إلى دول الكتلة الشرقية السابقة ، وفي الوقت نفسه فقد أتاحت انقلابات عام ١٩٨٩ الفرصة لأن يشارك الغجر في السياسات القومية والمحلية لبلادهم، ويتضح ذلك في قيام أحزاب غجرية مستقلة ، أنشأت بعد قيامها تحالفات مع أحزاب سياسية كبيرة ذات توجهات أيديولوجية مماثلة ، ففى المجر على سبيل المثال تعاون الحزب الاجتماعى الديمقراطى الرومنى مع الحزب الديمقراطى الاجتماعى المجرى لتأمين وصول مرشحين غجريين إلى عضوية البرلمان فى انتخابات أبريل ١٩٩٠، وحدث ما يشبه ذلك فى تشيكوسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا ، وأحيانًا ما كان للتشرذم بين الغجر أنفسهم أثره فى تشرذم آخر على المستوى السياسى ، فقد سجل فى رومانيا ما لا يقل عن سبعة أحزاب غجرية .

خول المؤتمر الرابع هيئته التنفيذية تحقيق برامج طموحة في مجال التعويضات والتعليم والثقافة والعلاقات العامة واللغة ، كما خولها اتخاذ ما يلزم نحو إصدار موسوعة غجرية ، أي موسوعة للغجر وليست عن الغجر ، وذلك بهدف إعادة تشكيل معرفة العالم عنهم ومن جهة نظرهم ، وبالمثل فقد بذلت جهود لإقامة لغة أدبية نموذجية على المدى البعيد مع الاعتراف بأنه لم يتحقق حتى الآن سوى تقدم محدود في التوفيق بين الاختلافات الصرفية ، فضلاً عن أنه لا يتوافر معجم لغوى نموذجي، كما توجد اختلافات لهجية هامة ، حتى في المفاهيم الأساسية(٥٠) وأجرأ محاولة بذلت لابتكار لغة أدبية نموذجية(٥٠) كانت تلك المحاولة التي استهدفت استخدامها للتعليم في مدارس مقدونيا وكوسوڤو وما جاورهما في صربيا ، وقد قامت هذه المحاولة على أساس لهجة أرليا Arliya الذائعة الانتشار في سكوپيي، لكنه اعتمدت أيضًا على ثلاث لهجات محكية في يوغوسلاڤيا ، ورغما عن التشابه النسبي بينها ، إلا أنه توجد مشاكل كبيرة للملاحة لا مفر من مواجهتها(٥٠)، وحتى بعد أن تتحقق هذه اللغة ، فهناك تساؤل يطرح نفسه ، هو ما إذا كان من المكن للغة رومنية نموذجية مفردة أن تصل إلى ما هو أبعد من النخبة ، ناهيك عن كتب ودوريات وصحف تنشر بهذه اللغة ، ويتعذر على غير هؤلاء الوصول إليها .

<sup>(</sup>٥٧) التأم في يوليو من هذا العام ( ٢٠٠٠ ) عقد المؤتمر الدولى الخامس في العاصمة التشيكية براغ (المترجم ) .

S. Jusuf and K. Kepeski , Romani gramatica - Romska gramatica (Skopje, (oA) 1980) .

Cf. V. A. Friedman, 'Problems in the Codification of a Standard Romani (o4) literary language ', in Papers from the Fourth and Fifth Annual Meetings, Gypsy Lore Society, North American Chapter (New York, 1985), PP. 56 - 75.

يتضح لدينا أن السعى نحو خلق لغة نموذجية ، ليس سوى جانب واحد لتطلعات الغجر نحو تجسير الصدوع التى نجمت عبر تاريخهم الطويل ، وتطويق ما نشأ بين بعضهم بعضا من تمايزات ، هى حصيلة صلات مديدة مع مجتمع أوربى أكبر ، وكونك غجريا لا يعنى مجرد أنك قد نشأت ثم عشت بين غجر ، لكنه يعنى كذلك صلات مع مجتمع مستقر ، ومعظم هذا الكتاب يتمحور حول موضوع محدد؛ هو ما إذا كان من حق أقلية لا حول لها ولا طول أن تكون مختلفة الأمر الذى قوبل من غيرهم برفضهم ثم سعوا إلى دمجهم ، ولدى طويل اعتمد هؤلاء القوم فى بقائهم على تحاشى استعداء المجتمع حولهم ، وكانت وسيلتهم الحيلة أكثر منها القوة، واعتادوا دائمًا على أن يكونوا على الأهبة والابتعاد عن المتاعب ، وقد عززوا ذاتيتهم بالتلاؤم مع الثقافات السائدة ، والاحتفاظ فى الوقت نفسه بمسافة اجتماعية ، عمقوها بارتيابهم فى معاملة الأغيار وتحاشى والان ويخلاف ما كانوا قد درجوا عليه فى البقاء بعيدًا عن الأنظار وتحاشى العلائية ، يسعى بعضهم لأن يجدوا طريقهم الخاصة بهم ، ويطالبوا بصوت مسموع لهم فى تقرير أمورهم ، حتى يتسنى لهم الصمود ضد التعصب الذى لم تفعل لهم فى تقرير أمورهم ، حتى يتسنى لهم الصمود ضد التعصب الذى لم تفعل خمسمائة عام سوى القليل لإزاحته ... وليس من المرجح أن تتحقق وحدتهم بسهولة .

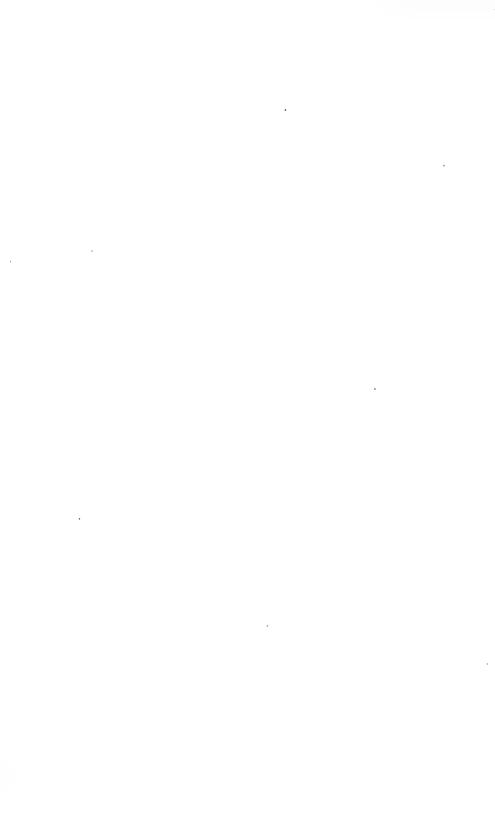

This bibliography is, with the exception mentioned below, confined to publications cited in the foregoing pages. These are classified under the following headings:

1. Bibliographical works; 2. Periodicals; 3. General studies; 4. Asian background; 5. Particular European countries; 6. Pre-1800 European history; 7. Nineteenth and twentieth centuries; 8. North America; 9. Physical anthropology; 10. Language:

11. Music; 12. Folk-tales; 13. Pollution code; 14. Religion;

15. Other Travellers; 16. Gypsies in art and literature.

The citations represent only a small fraction of the literature. Several additional titles have therefore been included under the first heading to indicate more comprehensive bibliographies.

## 1 Bibliographical works

Binns, D. A Gypsy Bibliography (Manchester, vol. 1 1982, vol. 2 1986, vol. 3 1990, supplement 9 1991).

Black, G. F. A Gypsy Bibliography (London, 1914).

German, A. V. Bibliografiya o tsyganakh: Ukazatel' knig i statei s 1780 g. po 1930 g. (Moscow, 1930).

Gronemeyer, R. Zigeuner in Osteuropa. Eine Bibliographie (Munich, 1983).

Hohmann, J. S. Neue deutsche Zigeunerbibliographie (Frankfurt am Main, 1992).

Hovens, P. and Hovens, J. Zigeuners, Woonwagenbewoners en reizenden: een bibliografie (Rijswijk, 1982).

Hundsalz, A. Stand der Forschung über Zigeuner und Landfahrer. Eine Literaturanalyse (Stuttgart, 1978).

Lockwood, W. G. and Salo. S. Gypsies and Travelers in North America: An annotated bibliography (Cheverly, MD, 1994).

Masson, D. I. Catalogue of the Romany Collection [University of Leedsl (Edinburgh, 1962).

Tong, D. Gypsies: A multidisciplinary annotated bibliography (New York, 1995).

Tyrnauer, G. Gypsies and the Holocaust: A bibliography and introductory essay (Montreal, 1989; 2nd edn 1991).

### Periodicals

Études Tsiganes (since 1955), 2 rue d'Hautpoul, 75019, Paris, France. Giessener Hefte für Tsiganologie (1984-6), succeeded Tsiganologische Studien (since 1990, on a sporadic basis), c/o Institut für Soziologie, Justus-Liebig-Universität, Karl-Glöckner-

Str. 21E, 6300 Giessen, Germany.

Journal of the Gypsy Lore Society (since 1888). There have been some interruptions, and the journal is now in its fifth series: 5607 Greenleaf Road, Cheverly, MD 20785, USA. A Newsletter of the Gypsy Lore Society, North American Chapter, published from 1978, became in 1989 the Newsletter of the Gypsy Lore Society.

Lacio Drom (since 1965), Centro Studi Zingari, Via dei Barbieri 22,

00186 Roma: Italy.

Roma (since 1974), 3290/15-D, Chandigarh, 160015, India.

### General studies

Balić, S. et al. (eds). Romani Language and Culture (Sarajevo, 1989). Cohn, W. The Gypsies (Reading, MA, 1973).

Colocci, A. A. Gli Zingari (Turin, 1889).

Grellmann, H. M. G. Die Zigeuner. Ein historischer Versuch über die Lebensart und Versassung, Sitten und Schicksale dieses Volks in Europa, nebst ihrem Ursprung (Dessau and Leipzig, 1783; 2nd edn Göttingen, 1787). English translation, Dissertation on the Gipsies (London, 1787; 2nd edn London, 1807); French translations Metz, 1788 and Paris, 1810; Dutch translation Dordrecht, 1791.

Gronemeyer, R. and Rakelmann, G. A. Die Zigeuner, Reisende in

Europa (Cologne, 1988).

Hancock, I. The Pariah Syndrome (Ann Arbor, 1987).

Hoyland, J. A Historical Survey ... of the Gypsies (York, 1816).

Kenrick, D. and Puxon, G. The Destiny of Europe's Gypsies (London, 1972); Romani version. Berša bibahtale (London, 1988).

Kogălniceanu, M. Esquisse sur l'histoire...des Cigains (Berlin, 1837).

Liégeois, J.-P. Gypsies (London, 1986).

Martinez, N. Les Tsiganes (Paris, 1986).

Nunes, O. O Povo Cigano (Oporto, 1981).

Popp Serboianu, C. J. Les Tsiganes (Paris, 1930).

Predari, F. Origine e vicende dei Zingari (Milan, 1841).

Rehfisch, F. (ed.). Gypsies, Tinkers and Other Travellers (London, 1975).

Salo, M. T. (ed.). 100 Years of Gypsy Studies (Cheverly, MD, 1990). Vaux de Foletier, F. de. Mille ans d'histoire des Tsiganes (Paris, 1970).

Vossen, R. Zigeuner (Frankfurt am Main, 1983).

Willems, W. Op zoek naar de ware zigeuner. De geschiedenis van het Europese denken over zigeuners (1783-1945) (Leiden, in preparation).

Williams, P. (ed.). Tsiganes: Identité, Évolution (Paris, 1989).

## 4 Asian background

Berland, J. C. 'Pāry[ā]tān: "native" models of peripatetic strategies in Pakistan', Nomadic Peoples (1986), nos 21/22, pp. 189-205.

Burton, Sir Richard. The Jew, the Gypsy and El Islam (London, 1898). Goeje, M. J. de. Mémoire sur les migrations des Tsiganes à travers l'Asie (Leiden, 1903).

Harriot, J. S. 'Observations on the Oriental origin of the Romnichal', Transactions of the Royal Asiatic Society, 2 (1830), pp. 518-58.

Kochanowski, J. 'Roma - History of their Indian origin', Roma, 4 (1979), no. 4, pp. 16-32.

Longpérier, G. de. 'L'Inde et ses mystères', Musée universel, 1 (1857), pp. 330-6.

MacRitchie, D. Accounts of the Gypsies of India (London, 1886), pp. 1-126.

Misra, P. K. and Malhotra, K. C. (eds). Nomads in India (Calcutta, 1982).

Mroz, L. 'Les Lohar, les Banjara et le problème de l'origine des Tsiganes', Études Tsiganes (1990), no. 1, pp. 3-14.

Rao, A. 'Note préliminaire sur les Jat d'Afghanistan', Studia Iranica, 8 (1979), no. 1, pp. 141-9.

Rishi, W. R. 'Roma - a study', Roma, 7 (1983), no. 2, pp. 1-10.

----- 'History of Romano movement, their language and culture', in Romani Language and Culture, eds S. Balić et al. (Sarajevo, 1989), pp. 1-10.

### 5 Particular European countries

Austria

Mayerhofer, C. Dorfzigeuner (Vienna, 1987).

Britain

Crabb, J. The Gipsies' Advocate, 3rd edn (London, 1832).

Gentleman, H. and Swift, S. Scotland's Travelling People (Edinburgh, 1971).

Gordon, A. Hearts upon the Highway (Galashiels, 1980).

Gypsies and Other Travellers, report by an MHLG Sociological Research Section (London, 1967).

Jarman, A. O. H. and Jarman, E. The Welsh Gypsies: Children of Abram Wood (Cardiff, 1991).

M'Cormick, A. The Tinker-Gypsies (Dumfries, 1907).

MacRitchie, D. Scottish Gypsies under the Stewarts (Edinburgh, 1894).

Mayall, D. Gypsy-Travellers in Nineteenth-Century Society (Cambridge, 1988).

Okely, I. The Traveller-Gypsies (Cambridge, 1983).

Ribton-Turner, C. J. A History of Vagrants and Vagrancy (London, 1887).

Simson, W. A History of the Gipsies (London, 1865).

Vesey-FitzGerald, B. The Gypsies of Britain (London, 1944).

Ward-Jackson, C. H. and Harvey, D. E. The English Gypsy Caravan (Newton Abbot, 1972; 2nd edn, 1986).

#### Denmark

Dyrlund, F. Tatere og Natmandsfolk i Danmark (Copenhagen, 1872).

#### Finland

Grönfors, M. Blood Feuding among Finnish Gypsies (Helsinki, 1977). Vehmas, R. Suomen Romaaniväestön Ryhmäluonne ja Akkulturoituminen ['The Group Character and Acculturation of the Gypsy Population of Finland'] (Turku, 1961).

#### France

Vaux de Foletier, F. de. Les Tsiganes dans l'ancienne France (Paris, 1961).

— Les Bohémiens en France au 19e siècle (Paris, 1981).

Germany

Arnold, H. Die Zigeuner, Herkunft und Leben im deutschen Sprachgebiet (Olten, 1965).

Hohmann, J. S. Geschichte der Zigeunerverfolgung in Deutschland (Frankfurt, 1981).

Mode, H. and Wölffling, S. Zigeuner, Der Weg eines Volkes in Deutschland (Leipzig, 1968).

Hungary and Transylvania

Jekelfalussy, J. (ed.). A Magyarországban...czigányösszeirás eredményei ['Results of the Gypsy Census in Hungary'] (Budapest, 1895); reptd with essay in English (Pécs, 1992).

Schwicker, J. H. Die Zigeuner in Ungarn und Siebenbürgen (Vienna, 1883).

Wlislocki, H. von. Vom wandernden Zigeunervolke (Hamburg, 1890).

The Netherlands

Hovens, P. and Dahler, R. (eds). Zigeuners in Nederland (Nijmegen/Rijswijk, 1988).

Kappen, O. van. Geschiedenis der Zigeuners in Nederland (Assen, 1965).

Lucassen, L. En men noemde hen Zigeuners (Amsterdam/The Hague, 1990).

Norway

Sundt, E. Beretning om Fante-eller Landstrygerfolket i Norge (Christiania, 1850).

Poland

Ficowski, J. Cyganie na polskich drogach, 2nd edn (Kraków, 1985).

— The Gypsies in Poland (n.d. [Warsaw, 1990]).

**Portugal** 

Coelho, F. A. Os Ciganos de Portugal (Lisbon, 1892).

Rumania

Potra, G. Contribuțiuni la istoricul Țiganilor din România (Bucharest, 1939).

Remmel, F. Die Roma Rumäniens (Vienna, 1993).

Russia

Druts, Y. and Gessler, A. Tsygane (Moscow, 1990).

Spain

Borrow, G. The Zincali (London, 1841).

Leblon, B. Les Gitans d'Espagne (Paris, 1985).

Sweden

Etzler, A. Zigenarna och deras avkomlingar i Sverige (Uppsala, 1944).

Switzerland

Huonker, T. Fahrendes Volk - verfolgt und verfemt (Zürich, 1987).

### 6 Pre-1800 European history

Aaltonen, E. Review of R. Vehmas's Suomen Romaaniväestön, IGLS(3), 42 (1963), pp. 64-7.

Andreas, Presbyter Ratisbonensis, Diarium sexennale, in A. F. Oefelius, Rerum boicarum scriptores (Augsburg, 1763), vol. 1.

Andree, R. 'Old warning-placards for Gypsies', JGLS(2), 5 (1911–12), pp. 202–4.

Arlati, A. 'Gli Zingari nello stato di Milano', *Lacio Drom* (1989), no. 2, pp. 4–11.

Arnold, H. 'Das Vagantenunwesen in der Pfalz während des 18. Jahrhunderts', Mitteilungen des historischen Vereins der Pfalz, 55 (1957), pp. 117-52.

- 'Die Räuberbande des Hannikels', Pfälzer Heimat, 8 (1957), pp.

101-3.

Asséo, H. 'Le traitement administratif des Bohémiens', in H. Asséo and J.-P. Vittu, *Problèmes socio-culturels en France au XVIIe siècle* (Paris, 1974), pp. 9-87.

Aubrion, J. Journal de Jean Aubrion, bourgeois de Metz (Metz, 1857).

Aventinus, See Thurmaier.

Azevedo, P. d'. 'Os Ciganos em Portugal nos secs. XVI e XVII', Arquivo Histórico Português, 6 (1908), pp. 460-8; 7 (1909), pp. 42-52, 81-90, 169-77.

Bartlett, D. M. M. 'Münster's Cosmographia universalis', JGLS(3), 31

(1952), pp. 83-90.

Bataillard, P. 'Beginning of the immigration of the Gypsies into western Europe in the fifteenth century', *JGLS*(1), 1 (1888–9), pp. 185–212, 260–86, 324–45; 2 (1890–1), pp. 27–53.

Beier, A. L. Masterless Men (London, 1985).

Bellorini, T. and Hoade, E. (trans.). 'Pilgrimage of Lionardo di Niccolò Frescobaldi to the Holy Land', in *Publications of the* Studium Biblicum Franciscanum no. 6 (1948), pp. 29–90. Biester, J. E. 'Ueber die Zigeuner; besonders im Königreich Preussen', Berlinische Monatsschrift, 21 (1793), pp. 108-65.

Blair, F. G. 'Forged passports of British Gypsies in the sixteenth century', IGLS(3), 29 (1950), pp. 131-7.

Blunt, F. J. The People of Turkey (London, 1878).

Breydenbach, B. von. Peregrinatio in terram sanctam (Mainz, 1486).

Campigotto, A. 'I bandi bolognesi contro gli Zingari (sec. XVI-XVIII)', Lacio Drom (1987), no. 4, pp. 2-27.

Chambers, E. Cyclopædia (London, 1728).

La Continuation du Mercure François, 1610-12.

Cornerus, H. Chronica novella usque ad annum 1435, in J. G. Eccard, Corpus historicum medii ævi (Leipzig, 1723), vol. 2.

Creades, D. 'Les premiers Gitans à Murcie', Études Tsiganes (1974), nos 2/3, pp. 5-7.

Crofton, H. T. 'Early annals of the Gypsies in England', JGLS(1), 1 (1888-9), pp. 5-24.

--- 'Supplementary annals of the Gypsies in England, before 1700', JGLS(2), 1 (1907-8), pp. 31-4.

Davies, C. S. L. 'Slavery and Protector Somerset; the Vagrancy Act of 1547', Economic History Review (1966), pp. 533-49.

Diderot, D. (ed.). Encyclopédie (Paris, 1751-72).

Douglas, G. Diversions of a Country Gentleman (London, 1902).

Fielding, H. A Clear State of the Case of Elizabeth Canning (London, 1753).

Foresti, J. F. Supplementum chronicorum Fratris Jacobi Philippi Bergomensis (Venice, 1483).

Fraser, A. M. 'Counterfeit Egyptians', Tsiganologische Studien (1990), no. 2, pp. 43-69.

Fraser, A. M. and Vaux de Foletier, F. de. 'The Gypsy healer and the King of Scots', JGLS(3), 51 (1972), pp. 1-8.

Frescobaldi, N. See Bellorini and Hoade; Manzi.

Fritsch, A. Diatribe historica-politica de Zygenorum origine, vita ac moribus (Jena, 1660); German translation 1662.

Gaster, M. 'Rumanian Gypsies in 1560', JGLS(3), 12 (1933), p. 61.
Gelsenbach, R. 'Quellen zur Geschichte der Roma und ihrer Interpretation, dargestellt an Beispielen aus dem 15. Jahrhundert', Giessener Hefte für Tsiganologie (1985), 1/85, pp. 8-16; 2 + 3/85, pp. 3-11.

Gheorghe, N. 'Origin of Roma's slavery in the Rumanian principalities', Roma, 7 (1983), no. 1, pp. 12-27.

Gilliat-Smith, B. J. 'An eighteenth century Hungarian document', JGLS(3), 42 (1963), pp. 50-3.

'Gipsies in America, 1581', JGLS(2), 6 (1912-13), p. 61.

Gómez Alfaro, A. 'Anotaciones a los censos gitanos en Andalucía', Actas del I Congreso de Historia de Andalucía (Córdoba, 1978),

vol. 1, pp. 239-56.

---- 'La polémica sobre la deportación de los Gitanos a las colonias de América', Cuadernos Hispanoamericanos (Madrid, 1982), no. 386, pp. 319-21.

-- 'El Expediente general de Gitanos' (doctoral thesis, Madrid,

1988).

---- 'La "Reducción" de los niños gitanos', Historia de la Educación (Salamanca, 1991), no. 10, pp. 187-202.

Gronemeyer, R. 'Die Zigeuner in den Kathedralen des Wissens', Giessener Hefte für Tsiganologie (1986), 1-4/86, pp. 7-29.

—— Zigeuner im Spiegel früher Chroniken und Abhandlungen (Giessen, 1987).

Groome, F. H. 'Transportation of Gypsies from Scotland to America', *IGLS*(1), 2 (1890-1), pp. 60-2.

Hall, E. Chronicle of King Henry the Eighth (London, 1548).

Hall, E. M. 'Gentile cruelty to Gypsies', JGLS(3), 11 (1932), pp. 49-56.

Halliday, W. R. Folklore Studies (London, 1924).

Hammer-Purgstall, J. G. von. Geschichte des osmanischen Reiches (Budapest, 1827-35).

Harff, A. von. Die Pilgerfahrt des Ritters Arnold von Harff, ed. E. von Groote (Cologne, 1860).

Harrison, W. A Description of England (prefixed to Holinshed's Chronicles, London, 1587).

Hasluck, M. 'Firman of A.H. 1013-14 (A.D. 1604-5) regarding Gypsies in the Western Balkans', JGLS(3), 27 (1948), pp. 1-12.

Hufton, O. H. The Poor of Eighteenth-Century France (Oxford, 1974).

Jones, R. O. 'The mode of disposing of gipsies and vagrants in the reign of Elizabeth', *Archæologia Cambrensis* (4th series), 13 (1882), pp. 226-31; rptd in *JGLS*(2), 2 (1908-9), pp. 334-8.

Kappen, O. van. 'Four early safe-conducts for Gypsies', JGLS(3), 44

(1965), pp. 107–15.

'Contribution to the history of the Gypsies in Belgium', JGLS(3), 48 (1969), pp. 107–20.

Krantz, A. Rerum Germanicarum historici clariss. Saxonia (Frankfurt am Main, 1580; 1st edn Cologne, 1530).

Lang, D. M. (ed.). Lives and Legends of the Georgian Saints. Selected and translated from the original texts (London, 1956).

Le Saige, J. Voyage de J. Le Saige de Douai à Rome, Venise, Jérusalem, et autres saints lieux (Douai, 1851).

Lewenklaw von Amelbeurn, H. Neuwe Chronika türkischer Nation

(Frankfurt am Main, 1590).

Liégeois, J. -P. 'Bohémiens et pouvoirs publics en France du XVe au XIXe siècle', Études Tsiganes (1978), no. 4, pp. 10-30.

Lopes da Costa, E. M. 'La minoranza sociale Rom nel Portogallo moderno (secoli XV-XVIII)', Lacio Drom (1989), no. 1, pp. 5-23.

López de Meneses, A. 'La inmigración gitana en España durante el siglo XV', in Martínez Ferrando, Archivero. Miscelánea de Estudios dedicados a su memoria (Barcelona, 1968), pp. 239-63.

'Noves dades sobre la immigració gitana a Espanya al segle XV', in Estudios d'Historia Medieval (Barcelona, 1971), vol. 4, pp. 145-

60.

Macfie, R. A. S. 'The Gypsy visit to Rome in 1422', JGLS(3), 11 (1932), pp. 111-15.

'Gypsy persecutions: a survey of a black chapter in European history', JGLS(3), 22 (1943), pp. 65-78.

Manzi, G. (ed.). Viaggio di Lionardo di Niccolò Frescobaldi in Egitto

e in Terra Santa (Rome, 1818).

Mészáros, L. 'A hódoltsági latinok, görögök és cigányok történetéhez. 16. sz.-i oszmán-török szórványadatok' ['On the history of Latins, Greeks and Gypsies under Ottoman rule. Documents from Ottoman archives of the sixteenth century'], Századok 110 (1976), no. 3, pp. 474–89.

Moncada, S. de. 'Espulsion de los Gitanos', in his Restauracion

politica de España (Madrid, 1619).

More, Sir Thomas. A dyaloge of Syr Thomas More, knt. (London, 1529).

MS Register of the Privy Seal of Scotland, vol. 8. Münster, S. Cosmographia universalis (Basel, 1550).

Muratori, L. A. (ed.). Rerum Italicarum Scriptores, vols 18 and 19 (Milan, 1730-1).

Ogle, A. The Case of the Lollards Tower (Oxford, 1949).

Panaitescu, P. N. 'The Gypsies in Walachia and Moldavia: a chapter of economic history', JGLS(3), 20 (1941), pp. 58-72.

Pastore, M. 'Zingari nello Stato Sabaudo', Lacio Drom (1989), nos 3–4, pp. 6–19.

Paul, Sir J. Balfour (ed.). Accounts of the Lord High Treasurer of Scotland, vols 3 and 5 (Edinburgh, 1901-3).

Peeters, P. 'Histoires monastiques géorgiennes', Analecta Bollandiana, 36-7 (1917-19).

Piasere, L. 'De origine Cinganorum', Études et documents balkaniques et méditerranéens, 14 (1989), pp. 105-26.

Pike, R. Penal Servitude in Early Modern Spain (Madison, WI, 1983).
Pischel, R. Beiträge zur Kenntnis der deutschen Zigeuner (Halle, 1894).

Pray, G. (ed.). Annales Regum Hungariae ab anno Christi CMXCVII ad annum MDLXIV (Vienna, 1764-70).

Rid, S. The Art of Juggling or Legerdemain (London, 1612).

Sampson, J. 'The Wood family', JGLS(3), 11 (1932), pp. 56-71.

Sánchez Ortega, M. H. Documentación selecta sobre la situación de los gitanos españoles en el siglo XVIII (Madrid, 1977).

Shirley, J. (trans.). A Parisian Journal, 1405-1449 (Oxford, 1968).

Sibeth, U. 'Verordnungen gegen Zigeuner in der Landgrafschaft Hessen-Kassel im Zeitalter des Früh-Absolutismus', Giessener Hefte für Tsiganologie (1985), no. 4, pp. 3-15.

Soulis, G. C. 'A note on the taxation of the Balkan Gypsies in the

seventeenth century', JGLS(3), 38 (1959), pp. 154-6.

---- 'The Gypsies in the Byzantine Empire and the Balkans in the late Middle Ages', *Dumbarton Oaks Papers*, no. 15 (1961), pp. 142-65.

Stumpf, J. Schweytzer Chronik (Zürich, 1606).

Thomasius, J. Dissertatio philosophica de Cingaris (Leipzig, 1671); German translation 1702.

Thompson, T. W. 'Consorting with and counterfeiting Eygptians', *IGLS*(3), 2 (1923), pp. 81–93.

'Gleanings from constables' accounts and other sources', IGLS(3), 7 (1928), pp. 30–47.

Thurmaier, J. Annalium Boiorum libri septem (Ingolstadt, 1554). Tuetey, A. (ed.). Journal d'un Bourgeois de Paris (1405-49) (Paris,

1881). Twiss, R. Travels through Spain and Portugal in 1772 and 1773

(London, 1775). Vaux de Foletier, F. de. 'Le pèlerinage romain des Tsiganes en 1422 et les lettres du Pape Martin V', Études Tsiganes (1965), no. 4, pp. 13-19.

Vekerdi, J. 'Earliest archival evidence on Gypsies in Hungary', IGLS(4), 1 (1977), pp. 170-2.

La parola "Zingaro" nei nomi medievali, Lacio Drom (1985), no. 3, p. 31.

Voetius, G. Selectarum disputationum theologicarum (Utrecht, 1655).

'Von dem heutigen Zustande...' der Zigeuner in Ungarn', Allergnädigst-privilegirte Anzeigen, aus sämmtlich-kaiserlich-königlichen Erbländern (Vienna), 5 (1775), pp. 159-416; 6 (1776), pp. 7-168, passim.

Von der falschen Betler buberey, Mit einer Vorrede Martini Luther

(Wittemberg, 1528).

Vukanović, T. P. 'Le firman du sultan Sélim II relatif aux Tsiganes, ouvriers dans les mines de Bosnie (1574)', Études Tsiganes (1969), no. 3, pp. 8–10.

Weber, C. von. 'Zigeuner in Sachsen 1488-1792', in Mitteilungen aus dem Hauptstaatsarchive zu Dresden (Leipzig, 1857-61), vol. 2, pp. 282-303.

Weissenbruch, J. B. Ausführliche Relation von der famosen Zigeuner-Diebs- Mord- und Räuber-Bande, welche zu Giessen justificirt worden (Frankfurt and Leipzig, 1727).

Wellstood, F. C. 'Some French edicts against the Gypsies', JGLS(2), 5

(1911–12), pp. 313–16.

Wiener, L. 'Ismaelites', JGLS(2), 4 (1910-11), pp. 83-100.

Winstedt, E. O. 'The Gypsies of Modon and the "Wine of Romeney"', JGLS(2), 3 (1909-10), pp. 57-69.

--- 'Early British Gypsies', JGLS(2), 7 (1913-14), pp. 5-37.

'Gypsies at Bruges', JGLS(3), 15 (1936), pp. 126-34.

--- 'Hannikel', JGLS(3), 16 (1937), pp. 154-73.

--- 'Some Transylvanian Gypsy documents of the sixteenth century', JGLS(3), 20 (1941), pp. 49-58.

Zedler, J. H. (ed.). Grosses vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und Künste, vol. 62 (Leipzig and Halle, 1749).

Zuccon, M. 'La legislazione sugli Zingari negli stati italiani prima della rivoluzione', *Lacio Drom* (1979), nos 1-2, pp. 1-68.

### 7 Nineteenth and twentieth centuries

Acton, T. Gypsy Politics and Social Change (London, 1974).

Acton, T. and Kenrick, D. 'From summer voluntary schemes to European Community bureaucracy: the development of special provision for Traveller education in the United Kingdom since 1967', European Journal of Intercultural Studies, 1 (1991), no. 3, pp. 47-62.

Beck, S. 'Tsigani-Gypsies in socialist Romania', Giessener Hefte für Tsiganologie (1986), 1-4/86, pp. 109-27.

Bernadac, C. L'Holocauste oublié (Paris, 1979).

Boner, C. Transylvania (London, 1865).

Boué, A. La Turquie d'Europe (Paris, 1840).

Cartner, H. Destroying Ethnic Identity: The Persecution of Gypsies in Romania (New York and Washington, DC, 1991).

Chamberlain, H. S. Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts (Vienna, 1899).

Commission for Racial Equality v Dutton, Court of Appeal, London, 1988.

359

'Compensation claims rejected', in Manchester Guardian, 30 March 1959, p. 5.

Crowe, D. and Kolsti, J. (eds). The Gypsies of Eastern Europe (New York/London, 1991).

Dahler, R. 'Zigeuneropvangbeleid Oldenzaal', in Zigeuners in Nederland, eds P. Hovens and R. Dahler (Nijmegen/Rijswijk, 1988), pp. 385-415.

Davidóva, E. 'The Gypsies in Czechoslovakia', JGLS(3), 50 (1971), pp. 40-54.

Dillmann, A. Zigeuner-Buch (Munich, 1905).

Djurić, R. 'Il calvario dei Roma nel campo di concentramento di Jasenovac', Lacio Drom (1992), no. 4, pp. 14-42.

Döring, H.-J. Die Zigeuner im NS-Staat (Hamburg, 1964).

Ficowski, J. 'The Gypsies in the Polish People's Republic,' JGLS(3), 35 (1956), pp. 28-38.

Fischer, E. 'Erbe als Schicksal', Deutsche Allgemeine Zeitung, 28 March 1943.

Formoso, B. Tsiganes et sédentaires (Paris, 1986).

Fraser, A. M. 'References to Gypsies in British highway law', JGLS(3), 40 (1961), pp. 137-9.

--- 'The Travellers. Developments in England and Wales, 1953-63',

IGLS(3), 43 (1964), pp. 83-112.

'A rum lot', in 100 Years of Gypsy Studies, ed. M. T. Salo (Cheverly, MD, 1990), pp. 1-14.

The Rom migrations', JGLS(5), 2 (1992), pp. 131-45.

Gaster, M. 'Bill of sale of Gypsy slaves in Moldavia, 1851', JGLS(3), 2 (1923), pp. 68-81.

Gilliat-Smith B.-J. 'Report on the Gypsy tribes of north east Bulgaria', JGLS(2), 9 (1915–16), pp. 1–54, 65–109.

Gjorgjević, T. R. 'Rumanian Gypsies in Serbia', JGLS(3), 8 (1929), pp. 7-25.

Gobineau, J.-A. de. Essai sur l'inégalité des races humaines (Paris, 1853-5).

Gotovitch, J. 'Quelques données relatives à l'extermination des tsiganes de Belgique', Cahiers d'histoire de la seconde guerre mondiale, 4 (1976), pp. 161-80.

"Greek" Gypsies', JGLS(3), 13 (1934), pp. 124-32.

Günther, W. Zur preussischen Zigeunerpolitik seit 1871 (Hanover, 1985)

Guy, W. 'Ways of looking at Roms: the case of Czechoslovakia', in *Gypsies, Tinkers and Other Travellers*, ed. F. Rehfisch (London, 1975), pp. 201-29.

Haley, W. J. 'The Gypsy conference at Bucharest', JGLS(3), 13 (1934), pp. 182-90.

Havas, G. 'Strategien des Beschäftigungswechsels bei verschiedenen Zigeunergemeinschaften in Ungarn', Giessener Hefte für Tsiganologie (1984), 2/84, pp. 3-24.

Hehemann, R. Die 'Bekämpfung des Zigeunerunwesens' im Wilhelminischen Deutschland und in der Weimarer Republik

1871-1933 (Frankfurt am Main, 1987).

Hohmann, J. S. Robert Ritter und die Erben der Kriminalbiologie (Frankfurt am Main, 1991).

Holmes, C. 'The German Gypsy question in Britain, 1904-06', IGLS(4), 1 (1978), no. 4, pp. 248-67.

Huttenbach, H. R. (ed.). Nationalities Papers, 19 (1991), no. 3 (special issue, 'The Gypsies in Eastern Europe').

Jones, D. 'Rural crime and protest', in *The Victorian Countryside*, ed. G. E. Mingay (London, 1981), vol. 2, pp. 566-79.

Kalibová, K. and Pavlik, Z. 'Demographic specificities of the Romany population in Czechoslovakia', paper at the 7th International Demographic Seminar, Humboldt University, Berlin, 1986.

Kaminski, I.-M. 'The dilemma of power: internal and external leadership. The Gypsy-Roma of Poland', in *The Other Nomads*, ed. A. Rao (Cologne, 1987), pp. 323-56.

Kogălniceanu, M. Desrobirea Tiganiloru (Bucharest, 1891).

Kolev, A. 'Census taking in a Bulgarian Gypsy Mahala (Ruse, December 1992)', JGLS(5), 4 (1994), pp. 33-46.

König, U. Sinti und Roma unter dem Nationalsozialismus: Verfolgung und Widerstand (Bochum, 1989).

Körber, U. 'Die Wiedergutmachung und die "Zigeuner", in Feinderklärung und Prävention (Berlin, 1988), pp. 165-75.

Kostelancik, D. J. 'The Gypsies of Czechoslovakia: political and ideological considerations in the development of policy', Studies in Comparative Communism, 22 (1989), pp. 307-21.

Liégeois, J.-P. School Provision for Gypsy and Traveller Children

(Brussels, 1987).

Lockwood, W. G. 'Balkan Gypsies: an introduction', in Papers from the Fourth and Fifth Annual Meetings, Gypsy Lore Society, North American Chapter (New York, 1985), pp. 91-9; rptd with modifications in Giessener Hefte für Tsiganologie (1985), 1/85, pp. 17-23.

---- 'East European Gypsies in western Europe: the social and cultural adaptation of the Xoraxané', Nomadic Peoples (1986), nos

21/22, pp. 63-70.

Lombroso, C. L'uomo delinquente (Milan, 1876).

MacRitchie, D. 'The Greek Gypsies at Liverpool', Chambers's Journal, 11 Sep. 1886.

Mandla (Sewa Singh) v Dowell Lee, House of Lords, 1983 (2 A.C.

548).

Marushiakova, E. 'Ethnic identity among Gypsy groups in Bulgaria', *IGLS*(5), 2 (1992), pp. 95-115.

Mills v Cooper, High Court, London, 1967 (2 Q.B. 459).

Milton, S. 'The context of the Holocaust', German Studies Review, 13 (1990), pp. 269-83.

- 'Nazi policies towards Roma and Sinti, 1933-1945', JGLS(5), 2

(1992), pp. 1-18.

Mirga, A. 'The effects of State assimilation policy on Polish Gypsies', *JGLS* (5), 3 (1993), pp. 69–76.

Müller-Hill, B. Murderous Science (Oxford, 1988), a translation of Tödliche Wissenschaft (Reinbek bei Hamburg, 1984).

Nawrocki, G. "Cintis" in Hamburg - Großstadtzigeuner ohne Romantik', Hamburger Tageblatt no. 223, 18 August 1937.

Oschlies, W. "Schwarze" und "Weisse": zur Lage der Zigeuner in der Tschechoslowakei, Giessener Hefte für Tsiganologie (1985), 1/85, pp. 24-32.

Petrović, A. 'Contributions to the study of the Serbian Gypsies',

IGLS(3), 19 (1940), pp. 87-100.

Piasere, L. 'In search of new niches: the productive organization of the peripatetic Xoraxané in Italy', in *The Other Nomads*, ed. A. Rao (Cologne, 1987), pp. 111-32.

Pouqueville, F. C. H. L. Voyage dans la Grèce (Paris, 1820).

Puxon, G. Roma: Europe's Gypsies, 2nd and 4th edns (London, 1975 and 1987).

'Resolution of the Council and the Ministers of Education...on school provision for gypsy and traveller children', Official Journal of the European Communities, 21 June 1989.

Rochas, M.-T. 'Les Tsiganes yougoslaves!!', Études Tsiganes, 30

(1984), no. 2, pp. 29-37.

Samuel, R. 'Comers and goers', in *The Victorian City*, eds H. J. Dyos and M. Wolff (London, 1973), vol. 1, pp. 123-60.

Sijes, B. A. et al. Vervolging van Zigeuners in Nederland 1940-1945 (The Hague, 1979).

Silverman, C. 'Bulgarian Gypsies: adaptation in a socialist context', Nomadic Peoples (1986), nos 21/22, pp. 51-60.

Strauss, E. 'Die Zigeunerverfolgung in Bayern 1885-1926', Giessener Hefte für Tsiganologie (1986), 1-4/86, pp. 31-108.

Swann, Lord. Education For All (London, 1985).

Thompson T. W. 'English Gypsy death and burial customs', *JGLS*(3), 3 (1924), pp. 5–38 and 60–93.

--- 'Foreign Gypsy Coppersmiths in England in 1868', JGLS(3), 6 (1927), p. 144.

Thurner, E. Nationalsozialismus und Zigeuner in Österreich (Vienna, 1983).

Tritt, R. Struggling for Ethnic Identity: Czechoslovakia's Endangered

Gypsies (New York, etc., 1992).

Uhlik, R. 'Iz ciganske onomastike', Glasnik Zemaljskog museja u Sarajevu, istorija i etnografija, new series, 10 (1955), pp. 51-71; 11 (1956), pp. 193-209.

Ulč, O. 'Gypsies in Czechoslovakia: a case of unfinished integration', Eastern European Politics and Societies, 2 (1988), pp. 306-33.

Willems, W. and Lucassen, L. 'Beeldvorming over Zigeuners in Nederlandse Encyclopedieën (1724-1984) en hun wetenschappelijke bronnen', in Zigeuners in Nederland, eds P. Hovens and R. Dahler (Nijmegen/Rijswijk, 1988), pp. 5-52 [English version, 'The Church of knowledge', in 100 Years of Gypsy Studies, ed. M. T. Salo (Cheverly, MD, 1990), pp. 31-50].

— Ongewenste Vreemdelingen (The Hague, 1990).

Williams, P. Mariage tsigane (Paris, 1984).

Winstedt, E. O. 'The Gypsy Coppersmiths' invasion of 1911-13', JGLS(2), 6 (1912-13), pp. 244-303.

Yoors, J. Crossing (New York, 1971).

Zang, T. Destroying Ethnic Identity: The Gypsies of Bulgaria (New York and Washington, DC, 1991).

Zimmermann, M. 'From discrimination to the "Family Camp" at Auschwitz: National Socialist persecution of the Gypsies', Dachau Review, 2 (1990), pp. 87–113.

Zülch, T. 'Und auch heute noch verfolgt?', Zeitschrift für Kulturaustausch, 31 (1981), pp. 397-410.

#### 8 North America

Gropper, R. C. Gypsies in the City (Princeton, NJ, 1975).

Marchbin, A. A. 'Gypsy immigration to Canada', JGLS(3), 13 (1934), pp. 134-44.

Salo, M. T. (ed.). The American Kalderaš (Hackettstown, NJ, 1981).
Salo, M. T. and Salo, S. The Kalderaš in Eastern Canada (Ottawa, 1977).

"The Romnichel economic and social organization in urban New England, 1850-1930', Urban Anthropology, 11 (1982), pp. 273-313.

"Gypsy immigration to the United States', in Papers from the Sixth and Seventh Annual Meetings, Gypsy Lore Society, North American Chapter (New York, 1986), pp. 85-96.

Sutherland, A. Gypsies, the Hidden Americans (London, 1975).

## 9 Physical anthropology

Bhalla, V. 'Marker genes as guides to the kinship of populations: a plea for linguistic-cum-anthropogenetic approach to the problem of "Roma" ancestry', in *Romani Language and Culture*, eds S. Balić et al. (Sarajevo, 1989), pp. 155-63.

Corrain, C. 'Sintesi di ricerche antropometriche ed emotipologiche tra gli Zingari europei', *Lacio Drom* (1978), no. 6, pp. 22-9.

Ély, B. 'Les Crânes tsiganes des collections du Musée de l'Homme', Bulletins de la Société d'Anthropologie de Paris (1967), pp. 177– 92.

Gropper, R. C. 'What does blood tell?', GLS / NAC Newsletter, 4 (1981), nos 2, 3 and 4.

Mourant, A. E. Blood Relations: Blood Groups and Anthropology (Oxford, 1983).

Pittard, E. Les Tziganes ou Bohémiens (Geneva, 1932).

Reyment, R. 'Les Voyageurs suédois: aspects physiques et linguistiques', Études Tsiganes (1981), no. 4, pp. 1-14.

Tauszik, T. 'Human- and medical-genetic examinations on the Gypsy population in Hungary', GLS/NAC Newsletter, 9 (1986), no. 4.

## 10 Language

- Bloch, J. Review of J. Sampson's The Dialect of the Gypsies of Wales, JGLS(3), 5 (1926), pp. 134-41.
- Borde, A. The Fyrst Boke of the Introduction of Knowledge [lithographic reprint of 2nd edn of 1562/3] (Salzburg, 1979).

Borrow, G. Romano Lavo-Lil (London, 1874).

- Bryant, J. 'Collections on the Zingara or Gypsey language', Archaeologia, 7 (1785), pp. 387-94.
- Büttner, J. Vergleichungstafeln der Schriftarten verschiedener Völker (Göttingen, 1775).
- Cortiade, M. 'Romany phonetics and orthography', GLS/NAC Newsletter, 7 (1984), no. 4.
- ----- 'Distance between the Romani dialects', GLS/NAC Newsletter, 8 (1985), no. 2, pp. 1–4.

--- Romani fonetika thaj lekhipa (Titograd, 1986).

- --- 'O kodifikaciji i normalizaciji romskog zajedničkog jezika', in Romani Language and Culture, eds S. Balić et al. (Sarajevo, 1989), pp. 205-21.
- Fraser, A. M. 'Looking into the seeds of time', Tsiganologische Studien (1992), no. 1 + 2, pp. 135-66.

Friedman, V. A. 'Problems in the codification of a standard Romani literary language', in *Papers from the Fourth and Fifth Annual Meetings*, Gypsy Lore Society, North American Chapter (New York, 1985), pp. 56-75.

Friedman, V. A. and Dankoff, R. 'The earliest known text in Balkan

(Rumelian) Romani', IGLS(5), 1 (1991), pp. 1-20.

Gjerdman, O. and Ljungberg, E. The Language of the Swedish Coppersmith Gipsy Johan Dimitri Taikon (Uppsala, 1963).

Grierson G. A. Linguistic Survey of India, 20 vols (Delhi, 1903-28).
Hancock, I. 'The development of Romani linguistics', in Languages and Cultures: Studies in Honor of Edgar C. Polomé, eds M. A. Jazayery and W. Winter (Berlin, 1988), pp. 183-223.

--- 'The Hungarian student Valyi Istvan and the Indian connection

of Romani', Roma, no. 36 (1991).

--- 'On the migration and affiliation of the Domba: Iranian words in Rom, Lom and Dom Gypsy', International Romani Union Occasional Papers, series F, no. 8 (1993).

Higgie, B. 'Proto-Romanes Phonology', Ph.D. dissertation, University

of Texas at Austin, 1984.

Iversen, R. Secret Languages in Norway. Part II: The Rodi (Rotwelsch) in Norway (Oslo, 1945).

Josef Karl Ludwig, Archduke. Czigány Nyelvtan ['Gypsy Grammar'] (Budapest, 1888).

Jusuf, S. and Kepeski, K. Romani gramatika - Romska gramatika (Skopje, 1980).

Kaufman, T. Review of W. R. Rishi's Multilingual Romani Dictionary, International Journal of the Sociology of Language, 19 (1979), pp. 131-44.

----- 'Explorations in protoGypsy phonology and classification', paper at the 6th South Asian Languages Analysis Round-table, Austin, Texas, 25-26 May 1984.

Kenrick, D. 'Romanies in the Middle East', Roma, 1 (1976), no. 4, pp. 5-8, 2 (1977), no. 1, pp. 30-6, no. 2, pp. 23-39.

Kluyver, A. 'Un glossaire tsigane du seizième siècle', JGLS(2), 4 (1910-11), pp. 131-42.

Kochanowski, J. Gypsy Studies (New Delhi, 1963).

Macalister, R. A. Stewart. The Language of the Nawar or Zutt, the Nomad Smiths of Palestine, GLS Monograph no. 3 (London, 1914); previously published in JGLS(2), 3 (1909-10), pp. 120-6, 298-317; 5 (1911-12), pp. 289-305.

Marsden, W. 'Observations on the language of the... Gypsies',

Archaeologia, 7 (1785), pp. 382-6.

Miklosich, F. X. Über die Mundarten und die Wanderungen der Zigeuner Europas (Denkschriften der kaiserlichen Akademie der

Wissenschaften, Philosophisch-historische Klasse, vols 21-31,

Vienna, 1872-81).

Papp, G. A beás cigányok román nyelvjárása: Beás-magyar szótár ['Rumanian Dialect of Boyash Gypsies: Boyash-Hungarian Dictionary'] (Pécs, 1982).

Paspati, A. Études sur les Tchinghianés (Constantinople, 1870). Rishi, W. R. Multilingual Romani Dictionary (Chandigarh, 1974).

- Romani Punjabi English Dictionary (Patiala, 1981).

Rüdiger, J. C. C. Neuster Zuwachs der teutschen fremden und allgemeinen Sprachkunde, Part 1 (Leipzig, 1782); section on Romani, Von der Sprache und Herkunft der Zigeuner aus Indien, reptd (Hamburg, 1990).

Sampson, J. The Dialect of the Gypsies of Wales (Oxford, 1926).

'Notes on Professor R. L. Turner's "The position of Romani in Indo-Aryan", JGLS(3), 6 (1927), pp. 57-68.

Soravia, G. Dialetti degli Zingari Italiani (Pisa, 1977).

Swadesh, M. 'Lexicostatistic dating of prehistoric ethnic contacts', Proceedings of the American Philosophical Society, 96 (1952), pp. 452-63.

— The Origin and Diversification of Language, ed. J. Sherzer

(London, 1972).

Torrione, M. 'Del dialecto caló y sus usuarios: la minoría gitana de España' (doctoral thesis, Perpignan, 1988).

Trail, R. L. The Grammar of Lamani (Norman, OK, 1970).

Turner, R. L. 'The position of Romani in Indo-Aryan', JGLS(3), 5 (1926), pp. 145-89.

"The position of Romani in Indo-Aryan": A reply to Dr

J. Sampson', JGLS(3), 6 (1927), pp. 129-38.

---- 'Transference of aspiration in European Gypsy', Bulletin of the School of Oriental and African Studies, 22 (1959), pp. 491-8.

Valet, J. 'Les dialectes du sinto-manouche', in Tsiganes: Identité, Évolution. ed. P. Williams (Paris, 1989), pp. 309-14.

Vulcanius, B. De literis et lingua Getarum sive Gothorum (Leiden, 1597).

# 11 Music

Alvarez Caballero, A. Historia del cante flamenco (Madrid, 1981).

— Gitanos, payos y flamencos, en los orígines del flamenco (Madrid, 1988).

Blas Vega, J. Los Cafés cantantes de Sevilla (Madrid, 1984).

Bobri, B. 'Gypsies and Gypsy choruses of old Russia', JGLS(3), 40

(1961), pp. 112-20.

Brepohl, F. W. 'Die Zigeuner als Musiker in den türkischen Eroberungskriegen des XVI. Jahrhunderts', *JGLS*(2), 4 (1910–11), pp. 241–4.

Falla, M. de. El Cante jondo (Granada, 1922).

Hajdu, A. 'Les Tsiganes de Hongrie et leur musique', Études Tsiganes (1958), no. 1, pp. 1-30.

Kovalcsik, K. Vlach Gypsy Folk Songs in Slovakia (Budapest, 1985). Leblon, B. 'Identité gitane et flamenco', in Tsiganes: Identité, Évolution, ed. P. Williams (Paris, 1989), pp. 521-7.

- Musiques Tsiganes et Flamenco (Paris, 1990); El Cante flamenco

(Madrid, 1991).

Liszt, F. Des Bohémiens et de leur musique en Hongrie (Paris, 1859); The Gipsy in Music, trans. E. Evans (London, 1926).

Sárosi, B. Gypsy Music (Budapest, 1978).

Stewart, M. 'La fraternité dans le chant: l'expérience des Roms hongrois', in Tsiganes: Identité, Évolution, ed. P. Williams (Paris, 1989), pp. 497-513.

### 12 Folk-tales

Groome, F. H. Gypsy Folk-Tales (London, 1899).

### 13 Pollution code

Ficowski, J. 'Supplementary notes on the *mageripen* code among Polish Gypsies', *JGLS*(3), 30 (1951), pp. 123–32.

Miller, C. 'Mačwaya Gypsy Marimé' (MA thesis, Seattle, 1968).

- ---- 'American Rom and the ideology of defilement', in Gypsies, Tinkers and Other Travellers, ed. F. Rehfisch (London, 1975), pp. 41-54.
- Rao, A. 'Some Mānuš conceptions and attitudes', in Gypsies, Tinkers and Other Travellers, ed. F. Rehfisch (London, 1975), pp. 139-67.
- Silverman, C. 'Pollution and power: Gypsy women in America', in *The American Kalderaš*, ed. M. T. Salo (Hackettstown, NJ, 1981), pp. 55-70.
- Thompson, T. W. 'The uncleanness of women among English Gypsies', JGLS(3), 1 (1922), pp. 15-43; and 8 (1929), pp. 33-9.
- Winstedt, E. O. 'Coppersmith Gypsy notes', *JGLS*(2), 8 (1914-15), pp. 246-66.

### 14 Religion

Acton, T. 'The Gypsy Evangelical Church', Ecumenical Review, 31 (1979), no. 3, pp. 11-17.

Glize, R. 'L'église évangélique tsigane comme voie possible d'un engagement culturel nouveau', in Tsiganes: Identité, Évolution, ed. P. Williams (Paris, 1989), pp. 433-43.

Lazell, D. From the Forest I Came (London, 1970).

Le Cossec, C. Mon aventure chez les Tziganes (Soignolles, 1991).

Ridholls, J. Travelling Home (Basingstoke, 1986).

Sato, E. B. L. 'The social impact of the rise of Pentecostal evangelicalism among American Rom', in Papers from the Eighth and Ninth Annual Meetings, Gypsy Lore Society, North American Chapter (New York, 1988), pp. 69-94.

Smith, C. The Life Story of Gipsy Cornelius Smith (London, 1890).

Smith, R. Ginsy Smith: His Life and Work (London, 1901).

Wang, K. 'Le mouvement pentecôtiste chez les Gitans espagnols', in Tsiganes: Identité, Évolution, ed. P. Williams (Paris, 1989), pp. 423-32.

### 15 Other Travellers

Arnold, H. Fahrendes Volk (Neustadt, 1980).

Bonilla, K. 'The Quinquis: Spain's last nomads', IGLS(4), 1 (1976),

no. 2, pp. 86-92.

Cottaar, A. and Willems, W. 'The image of Holland: caravan dwellers and other minorities on Dutch society,' Immigrants & Minorities, 2 (1992), no. 1, pp. 67-80.

Gmelch, G. The Irish Tinkers (Menlo Park, CA, 1977; 2nd edn 1985). Gmelch, G. and Gmelch, S. B. 'Ireland's travelling people: a comprehensive bibliography', JGLS(4), 1 (1977), no. 3, pp. 159-69.

Gmelch, S. B. Tinkers and Travellers (Dublin, 1975; 2nd edn 1979). Golowin, S. 'Fahrende in der Schweiz', Giessener Hefte für Tsiganologie (1985), 2 + 3/85, pp. 40–50.

Haesler, W. Enfants de la Grande-route (Neuchâtel, 1955).

Heymowski, A. Swedish Travellers and their Ancestry (Uppsala, 1969).

Ignacio, L. Los Quinquis (Barcelona, 1974).

MacColl, E. and Seeger, P. Till Doomsday in the Afternoon (Manchester, 1986).

Meyer, C. 'Unkraut der Landstrasse' (Zürich, 1988).

Rao, A. (ed.). The Other Nomads (Cologne/Vienna, 1987).

Rehfisch, A. and Rehfisch, F. 'Scottish Travellers or Tinkers', in *Gypsies, Tinkers and Other Travellers*, ed. F. Rehfisch (London, 1975), pp. 271-83.

Reyniers, A. and Valet, J. 'Les Jenis', Études Tsiganes (1991), no. 2, pp. 11-35.

Valet, J. Les Voyageurs d'Auvergne, nos familles yéniches (Clermont, 1990).

Wernink, J. H. A. Woonwagenbewoners (Assen, 1959).

Wiedel, J. and O'Fearadhaigh, M. Irish Tinkers (London, 1976).

# 16 Gypsies in art and literature

Beaumarchais, P.-A. C. de. Le Mariage de Figaro (staged 1784).

Borrow, G. Lavengro (London, 1851).

The Romany Rye (London, 1857).

Campigotto, A. and Piasere, L. 'From Margutte to Cingar: the archeology of an image', in 100 Years of Gypsy Studies, ed. M. T. Salo (Cheverly, MD, 1990), pp. 15-29.

Cervantes Saavedra, M. de. Pedro de Urdemalas (Madrid, 1615; written c.1611).

- La Gitanilla, in his Novelas exemplares (Madrid, 1613).

Crockett, W. S. The Scott Originals (Edinburgh, 1912).

Cuzin, J.-P. La diseuse de bonne aventure de Caravage (Paris, 1977). Defoe, D. Moll Flanders (London, 1722).

Fielding, H. The History of Tom Jones (London, 1749).

Firdawsi, Shah-nameh (1010).

Fraser, A. M. 'Authors' Gypsies', Antiquarian Book Monthly, 20 (1993), no. 2, pp. 10-17.

Goethe, J. W. von. Götz von Berlichingen (1773).

Herder, J. G. Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (1784-91).

Mone, F. J. (ed.). Schauspiele des Mittelalters (Karlsruhe, 1846), vol. 2.

O'Brien, C. Gipsy Marion (London, n.d. [c.1895])

Recueil d'Arras ['Arras collection'], municipal library of Arras, MS 266.

Sachs, H. Die 5 elenden wanderer, in Hans Sachs' Werke (Berlin, 1884), vol. 2, pp. 58-68.

Scott, Sir Walter, Guy Mannering (Edinburgh, 1815).

Vicente, G. Farsa das Ciganas (staged 1521).

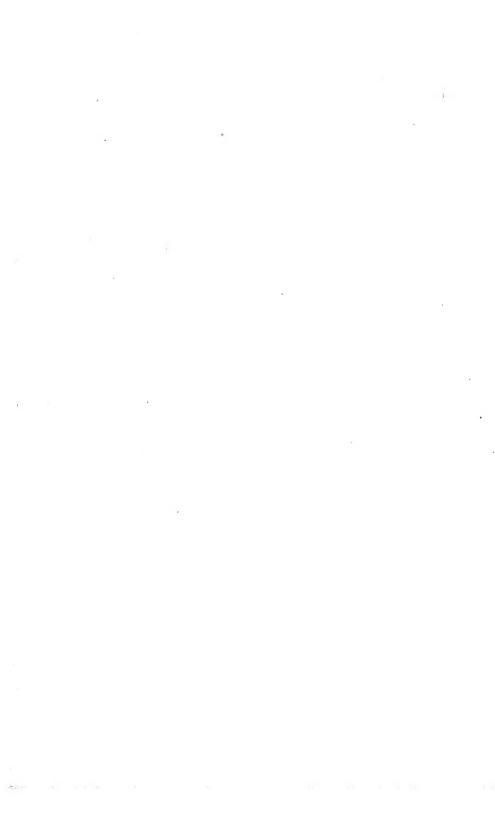

التصميم الاساسى للغلاف: أسامة العبد الإشبراف الفنى: حسن كامل

تم طبع هذا الكتاب من نسخة قديمة مطبوعة

1000

يعيش بيننا في مصر وخارج مصر قوم يتفردون عن غيرهم بنسق ا خاص بهم، ويتحادثون فيما بينهم بلغة يفهمونها ولا نفهمها، وندد - على الإجمال - بالغجر.

ولما كان حضور هؤلاء القوم يتلازم دوما – ولا نقول أحيانا – مع يوازيه من غموض، فقد صارت مهمة الكاتب تبديد بعض من الغموض، وذلك من مداخل تاريخية ولغوية وأنثروبولوجية، مداخل يصعب أن تجتمع جميعها في شخص واحد، ثم إنه كان حالى تقصى موارده في مظانً شتى بلغات شتى، مع ولع فائق بالوا ينضو عنها غبار الزمن، ويحضى بنا في رحلة مع هؤلاء القوم، منذ نج قبل خمسة عشر قرنًا حتى زماننا...

كم كانت رحلة شائقة وشاقة في أن.

لهذا وغيره صادف هذا الكتاب قبولا واسعا في طبعته الا (1992) فأعيد طبعه ثلاث مرات في العامين التاليين، ثم صدرت الثانية في عام (1995).